سلسلة **ذاكرة ﴿ الكتابة** 73

إبراهام لنكولن

هدية الأحراج إلى عالم المدنية

محمود الخفيف

# ابراهام لنكولن

# ابراهام لنكولن

محمود الخفيف



### ذاكره الكتلبة



تعنى بنشر أبرز الأعمال الفكرية والأدبية والنقدية التى طبسيعت نمى بدايات القسسرن العسشسسرين

> •هيئةالتحرير• رئيس التحرير رجساء النقساش مدير التحرير عبود شبوميان سكرتير التحرير

### ذاكره الكتلبة

الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس الإدارة د. أحسمسد تسوار أمين عام النشر د. أحسمت مسجساهات الإشراف العام محمد أبو المجد

ه اپراهام لنگولن ه محمود الخفيف ه الطيعة الأولى: مطيعة الرسالة ١٩٤٧م ه الطبعة الثانية، الهيئة العامة لقصور الثقاظة

القاهرة - ٢٠٠٦م ۲۹۲ *س-*۵ر۱۲ × فر۲۲سم ه تصميم القلاف أحمد اللباد ورقم الإيداع: ١١٧٢٢ / ٢٠٠٦ ه الترقيم الدولي، 7-922-305-977 ە تاراسلات :

ياسم/مديرالتحرير على العنوان التبالى : ١٦ أ شارع أمين سامى - القسسمسسر العسيشى القاهرة - رقم بريدى ١١٥٦١ ت: ۱۹۲۲۸۱ (داخلی: ۱۸۰)

> ه العليامة والتنظيف شركة الأمل العقيامة والتش ₩.E-971.

الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهيئة بل تعبر عن رأى وتوجه الوَّاف في القام الأول.

ويعظر اعلَّادُ النَّشُر أو النسخ أو الاقتباس بأية معورة إلا بأذن ى من الهيئة العامة لقصور الثقافة، أو بالإشارة إلى المسار.

www.calturepalaces.com.eg ...

# ابراهام لنكولن

## إهبداء الكتاب

## لل روح فنبر مصر الأستاء في صبى أبي عثم باشا . . .

إلى روحك الطاهرة في رياض الخلد أنها العظيم الراسل أهدى كتابى هذا الذي كثيراً ما سألتى عنه . . لقد كنت أول من حبّب إلى ولا يكولن ، وذلك بمحاضرة لك عنه وعينها وأكبرتها ، فلما تناولت القلم لا كتب كان لند كولن أول شخصية درستها ، وكان شخصك الحبيب في خاطرى أبداً ، وقد غدوت في وطنك أحد أعلامه ... ولن أتسى ما حبيت ما كان من عذوبة روحك وجال تواضمك وم كاشفتك بلهداء كتابى هذا إليك ... ولم يكن بدور بخلدى أن ينشر الكتاب وقد طواك المؤت وأنت نابئة جيل ورجاء أمة ؛ ولكنك خلد في قومك خلود لنيكولن في قومه ، ولن تزال حياً في أمة وهبتها حياتك فأهيئك وأ كورتك .

والسلام عليك من:

الوف الذاكر لل وم يعال مح و كفيف محمو أسين

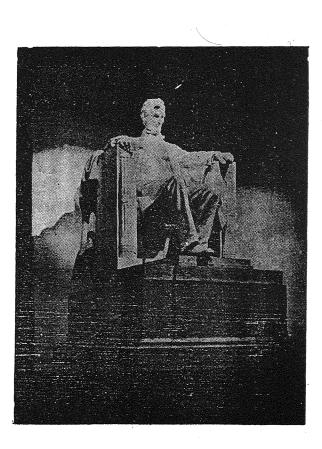



### ابن الكوخ

فى جانب من جوانب ولاية كَنْطكى ، هنالك فى تلك البطاح المترامية من المالم الجديد حيث تنمو النابات , والأحراج وألفاف النبات الوحشى ، كان يقوم سنة ٩-١٨ كوخ من تلك الأكواح المتخذة من الكتل الخشبية الشوهاء ، تلك الأكواح التواضمة التي تراها الدين متناثرة هنا وهناك على مقربة من النابات ولا ترى غيرها فى تلك الأسقاع البرية مساكن للناس .

وكان لا يختلف ذلك الكوخ عما يقرب منه أو ببمد عنه من الأكواخ إلا في سمته أو ضيقه فقد كانت تقام كلها على نحط واحد من أنماط البناء كما كأن يميش ساكنوها في الغالب على صورة واحدة من صور الميشة ...

كان لا يزيد على أربعة أمتار في مثلها ، ليس فيه من متاع إلا بعض القدر والآنية لحفظ الطمام والماء ، وبعض الوسائد المتخذة من حلد الحيوان والمحشوة بورق الشجر أو بريش الطير ، وبعض الكرامي والمناضد الخشبية الساذجة التي صنعها بيده توماس لنكولن صاحب هذا الكوخ وقد اقتطع أخشابها كما اقتطع أخشاب الكوخ من الغابة القريبة بقاسه التي ترى معلقة أثناء الليل على جدار كوخه إلى جوار بندقية صيده .

ف هذا الـكوخ فتح أبراهام لنكولن عينيه على نور الحياة فى اليوم الثانى عشر من شهر فبراير عام ١٨٠٩ ؟ وفى هذه البيئة ولد الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمميكية .

وضع الوليد كأنه فرخ من أفراخ الطير على فراش من القش المنطى الجلد إلى جوار أمه ، وكانت تألم الأم أشد الألم من الرياح تنفذ إليها وإلى وليدها صافرة خلال الثقوب الطويلة بين كتل الخشب كما هبت الماصفة من ناحية الفاية .

واضطر الوالد أن يبقى بالكوخ أياماً حتى تستطيع زوجه أن تستأنف عملها بالمنزل إذ لم يكن هناك غيره إلى جوار احماًته سوى ابنتهما التى تكبر الوليد بمام واحد؟ وأخذ الرجل يحلب الأبقار بنفسه ويوقد النار فى الوقد وبعد الطمام؟ وكان لا يبتمد عن الكوخ إلا ساعة أو بمض ساعة عله برجع بقليل من الصيد يقدمه طماماً إلى زوجه الواهنة .

وكان يخفف عنه عب. حياته إقباله على مهد ابنه وتطلمه بخياله وهو ينظر فى وجه ذلك الان إلى اليوم الذى يستطيع فيه أن يحمل الفأس أو البندقية إلى جانبه فى الغابة فيكون له خير عون على مشاق الحياة التى كان يحياها بين الأحراج ؛ وما كان له في ابنه أبعد من هذا الأمل أو ألذ منه ، وما ذا عسى أن يرجو النجار الذى يممل وحيداً فى النابة من ابنه الأول غير هذا الرجاء الحلو ؟

درج الطفل في هذا الكوخ حتى بلغ الرابعة من عمره ، تلك السن التي لا يفتأ فيها الأطفال يسألون عن كل ما يحيط بهم ولكنه لم يجد حوله كثيراً مما يجتدبه ليسأل عنه ، فهذه فأس أبيه التي يقطم بها الأخشاب ، وهذه بندقيته التي براها على كتفه كلما عاد من النابة وفي يده صيد ؛ على أنه برى أباه أحياناً وقد أتم صنع بمض الكراسي وبعض الأمرة الخشية وراه يحملها إلى حيث تستقر في أكواخ بمض الجيران فيعجب لذلك ويتساءل ولا يكاد يفهم ما يلتي إليه من إجابة !

وكانت النابة أوكان الجانب المحيط مها بالكوخ هو نهاية ما يصل إليه خيال الطفل يومئذ من هذا الوجود وحسبه الآن من الوجود أن يلمب في هذا الجانب من الغابة وإن لم يكن له فيه من رفقة سوى أخته سارا .

على أنه بدأ ينظر إلى النابة نظرة الرهبة والدهشة مماً فقد أخذ يسمع عرب السكان الأسلين أولئك المنود الحر الذين ينقضون على السكان البيض فيقتاويهم كلما ظفروا بهم وهولايفهم لم يقتلوبهم ؟ ثم هو يخشى غوائل الحيوانات المفترسة التي كانت تتحدث أمه عها أحيانا ؟ وكلما مد بصره في تلك المساحات المائلة أخافة الفضاء وحده ولو لم يكن فيه شيء من بواعث الحوف.

على أن الغلام فى هذه السن الباكرة برى الحياة من قرب رؤية مباشرة ، فهو ينموكما ينمو وحشى النبات فى ذلك الأقلم ، ويرى بعينيه وخياله الصلة يينه وبين بيئته ، يتغذى من ثمار الشجر وبضطجم فى مهد من أوراقها الجافة وبلتحف بجلود الحيوانات ويشرب ألبانها ؛ وهو بعيش فى أحضان الطبيمة حيث يرهف حسه ويعمق خياله ويقوى وجدانه وتنبسط نواحى نفسه الصغيرة وتستشف ما فى هذا الكون المجيد من جمال وسحر وتستشمر ما فيه من سر ورهبة .

أليس برى من كثب كيف تعلم الأسرة وكيف تكتسى ؟ أليس برى التعاون بين الوالدين وما ينتج من اطمئنان وراحة ؟ أليس برى الكدح في سبيل الميش كما أبسراً المهموى بفأسه على الأشجار أو كلما رآء مقبلا من النابة وبندقيته على كتفه وفي يده طائر أو حيوان يدفعه إلى أمه فتتلقاء فرحة وتذهب لتعد العلمام ؟ وفي سن الخامسة يتسع مجال الحياة أمام عينيه بعض الاتساع فقد انتقلت وفي سن الخامسة يتسع مجال الحياة أمام عينيه بعض الاتساع فقد انتقلت براهر قليلا نحو الشال وأقامت كوخها الجديد على مقربة من طريق عام كارب برسط بين مدينتين ، وهناك كانت تقع عينا النلام على بعض المربات غادية رائحة ، يرمل بين مدينتين ، وهناك كانت تقع عينا النلام على بعض المربات غادية رائحة ، يرمل بين مدينتين ، وهناك كانت تقع عينا النلام على بعض الم يرمئه من قبل، وإنه ليمجب أن يرى ملابس بعضهم من نوع آخر غير ما يلبس ، ومخبره أمه أنها متخذة من الصوف فينظر في دهشة إلى وجهها ثم يتجه بيصره إلى ملابسه الجلدية متخذة من الصوف فينظر في دهشة إلى وجهها ثم يتجه بيصره إلى ملابسه الجلدية المهوشة ويتعنى بينه ويين نفسه أن لو كانت له ولأبيه ملابس من ذلك الصوف .

وفى السابعة من عمره يصحب أباه إلى النابة حيث بدأ السبى يؤدى نصيبه من العمل فيساعد الأب الذي يقطع الأخشاب ويصنع مها الأثاث وببيعه ويكسب من وراه ذلك نقوداً لا بد مها للأسرة ، وإنه لفخور الآن بمساعدة أبيه لا يحفل تمبأ في تلك المساعدة وإنه ليباهى بها أخته وإن كانت هى أيضاً لتؤدى نصيبها من العمل فى مساعدة أمها ؛ ولكن هل كانت « سارا » تستطيع أن تسوى الخشب وتجره وترتبه ؛ وهل كانت تستطيع أن تحمل الصيد إلى الكوخ كما كان يفعل هايب » الصغير ؟

كان لا ينقطع عن الممل إلا فى أيام الآحاد إذ يجلس وأمه وأخته وأباه أمام الكوخ فيستمع فى شغف ولذة لما تلقى أمه من أقاصيص وما نتاو من حكايات كان أكثرها مشتقاً من الأنجيل .

كان الغلام ينتقل بمصره وخياله من أمه إلى أبيه، وكانت أمه في أقاسيصها جادة تحس نفسه الصغيرة شيئاً من الحزن يطوف بنفسها ويتسرب إلى حكايلها ؟ أما الأب خكان يميل إلى الفرح والفكاهة ويتدفق إذ يحكى مدفق من لا تنطوى نفسه على شيء مما تنطوى عليه نفس الأم، وما كان شيء من ذلك ليخفى على فطنة الغلام. وثمة شيء جذبه إلى أمه وإن كان ليحب مرح أبيه وطلاقة روحه ، وذلك هو معرفها القراءة والكتابة ثم رغبها فى أن يتعلم السبى على الرغم من مجادلة زوجها إياها فى ذلك إذ كان برى العسبي أحوج إلى القأس منه إلى القلم ، وحجته أنه لايمرف من الكتابة إلا أن يرسم اسمه ومع ذلك فهو يكسب بفأسه ما يقم أود أسرته .

وجاء فى تلك الأيام بعض ذوى قرباهم فأقاموا إلى جوارهم واستأنس النلام وأخته بالقادمين وأقبلاعلى خالتهما وخالها يستريدانهما الأنباء والأقاصيص وازداد الصبى تعلقاً بخالته إذ علم أنها نقرأ وتكتب كأمه وتحبذ مثلها أن يتـ لم « أيب » القراءة والـكتابة على الرنم من معارضة أبيه .

وبدا للسبى بوماً فسأل عن أسرته وأين نشأت وبمن انحدرت؟ ولكنه سمع ردوداً مهمة لم ترو ظماً نفسه أو لم يتسع لها خياله ، وبدا أبوه في حيرة من أمره فهو إن أجاب ابنه على قدر ما يفهم ظل تساؤله قائمًا وإن أطال وفصل لم يقو الصبى علم متابعته .

وهل كان يستطيع السبى أن بدرك أن أجداده الأولين جاءوا من انجلترة منذ مائة وسيمين عاما وأنهم كانوامن أوائل من انتجع الرزق فى هذه الأصفاع البرية وأنهم نزلوا أول ما نزلوا بولاية ماساشوست فى النبال ، ثم انتقل بمض ذريهم إلى ولاية ثرجينيا ، ومن هؤلاء انحدر جده الذى سكن مقاطمة كُـنْـهاكى حيث لا نزالون يقيمون ؟

لم يفهم الصبى شيئًا من هذا فلا علم له با بملترة ولا بالجهات الشهالية ولا الغربية ؟ ولكنه يرهف سمه إلى أبيه إذ يقص عليه حكاية غربية عن جده القرب ، فبينا كان أبوه وأخواه يساعدون أبام في الغابة كا يساعد « أيب » اليوم أباه ، إذ انطلقت رصاصة من بين الأدغال فأصابت ذلك الأب فرصريما لتوه وجرى الأخوان محو الكوخ وتركاه وحده ، وبرز من بين الأشجار أحد الحنود الحر وحله ريد

أن يأخذه إلى داخل الغابة وبيما كان يقاوم ويصر خ عاد أحد الأخوىن بيندقية من الكوخ وصومها إلى رأس ذلك الهندي فأرداه

سم الطفل ذلك الحديث وقلبه يخفق فرقا إذ رأى مبلغ ما أحسدق بأبيه من خطر وهاله موت جده على تلك الصورة ؛ وماذا عسى أن يمنع أن يصيب أباه اليوم مثل ما أصاب جده بالأمس ؟ وبأى قلب يذهب إلى الغابة بمد اليوم ؟ ولكن أباه يفهمه أن هؤلاء الهنود قد أبعدوا صوب الغرب فلن يوجد فى الفابات منهم إلا عدد ضئيل لا خوف منه

وأخدت الأم تملم أبها وأبنها حروف الهجاء رسما ونطقا والصبي مبتهج بما يتعلم حتى جاء رجل إرلندى الأصل فأقام في ذلك الجهة مدرسة لتعليم الأطفال بنيت من كتل الخشب كما تبنى الأكواخ ، وأرسل الصبي إليها فيمن أرسل من أبناء الجوان وإنه ليطفر فرحا وغبطة ؛ وهناك كان الصبية يجلسون على الأرض فيدار عليهم كتاب واحد ويظاور طيلة نهارهم يتمر نون على نطق الحروف وتركيب السكامات . ويسأل الصبي نفسه في لهفة شديدة متى يستطيع أن يكتب ويقرأ كما أمه وخالته ؟

ولقد ظل أثر ممله الأول ومدرسته الأولى مستتراً فى أعماق نفسه على مر الأعوام ؛ وثمة شيء آخرعلق بنفسه وظل يذكره بمدها بأعوام وذلك هو الوعظ الدبني الذي كان يلقيه على الناس فى تلك الأسقاع أحد المبشرين تحت الأشجار أو فى كنيسة أقيمت كذلك على عط الأكواخ ؛ ولقد رأى السبي ذلك الواعظ ذات يوم يلقى حديثا طويلا على السامعين من غير أن يستمين بكتاب ، فمجب لذلك وأعجب بالرجل وقد كان ذلك أول حديث عام ينصت إليه خطيب الفد الذي سوف لا يجاريه في قومه خطيب

ونما رآه الصبى كذلك يومند وأثر فى خياله وحير عقله ، قوم من السود كان أبوه يستوقفهم كما مراحدهم به فى الطريق العامة ويسالمم أن ببرزوا جواز مهورهم وكانت السلطات قد اختارت أباه ملاحظا للطريق ا وقد كان منظر هؤلاء السود وذلة نفوسهم نما يألم له الصبى ويدهش ، وكانت إجابة أبيه على اسئلته في هذا السدد مهمة عيرة وهو لا يني بتساءل ما ذنب هؤلاء وما عملهم وما أصلهم ولم كانوا كذلك سوداً مضطهدين ؟ ولو تفتحت حجب الغيب لأبيه لرأى ابنه فى غد محرر مؤلاء السبيد وغرجهم مما هم فيه من هوان ؟ ولقد بدأ عطفه عليهم فى تلك السن واخذ بمدها يؤذيه منظرهم وينقبض خاطره كلا ذكر مذلهم ؟ فهل كان يدرى الصبى أن القدر يمده ليكتب فى تاريخ الأنسانية صفحة مر أجل الصفحات بتحرير هؤلاء المساكين الأرقاء ؟ لم يكن يدرى من ذلك شيئا وحسبه أل يرتى اليوم لحالم فني هذا الرثاء خير بداية وإن لم يضكر بمد فى غاية

ما لبنت الأسرة أن رأت في عميدها توماس لنكولن ميلا شديداً إلى الرحيل من كنطكي إلى حيث يسهل عليه كسب قوته وقومها مع اليسير من الجهد، وكان توماس من النفرالذين بضيقون بالجهد والذين يطلبون أكلاف العيش من أيسر سبلها، وما فئ يذكر لهم اسم ولاية انديانا مقرونا بالخير والبركة وترين لزوجه الرحيل إلها وذهب فخبرها بنفسه وعاد يتحدث إلى الأسرة عما رأى ؟ فالنابات مليئة بالسيد والجوجيل والناس أهل بر وممهودة ؟ وسرعان ما باع توماس لنكولن كوخه والأرض الحيطة به وأخذ بعد المدة للرحيل

ولما حزموا متاعم توجهوا قبل الرحيل إلى بقمة من الارض قريبة ، وهنالك وقفوا جيماً مطرقين ، أما الأب فكان بتجلد من أجل امرأته وأما الأم فقد كانت تتساتل الدموع على وجنتها وهي بجهش بين آونة وآونة إجهاشة ينخلم لها قلب السبى وترتمد لها أخته فتصرخ فنريده صراخها ألما وحزنا ؛ فنى تلك البقمة دفن الوالدان ابنا تانيا لهما كان أصفر من « أيب » بمامين ، دفناه وقد فارق الحيباة ولما يزل في مهده وما أشد ما ترك ذلك الموقف من أثر في نفس السبى ، وما كان أعظم أله كما ذكر بعد ذلك أمهم تركوا الطفل الدفين في بقمة من الأرض لا يقوم عليها حجر ولا يمزها أية علامة ؛ ومن ذلك اليوم عرف السبى لأول مرة ممنى الحزن وذاق مرارته وانطوت عليه نفسه التي سوف تنطوى على كثير منه كما مرت الأيام وتوجه المسافرون صوب انديانا وقد حموا متاعهم على جوادين أعدا لذلك وكان إب يركب مغ أبيه على ظهر أحد الحلين ، وترك أمه وأخته سارا على الآخر وقضوا في الطريق زهاء أسبوع يشقون في سيرهم الأحراج ويجتازون بعض عارى المياء ، فإذا جمهم الليل قام عميد الأسرة على حراسهم من دواب النابة حتى القوا المله آخر الأمر في إلميانا بعد أن قطعوا زهاء تسمين ميلا

#### الولايات المتسحدة

ما هذه الولايات المتحدة التي نتحدث عن غاباتها وأسقاعها البرية ؟ وما فصلها في تاريخ هذا الوجود ؟

برزت الولايات المتحدة دولة من دول العالم على حين غرة ، فكان بروزها السياسي شبيها بما يزعمه بعض الجغرافيين عن وجودها المادى ، إذ يقولون إن أمريكا أو الله نيا الجديدة قد برزت من تحت المساء في حركة من حركات هذا الكوكب الله يندس فيه ! وما كان بروزها السياسي في الحق إلاحركة من حركات الشموب في هذا المضطرب الواسع الذي نسميه العالم ؛ حركة لم يكن يظن أحد يوم بدأت أنها بالنة بعد ما بلغته

سمم الناس في أوروبا قبل أن ترجف الراجفة في فرنسا بسنوات قليلة عن أنباء عجيبة تأتيم من وراء المحيط ؛ سموا عن الحربة يرف جناحاها الجميلان ويتهال وجهها الأبلج في تلك الربوع الفسيحة التي وجه كولومبس أنظار الدنيا القديمة إليها قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون ؛ وسموا عن أخها الديمقراطية ترفع علمها وتشهر سلاح الأيمان واليقين ، سلاح جان دارك الحالد في وجه الطفيان المبوس المربد ؛ وسموا عن مراكب من الشاى تقذف سحولها في البحر وتلتمها النيران ، وسموا عن جموع ثائرة تلتق هنا وهناك هاتفة صاحبة ، وعن جنود تحشد خفافا وتمالا ، ثم ما لبث الناس في الدنيا القديمة أن علموا أن الحرب دارت رحاها بين المجلترة وأبناء هاتيك الولايات ، وأيقنوا أنها باتت من جانب أبناء الولايات حرب نصر أو فناء .

\*\*\*

وكانت هذه الولايات قبل حرب الاستقلال مستممرات جملت منها الموامل الاقتصادية والاجباعية قسمين : المستممرات الشالية والستممرات الجنوبية ؟ فكان الاختلاف بين القسمين مرده إلى الفوارق في التربة والمناخ بين الشهال ورستدرها مستقد عدد .

والجنوب ولا دخل هنا للغوارق الجنسية إذ كان أثرها في هذا التقسم مثليلا لا يكاد يكونله وزنالا بها كانت في ذاتها فوارق طفيفة أوأصبحت بفعل الزمن طفيفة. وكانت مستممرة مارى لاند من الوجهة الجنرافية مى الفاصل بين الشال والجنوب فعى والمستعمرات الواقعة جنوبها تكون القسم الجنوبي ؟ وما وقع شالها فهو القسم الشالي

كانت الأرض في الشمال على العموم أقل خصباً منها في الجنوب ، وكان الناس وهم من النازحين الأوروبيين وبخاصة الأنجليز ، يزرعون مساحات منها تكفي لسد حاجاتهم مما يؤكل ، فسكان الرجل يمتمد على معونة بنيه فحسب ومن ثم كان هؤلاء الزارعون في الشمال فقراء ، ولم تنشأ هناك الملكيات الواسمة إلا في حالات نادرة .

على أن ذلك لم يحل دون ظهور الطبقات والفوارق الاجماعية ، فهناك فريق التجار من ساكبي المدن القريبة من الحيط ، وكان هؤلاء يصدرون إلى انجلترة حاصلات المستمرات ويستوردون المسنوعات ليبيموها لساكبي المدن ولن يطللها من الزارعين ؛ ولقد انحصرت الثروة في أيدى هؤلاء التجار فكانوا هم الطبقة الأرستقراطية في الشال ؛ وكان الزارعون ينظرون إليهم نظرة الحقد والكراهية ؛ وفي هؤلاء التجار وأبنائهم انحصرت الوظائف الأدارية ووظائف الجندية إذ كأن لم قسط من التعلم يضاف إلى حظهم من الجاء ، وإن كان تعليمهم يومئذ محدوداً على قدر مستوى مدارسهم ومستوى معلمها

أما فى الجنوب فكان الحال على خلاف ذلك ، إذ كانت الثروة فى أيدى الزارعين وسبب ذلك أن التربة أكثر حسباً وأن المناخ يساعد على زراعة الطباق وهو محسول كان يغرى تصدره إلى أوروبا بالأكثار من زراعته وكسب السال الموفور من هذه الزراعة ؛ ولقد كان ذلك سببا فى حاجة الزارعين إلى عدد عظم من الأيدى العاملة فاذا يصنع أهل الجنوب ؟ لقد لجنوا إلى أمن أدى إلى خلق مشكلة من أعقد المشاكل وذلك أنهم أخذوا يستخدمون السود من السيد ويستجلبونهم بكثرة من أفريقيا ، ولقد أخذ زداد عدد هؤلاء السود منذ بداية القرن الثامن عشر .

وظهرت الغوارق الاجباعية في الجنوب أيضا ، فهناك كبار الملاك وصفار الزارعين وكان صفار الزارعين في الجنوب أشبه حالا بأمثالم في الشال ، وكانوا كذلك ينظرون نظرة الحقد والكراهية إلى كبار الملاك الذين حصلوا على الأراضي بالزافي إلى الحكام والتقرب إليم بشتى الوسائل والذين استعتبوا هم أيضاً بالنفوذ والتاصب الهامة وأتيح لهم في مدارمهم حظ من التعليم . . . أما العبيد فكان شأتهم شأن الماشية يحشرون في حظائر كما محشر الدواب ويساقون إلى المعل كما تساق الأنمام ، ومن كان هذا شأتهم فأن يكون لهم موضع في المجتمع ، وحسبهم أن يذكرساديهم أنهم آدميون وقايلا ماكان هؤلاء السادة بلتقتون إلى هذا المني الأعبار وكان صفار الزارعين في الشال وبخاصة النازحين مهم إلى الغرب على حدود وكان صفار الزارعين في الشال وبخاصة النازحين مهم إلى الغرب على حدود الولايات أكثر الناس بؤسا وشقاء ؛ فكان عليم أن يشقوا الأحراج ويقطموا الأشجار ويزدعوا ما نتج عن ذلك من الأرض الفضاء ؛ وكان على الجل مهم أن الأشجار ويزدعوا ما نتج عن ذلك من الأرض الفضاء ؛ وكان على الجل مهم أن يق بكل مطالب أسرته فعليه بناء الكوخ من الكتل الخسية يسوبها بفاسه ، وعليه إطعام الأسرة بما يصيب من صيد ، وعليه إطعام الأسرة بما يصيب من صيد ، وعليه إلعنام الأسرة بما يصيب من صيد ، وعليه البين عظها إذ يكونون عدم في هذا الكفاح المتواسل .

وكانت أكواخ هؤلاء الكادحين السنج تتناثر هنا وهناك على مدى البصر، وكانوا يتغرضون لهجات الوحوش وهجات السكان الأصليين من الهنود الحرف تلك الأسقاع الغربية البربة التي كانوا بميشون فيها على نحو أشبه بميشة آباء الإنسانية الأولين .

على أن حياة هؤلاء لم تحل من بعض الزابا فقد خلصت طباعهم من أوسار المدنية ورذائلها وغرس فى نفوسهم حب الاستقلال والاعباد على النفس، ودرجواً على الفطرة ينظرون إلى معانى الحير والشر نظرة خالية من أوضاع الفلسفة وفوضى المبررات والملابسات، فجاءت لذلك نظرتهم هذه نظرة إنسانية تتمثل فها الرجولة المقة لم تفسدها النظرات والتأويلات.

وغرس فهم الخوف المتواصل على مدى الزمن ألا يبالوا بمخوف وأن يلاقوا الشدائد والحن سابرين أشداء، فهم لـكثرة ما يلاقون من شظف الميشة لايجدون كبر فرق بن أوقات خوفهم وأوقات أمهم ؛ وقد اكتسبوا كذلك من بينهم كا اكتسب أهل الصحراء الإعان بالقدر والإذعان لأحكامه .

هذه هى الحال الداخلية المستممرات قبل حرب الاستقلال ، فأما أهل المدن فكانوا مترفين فى الشهال والجنوب كما رأينا ؛ التجار سهم وكبار الملاك فى رغد البين سواء ؛ وأما الزارعون من ساكمى الأكواخ فكانوا يلاقون بؤس الميش راضين صارين وإنككانوا يمقتون هؤلاء الأغنياء مقتا شديدا .

أما علاقة هذه المستممرات بالمجلترة فكانت حتى قبيل الثورة علاقة هادئة بل لقد كان السكان في جلهم الاغنياء مهم والفقراء ينظرون إلى المجلترة نظرتهم إلى الأم وكثيرا ما كانوا يسمموها « الوطن » إذ كان معظمهم قد هاجروا إلى أمريكا من هناك ، أما الأغنياء فكانو يحرصون على الملاقات التجارية بيهم وبين المجلترة ويمتمدون على أسطولها في حماية متاجرهم ونقلها ، فهم لدلك موالون للتاج البريطاني ، وأما الفقراء فلم يكن لهم صلة بالسياسة وانجاهاتها اللهم إلا فئة قلية نمن كانت لهم بالمدن علاقة ؛ وكان الأغنياء والفقراء جيما يحرصون على أن محمهم المجلترة من الفرنسيين في كندا والأسبان في فلوريدا .

. . .

وإذا كانت الحال كما ذكرنا فجدر بالمر. أن يتساءل ما الذى جر أهل هانيك المستعمرات إلى الثورة على انجلترة وما الذى جمهم على غرض واحد وكان بيهم من عوامل التفرقة فى الداخل ما أشرنا إليه ؟

لقد كان مرد تلك الثورة في الجلة إلى نرعة من نرعات الحاقة منيت مها السياسة الإنجلزية في فترة من الزمن فسكان في تلك السياسة من الحق ومذاك بقدر ما يكون فيها من رشد في بعض أوقاتها .

لقد رضى سكان المستممرات بالكثير لتبقى لهم حاية انجلترة ؛ رضوا بقوانين الملاحة والتجاره التي فرضها عليهم انجلترة . فلا تنقل متاجرهم إلا سفن انجلنرية ولا تصل إليهم من سلم غير انجليزية إلا عن طريق انجلترة ايطل لانجلترة أجر النقل وربم التجارة وخرجت المجلترة منتصرة من حرب السنين السبم (١٧٥٦ – ١٧٦٣) وكانت مياديها في أوروبا وآسيا وأمريكا ؛ وظفرت من هذه الحرب بتوطيد نفوذها في الهندوطرد الفرنسيين من كندا ولكهاوجدت نفسها وقد أثقلت الديون كاهلها.

ورأت أن جانباً من هذه الديون قد أنفق على الدفاع عن سكان تلك المستممرات الأمريكية ، ورأى أهل المستممرات أن انجائرة أنفقت ما أنفقت من أجل مصلحتها هي فحسب ؟ وأبت انجائرة إلا أن تحمل أهل المستممرات جانبا من ديون الحرب فعمدت إلى فرض ضريبة « الدمنة » على كل المكاتبات الرسمية فكانت هذه الحلوة أولى حاقاتها بجاه المستممرات .

وشددت اتجلترة في تنفيذ قانون الملاحة والتجارة وكان الأمريكيون أثناء حرب السنين السبع قد لجئوا إلى تهريب بمض المتاجر ؛ وأخذت انجلترة أهل المستممرات بالشدة في وقت زال فيه خطر الغرنسيين من كندا وقلت الحاجة نبماً الدك إلى حايثها فكانت فعلها هذه في تلك الظروف ثانية الحاقات .

وبات الأنباء تنذر بعاصفة من عواصف السياسة فأهل المستممرات رفضون الاقتان لضريبة الدمنة فلا بجوز لبرلمان لا يمثلون فيه أن يفرض علمهم ضريبة وجرت على السنهم كلة قصيرة حاسمة « لاضرائب بنير تمثيل » ؟ ولكن الأمجليز من ناحية أخرى يتمسكون بأن الدفاع الأمبراطورى عن سلالة البريطانيين أيها وجدوا جملهم يدافعون عن بعض تلك السلالة في أمريكا فعلى هؤلاء قسط من نقات هذا الدفاع .

وانتقلت المسألة مهذا من مظهرها الاقتصادى إلى مظهر سياسي خطير وأصر كل من الجانبين على أنه صاحب حق .

وألنى البرلمان قاون الدمنة ولكنه شفع هذا العلاج بطمنة ليته لم يقدم عليها وقتئذ وذلك أنه أعلى حقه فى فرض أنة ضريبة نقتضها المصلحة فى الستقبل ليحتفظ بحقه مجاه الستميرات .

ولكن المسألة بانت عند الأمريكيين مسألة مبدأ سياسي لا مسألة نقود مدفع ، وقدك راهم يلجئون إلى المصيان والمقاومة عند ما لجأ الإنجليز بمد إبطال قانون. العملة إلى فرض ضرائب على بمض المتاجر الحارجية . فرض الاعليز عام ١٧٦٧ ضرائب على ما رد إلى المستمدات من الرجاج والشاى والورق والرساص والوان التصور وأشباهها ، وعارض الأمريكيون أشد المارضة ولجأ الإنجلز إلى اللين فالنواكل هذه الضرائب إلا ضريبة الشاى تقريراً لحقهم أيضاً وتثبيتاً لمِداً سياسى لا يترحزحون عنه .

ولكن الأمريكيين لا يترحزحون هم أيضا ، فبدءوا القاومة بالإضراب عن شرب الشاى ، ثم وقع حادث كان بمثابة الثقاب الشتمل بلقي على الحطب ، وذلك أن بعض الأمريكان تشكروا فى زى الهنود الحمر ودخـــاوا ميناء بوسطن وألقوا بماكانت تحمله ثلاث سفن من الشاى فى البحر ...

وثار الإنجليز وهم أهل صبر وتؤدة فكانت ثورتهم حينذاك كبرى حاقاتهم فقررت الحكومة الديطانية إقفال ميناء بوسطن وعاكمة الثائرين أمام بحاكم إنجليزية وألفت دستور ولاية مساشوست عقابا لها على تمردها .

واثتمرالأمريكيون فى فيلا دلفيا عام١٧٧٤لينظروا ماذا يفملون وكان مؤتمرهم هذا أولى خطواتهم نحو الاستقلال .

أعلن الؤعمرون حقوقهم وقرروا قطع العلاقات التجارية مع الإنجايز حتى تزول أسباب الخلاف واكمنهم قرروا في صراحة أنهم ظلوا على ولائهم للتاج .

ولسكن المشاجرات ما لبثت أن وقعت بين الجند البريطانيين وبعض الأمريكيين وعمدت أعجلترة إلى القوة لتثبيت وجهة نظرها ؟ فلم ير الغريقان بدأً من الاحتسكام إلى السيف بعد أن فشل الاحتسكام إلى المنطق .

واشتملت نار الحرب ، وجملت القيادة لرجل أصبح من مفاخر أمريكا وذلك هو جورج وشنطون ، وجمت الجند من مختلف الولايات وشاعت فى الأمريكيين حاسة أنستهم ما بيعهم من أسباب الحلاف ؛ والتمر زعماؤهم مرة ثانية فى فيلادلفيا عام ۱۷۷۲ وفى هذه المرة أعلنوا استقلالهم عن انجلترة كاملا ، وبات السيف هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا النرض القوى العام .

وانتقل الأمريكيون عت راية وشنطون من نصر إلى نصر ، وتقدم التطوعون حن الغرنسيين يشدون أزر الثاثر ن الجاهدين انتقاماً من إبجلترة ، وما زال الكفاح متصلا والجهاد مربراً ، حتى تم للأحرار الجاهدين النصر يوم أرغم القائد الإعماري. كوريوالس على التسلم لوشنطون في مدينة يوركتون في التاسع عشر من أكتوبر

عام ۱۷۸۱ بعد صراع انسل سبع سنوات .
وفي سبتمبر عام ۱۷۸۳ لم تر إنجلترة بداً من قبول معاهدة قرساى التي نص فيها على اعترافها باستقلال مستمعراتها الأمريكية استقلالا لا قيود فيه ، وأصبحت كل مستمعرة ولاية حرة لا تربطها بتاج الامبراطورية أية تبعية ؛ فاذا عسى أن تكون علاقة هذه الولايات الحرة كل مها بالأخرى ؟ أننفرد كل ولاية عن أخواتها أم ترتبط الولايات بعضها ببعض برباط يجمع شملها ؟ وأى ضروب الارتباط هو خير لها ؟ أنظل كماكان بدور بخلد الحرية ؟ ذلك ماكان بدور بخلد الساسة غداة الاستقلال .

لفد كـب الأمريكان استقلالهم تحت راية التمت على صفحها الملات عشرة عجمة وثلاثة عشر خطا عمل الدلايات الثائرة وعددها الملات عشرة ... وكان الأمريكان قبيل ظفرهم قد أقاموا لأنفسهم اتحاداً سنة ١٧٨١ ، كاكان يشرف مهم على الحرب مند اشتمات نارها مؤتمر عام ؟ ولكن هدين لم ينص على المتمرارها إذا تم النصر .

والحق أن نفوذ ذلك المؤتمر العــام قد تضاءل بعــد الصلح حتى كاد ينمدم ؟ وذهب ذلك الاتحاد بذهاب الفرض من إقامته وهو الفاوضة ، كسلطة لها حق البت فها بهم الجميع .

وسارت كل ولاية حرة فيا تأخذ أو تدع من الشئون ؛ ولكن الحال ما لبثت أوجبت الاتحاد ؛ فاقد أخذ يدب الخلاف بين بعض الولايات وبعض في مسائل كثيرة كالدن المام ونظام الاسترقاق ، وإعانة الحند الذين سرحوا حسب شروط السلح والالترام عا يخص إنجلترة من حقوق وفق الماهدة ، حتى لقد بانت انجلترة مخشى من سوء الحال وتندد بعدم وجود سلطة مسؤولة عن تنفيذ ما تم التماهد عليه وكان كثيرون من بعيدى النظر يرون أن لاصلاح الولايات إلا أن يشملها نظام تسمر عليه سلطة مركزية ومن هؤلاء وشنطون بطل الاستقلال ؛ لذلك دعوا إلى عقد مؤتمر النظر في هذه المسألة ، وشهدت مدينة فلادلفيا اجماعاً كبيراً كتلك

الاجهاعات التي رأتها قبل الاستقلال وكان زعم المؤترين هذه المرة كذلك وشنطون. وكان عمل المؤتمرين شاقاً إذ كان هناك من ينالون فيا سموه حقوق الولاية فأخافهم التفكير في إقامة أمحاد عام ظنوا أنه يسلب الولايات حربها في العمل.

وبلغ من صعوبة العمل أن حار المؤتمر بين أمرين : أيمضى إلى إقامة نوع من التماهد بين الولايات على أساس أن كلا منها سلطة مستقلة كما يكون التعاهد بين الدول يجاورت أو تباعدت ، أم يضم الولايات كلها فى نطاق واحد ويجمل منها أمة واحدة ؟

ورأى بمد طول حيرته أن كلا الأمرين مردود ؛ فأولهما لا يني بالنوض في الظروف القائمة وثانهما في عداد المستحيلات .

وانهمى الرأى أخيراً إلى إقامة سلطة مركزية في شكل دولة تعاهدية: ونص الدستور الذى وضعه المؤتمرون على أن تبقى كل ولاية حرة في شئولها الداخلية ، ولا تتدخل السلطة المركزية إلا في مسائل الفرائب العامة وفيا يتطلبه الدفاع الحربي عن الجميع ، وفي مسائل المواصلات والبريد وأشباهها من الشئون التي عب الولايات جماً

واختير وضنطون سنة ١٧٧٩ رئيسا لهذه السلطة المركزية وهي حكومة الولايات التحدة وفق هـذا الدستور . ونص الدستور على أن تسكون مدة الرياسة أربع سنوات ، يجوز بعدها إعادة نفس الرئيس الذي خلت مده إذا شاء الناخبون ، ويقوم إلى جانب الرئيس نائب الرئيس وهو كذلك ينتخب لمدة أربع سنوات ، ويتولى سلطة الرئيس في حال وفاة أواعزاله لأي سب حتى ينتخب الرئيس الجديد .

وتنحصر السلطة التشريعية للاتحاد في مجلسين : مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويختار أعضاء كل مهما من الولايات بطريق الانتخاب ويتألف منهما مجتمعين مجمع عام يسمى الكونجرس وينبغى أن ينمقد مرة في السسنة على الأقل ومدى إلى الانمقاد بعد ذلك إذا دعت الضرورة .

ويتولى الرئيس السلطة التنفيذية بصد أن يقسم أمام الكونجرس على الولاء للدستور ويصبح الرئيس الأعلى للقوات البرية والبحرية للاتحاد وكذلك لقوات الولايات المختلفة إذا اشتركت فعلا في حرب من أجل الاتحاد ؛ وله يمشورة مجلس الشيوخ وموافقته سلطة تميين الوزراء والسفراء والقناصل والقضاة في المحاكم السليا وغيرهم من كبار الموظفين ؛ كما أن له حق الإشراف على أعمال الوزراء أو غيرهم من كبار رجال السلطة التنفيذية ، فيراجع أعمالهم ويطلب إليهم تقديم التقارب الشفوية أو الكتابية عما برى من الشؤون .

وبهذا الدستور استطاع الؤعرون أن يوفقوا بين التمسكين بحق الولاية في الحرية والراغيين في الاتحاد ؟ ولما صار هذا الاتحاد حقيقة قائمة أصبح هم كل رئيس المحافظة عليه وتدعيمه ومقاومة كل ما من شأنه إضمافه أو فصم عمروته ... وذلك لأنه لم تتم له حقيقته إلا بعد عواصف هوج كادت تأتى عليه ، ففي بعض المدن ألفت مظاهرات وحدثت اضطرابات بسبب المداء لدستور الاتحاد ، ورفضت بعض الولايات حتى ترى مدى بجاحه ... وظل هذا الحال حتى تغلبت الحكمة وانتصر القائلون بالاتحاد وكان لشخصية وشطون بطل الاستقلال أثر بعيد في إدراك النجاح ...

### فتى الغيابة

شير توماس لنكوان عن ساعديه وأهوى بفأسه على الأشجار يقطمها ويشقها ويسوى فروعها حتى ثم له إعداد ما يلزم من الأخشاب لأقامة كوخ تأوى إليه الأمرة ؛ ثم دعا إليه بعض جبراً له ليساعدوه على رفع تلك الأخشاب وقد شدت بمضها إلى بعض ؛ وكان رفع الأخشاب « عملية » يدعى إليها الجبران فيلبون في سرور وإخلاص إذ قلما كانت تتاح لهم الفرصة لشل هذا الاجماع ؛ والذلك كان يجرى في أمثاله من فنون اللهو والمزاح ومن ضروب اللمب والتندر بقدر ما يكون فيه من نصب ومشقة ...

وكانت الحياة هنا في إنديانا أسهل منها في كنطكي إذ كانت الحيوانات موفورة في النابة لن يعلب الصيد ؛ ولكن مثل هذه الميشة كانت مع ذلك بعيدة كل البعد عن أسباب الراحة إذا قيست إلى معيشة المدن ، وحسبك أن الملابس كان ما ترال تتخذ من جلود الحيوانات إلا في بعض الأحيان حيث كان يغزل الصوف وينسج في الأكواخ ، وحسبك أن المساكن كانت هاتيك الأكواخ الحقيرة ، وأن تلك الأسقاع كانت تفتقر إلى سبل المواصلات وإلى مظاهم العمران من متاجر أو دور تعلم أو دور استشفاء إلا ما كان منها في أبسط حالاته .

على أن السبى كان مفتبطاً ببيته الجديد في إديانا فقد كان أوسع من ذلك الذى درج فيه بكنطكى ، وكان له ولأخته سرير من الحشب فى ركن منه ، عليه حشية من الجلد ملئت بالريش وورق الشجر وكانت به بمض الناضد وبمض المقاعد وكان السبى بأنس بكترة الجيران هنا ، ويرى الحياة أكثر نشاطاً وأوسع مجالاً ؛ ولقد جاء بمض ذوى قرباء فأقاموا ممهم حيث كانوا يقيمون وكان ممهم شاب تبنوه فى محو الثامنة عشرة ...

وكان كل امرى. يؤدى نصيبه من العمل لم يتخلف عن ذلك حتى الصفار؛ فهذا « أيب » وكان على تحافته غلاماً فوى الساعدين ، يبــــذر الحب فى الربيع ويشترك فى الحصاد وقت الصـــف ويطم الخناز ر ويحلب الأبقار أكثر الأبام ، ويتمهد سور الزرعة بالأصلاح إذا أمال جوانبه الحيوانات ؛ ثم إنه إلى جانبذلك قد بدأ يعاون أباء في أعمال النجارة وهــذه أخته سارا تعاون أمها فيها لا يحسنه أب من شؤون البيت

وظل هذا حال تلك المشيرة مدة عامين ؛ ولكن الزمن القاسي يأبي إلا أن تنتائهم حي مروعة ناءت بالناس والدواب ، وحار في أمرها الكبار والعسفار وهم لن يجدوا طبيبا إلا أن يقطموا نيفًا وثلاثين ميلا على الأقل ؛ وهل كانوا يستطيمون أن ينتقـــاوا بضع خطوات؟ ... لقد هدهم المرض فرقدت الأم ورقد كثير من الجيران وبعض ذوى القربي ومات جده لأبيه وجدته لأمه ثم حم القضاء فاتت الأم! ورزىء أيب بأقوى صدمه من صدمات الأيام وأى صدمه ؟ لقد ضاقت في وجهه الدنيا وأحس الغــــلام معنى اليتم إحساساً قوياً وقد زاد وقمه في نفسه ما فطر عليه من عمق الخيال واشتداد الماطفة ... لقد طالما وقف إلى حوار صرير أمه المحتضرة ينظر إلى الدموع تتساتل على وجه أبيه الصفار ، وقد أسكته كثرة أعماله في تلك الأيام فضلا عن حزمه ، إذ كان يقضي كل يوم معظم مهاره في تسوية توابيت من الحشب لمن تطوى أعمارهم الحي ... ؛ ولما أخذ بعد تابوتًا أروجته وقف ابنه يساعده شارد اللب ، في محياه وفي نظراته اليتم والبؤس ؛ ولقد ظل الصبي هناك أمام تلك البقعة من الأرض التي دفنت تحمها أمه حتى تناوحت من حوله رياح المساء ، ومشت في الأفق ظلال الطفل ، وسكتت العصافير على الشجيرات القريبة ، فذرفت عيناه سخين الدمع وعاد وحده إلى الكوخ كسير القلب موجع النفس يحس أنه غريب في هــذا الوجود الواسع وهو يومئذ في الماشرة من عمره .

أصبحت سارا الصغيرة ربة الأسرة بعد موت أمها ؛ وكانت سارا في الثانية عشرة من عمرها فأخذت تحدم أباها وأخاها فيايلزم لهما من شؤون البيت ، والرجل وابنه يحسان الوحشة كما أويا إلى الكوخ من عملهما في المتابة أو في المزرعة ، فلا الرجل ملاق نظرة الحنان والعطف ولا ابتسامة الشكر التي كانت بالأمس تضيء جوانب نفسة وجهون عليه متاعب عمله ؛ ولا الصبي واجد من يفتح له ذراعيه

وبضمه إلى صدره كما كانت تفعل أمه حين كانت تستقبله وتقبل جبينه وتنمته بالرجل الصغير وتشير مفتبطة إلى مستقبله .

ولم يطق الرجل صبراً على هذه العيشه وقد مفى على وفاة زوجه عام ؟ فرحل عن المقاطمة قائلا إله قد يغيب أياماً ولكنه على أى حال لن يطيل إلا مضطراً ... غاب الأب أياماً ، فما أحس الصبى لغيابه وحشة كما أحس لغياب أمه ؟ أكان على خواطره كانت إلى الأبد عيبة أمه ؟ على أنه يحس دائماً لغيبة أمه فى أعماق نفسه حزناً لن يفتر على الأيام ، حزناً دفيناً يمس خواطره جميماً من بعيد مسلًا هيناً مرة ومساً شديداً مرات وسيبق هذا الحزن الهادئ الدفين في أعماق نفسه لا تعقص الأعوام منه شيئاً .

وإله ليسمع هما حوله أن أباء ما قاب إلا ليمود بزوج أخرى غير أمه ؛ فيستميد العبيى ما سمه من قبل عن أمرأة الأب وما يكون في قلبها من قسوة على غير بنها ؛ وهل له أن يلوذ بعلف أبيه وإله ليحس منذ وفاة أمه كما خشن عليه إحساساً لم يكن يد خله من قبل ، فإن نظرة عطف أو كلة حنان من أمه كان تذهب بخشونة أبيه جميماً .

ما باله تتنازعه المواجس ويتحرك الحزن في أعماق نفسه ؟ وما بال تلك النابة المحيطة به عملاً اليوم خاطره بصور يذكرها خياله وإن ارتاحت إليها نفسه الحزينة ؟ أن كان ذلك إرهاص نفس شاعمة ؟ إنه ليمد سمه محو الغابة إذا جنه الليل فينصت إلى زثيرالوحوش وصراخها وإلى تناوح الريح وصفيرها وإلى هدير الأمواه في المندران المنحدرة وخريرها ، ثم إلى تلك الحشخشة القوية التي تشبه السوت المنبعت من البحر محدثها الأشجار إذ تمصف بها الرياح الماتية ؛ وإنه ليمد خياله محو الغابة فيصور لنفسه ما تردحم به الغافها من وحوش وهنود وزواحف وأطيار وخلائق أخرى يتحدث عبها الناس حديثاً مبهما ، وإنه ليخرج من هذا كله بمثل ما يخرج به واكب البحر أو جائم البيد من الشمور بعنا لة الإنسان أمام عظمة الخالق ، ثم بالأذعان والضراعة والاستسلام ...

عاد نوماس لنكولن في عربة بجرها أربعة من الجياد القوية الممتلثة ؛ ونزلت من العربة سيدة يذكر الصلى أنه رآما في كنطكي ؛ ونزل مها غلام وبنتان ، وكانت السيدة هي زوج أبيه . ودهش أيب لما رأى من متاع جديد ! فقد دأى سرراً حقيقية وكراسي وخواناً ومائدة ومدى وآنية وأشياء غيرها مما لم تقع عليه عينه من قبل بين جدران الكوخ ؛ وسرعان ما كون الصفار رفقة تربط بينها المودة والحبة ، وكانت إحدى البنين القادمتين تدعى « سارا » ففرح بذلك أيب وفرحت أخته سارا وما لبنا أن علما أن ربة البيت الجديدة تدعى كذلك « سارا » فكان لا يمها وقع طيب في نفسهما الصغيرتين ...

وما لبت أيب وأخته أن رأيا في زوج أبهما امرأة صالحة طيبة القلب رقيقة الماطفة حلوة الشائل ذكية الفؤاد نشطة دؤوب تسهر على راحهم جيماً وسي بشؤون الدار كلها في غير تبرم أو كلال … وزادها عبة في نفس أيب أن رآها خوق ما أولته من عطف تميل إلى تعليمه وإلى تعليم الصغار جيماً وقد سمها تجادل زوجها في ذلك وتصر على أن يذهبوا عصبة إلى المدرسة ؛ وما زالت به تقنمه وقد كان في بداوته يقدم الفأس على القلم ويضن بابنه وقد رأى قوة ساعديه ومهارة يده أن يسلم إلى المدرسة وهو أحوج ما يكون إلى عونه … وقد تغلب رأهها آخر يده أن يسلم إلى المدرسة وهو أحوج ما يكون إلى عونه … وقد تغلب رأهها آخر وسار الأولاد إلى المدرسة وكانت على مسافة ميل ونصف ميل من كوخهم . وما كان أعظر فرحة الصبي بالنهاب إلى المدرسة فلقد كان شديد الرغية في

وما كان أعظم فرحة الصبي بالنهاب إلى المدرسة فلقد كان شديد الرُّعبة في تعلم القراءة وكانت تتأجج في نفسه تلك الرُّغبة كلا رأى واعظاً يمر بهم أو أحد ماسحى الأرض أو رجلا من المشتغلين بالقانون والمحاماة ، وكان يتساءل بينه وبين نفسه لم لا يكون كهؤلاء الذن يقرأون ويكتبون ؟

وأقبل الصبى على تعلم الكتابة والقراء إقبالا لم يمهد مثله فى نظرائه ؟ ولقد كان يعمد إلى قطع الفحم كلا عاد إلى الكوخ فيكتب بها على غطاء صندوق من الحشب تارة ، أو على ظهر عرك الموقد تارة أخرى ! وكان يكرر ذلك فى غير ملل مع صعوبة الكتابة بالفحم على مثل قلك الأشياء ، وأنى له المداد والورق إلا ما در من قصاصات رديئة كان يضن بها على المترن فلا يخط عليها إلا ما أحسن كتابته على الخشب … وهكذا تمود السبى أن ينقى عبارته من الحشو وأن يفكر ملياً قبل أن يكتب كيلا يثبت على الورق إلا ما تطمئن نفسه إليه .

ولم تشغله سعادته التي يجدها في التعلم عن ذكري أمه ، وكانت عادة القوم في

تقت الأمقاع أن يقيموا حفلا دينياً لكل ميت خلال العام التالى لعام وفاته ؛ فهل يغوت العسي إقامة هذا الحفل ؟ كاد فسا نفي عن قلبه ذكرى أمه الحبيبة وإن كان ليرى أباء فى شفل عنها ؛ وإن انشنال أبيه عن تلك الذكرى ليوجع نفسه ولكنه زيده تعلقاً مها ورغبة فى إحيائها ...

حار السبى أول الأمم ماذا يفعل ، ولكن فيم الحيرة ؟ أوليس يستطيع اليوم أن يكتب ؟ فليتناول ورقة وليكتب إلى رجل من رجال الدين يعرفه فى كنطكي وأكبر الظن أن الرجل لن يحجم عن الحضور فإنه طيب القلب ولقد كان كثير المطف على أهل لنكولن ؛ وعلى الأخص ربة الدار … وهكذا كتب السبى أولى رسائله .

ولشد ما أتلج فؤاده أن جاه رد ذلك الرجل الصالح ينيثه أنه ملب دعوته عند أول فرصة يدنو به فيها عمله من إنديانا ... وسنعت الفرصة المرتقبة بعد أيام وحل بصقمهم ذلك الرجل الصالح وقد قطع فى سفره إليهم ما يربو على المائة ميل .

وتلقاه أيب ودموع الشكر والغرح فى مقلتيه وأذبع النبأ فى الجيرة وحدد يوم لذلك الحفل .

وفى صباح اليوم المحدد تجمع على مقربة من قبر أمه نحو مائتين من ساكنى الأكواخ المتنازة فى تلك الجهة ، والتفتت أعين الجمع إلى حيث يقوم كوخ توماس لنكولن ، فإذا برجل الدن يمثى مشية الصالحين الأنقياء ووراه، وماس لنكولن يتبعهما أيب ثم أخته سارا وبعض الجيرة الأقويين ؛ وسلم الرجل ورحم على الميتة ودعا لها الله ؛ وكانت كانه برداً وسلاماً على قلب النلام ... وأحس بمدها كأنا طرح عن قلبه عبئا كان يؤوده ويؤله ، وصار يشفى نفسه كلاذكر أمه ما قاله النس عن شمائلها وما دعا لها به الله من دعاء .

وستنصرم بعد ذلك الأعوام وهو لا ينسى ذلك الصباح ولا ينسى ذلك القس الرحيم ولا ككاته الطيبات التى إنتأمت بها جراحات قلبه الصغير ازداد إقبال النلام على القراءة ولكن أباه لا بهش لذلك ولا يأبه له ، بل إنه ليقطع عليه أكثر الأحيان قراءته فيستصحبه إلى النابة ليماوه فياكان براه أجدى على الأمرة من عمل ؛ وهو برى فيه الآن وقد ناهز الرابعة عشرة خبر عون له إذ كان النبى حادثاً قوياً محمل قوته على المحب ، ما رأى الجيران مثلها فيمن كان في مثل عمره ؛ ورأى فيه أبوه فوق ذلك قدرة على الرماية بجلت له في حادثة واحدة ولكمها كانت مقنمة ، وذلك أنه تناول البندقية ذات يوم وصوبها محو فرخ برى فأصابه في مهارة رخفة … على أن الفتى قد امتلاً رعباً وندم على ما فعل ، وعافت نفسه مثل هذه القسوة فا رآه أحد بعدها يصوب سلاحاً إلى مخلوق …

وما كان إذعان إراهام لابيه إذ دعاه ليصرفه عما ماات إليه نفسه ، فأنه ليختلس الساعات فيكتب ويقرأ محدوه اللذة وبدفعه حتى أصبح قادراً على تناول الكتب ؛ وكان أول ما تناوله مرس الكتب الأنجيل ثم خرافات إيسوب ودوبنسن كروزو ورحلة الحاج ؛ وكم كان لهذه الكتب من أثر في خياله ووجدانه وذلك لأن نفسه أخذت تتفتح للحياة تفتح الزهمة للربيع … وناقت تلك النفس الزكية إلى تاريخ المظاء فقرأ حياة هنرى كلمي وحياة فرانكان وحياة وشنطون بطل الحرية وزعم الاستقلال ، ولقد أنجب كل الانجاب بسيرة همذا الزعم المظم وبات مسحوراً عاطالع من مواقفه في حرب الاستقلال وعا كان في تلك الحرب من بطولة .

ومالت نفسه إلى تفهم أسرار الحياة وهو بمد فى السادسة عشرة فسكان يطيل التفكر والتأمل وإن كان مسرح الحياة حوله غير حافل بما يثير المجب، على أن فى الكتب من دواعى التفكر والنظر شيئاً ليس بالقليل …

ووقت في بده ذات وم جريدة قديمة كان قدلف سها بمض التاع فقراً فيها ما تمجب له ولم يفهمه حق الفهم! • • فما تلك الانتخابات ؟ وما مسألة السيد وأهل الجنوب؟ إنه ليسمم أشياء كهذه في الكنيسة أحياناً وفي أحاديث الجيران أحياناً فيمجب بينه وبين نفسه! فتى يستطيع أن يمرف كنه هذه الأشياء على وجه اليقين ؟ وأعجب ما قرأه فى تلك الصحيفة القديمة هو أن أندرو جاكسون على وشك أن يظفر برياسة الولايات المتحدة وهو رجل من عامة الناس تحدى الأقوياء الأغنياء من منافسيه فما استطاعوا أن مهزموه 1..

وكان للغى نظرة نافذة إلى أعماق الأشياء ، لا ينصرف عما يقرأ حتى يتمعقه تمعقا عجيباً ولا يدع مسألة حتى يفهمها حق الفهم ؛ وكان إلى رجاحة عقله ذا نفس تنفمل بطبيعة نكوبها للجمال والحق وتنفر من الأذى والشر ؛ لو رآه خبير بطباع البشر يومئذ لظن أنه حيال شاعر، تنبط جوانب نفسه وتهيأ روحه لرسالة من الرسالات … ولقد كان إبراهام يكتب الشمر فعلا يومئذ ويقرؤه على خلانه ؛ وصارت للشاعر، يبريز منزلة في نفسه لا تسموعلها غير منزلة شكسبير؛ ولقد كان يكرر ما يمجبه ويكتبه في سجل ويعاود النظر فيه ؛ وعرف ذلك عنه منذ تملم القراءة فاستوى له من ذلك قدر من بليغ الكلام تأثرت به نفسه واستقام به السانه .

هو الآن يتخطى السادسة عشرة ، طويل الجسم مديد القامة ، عريض الصدر ، تستوقف الأبصار محافته كما يستوقفها طوله ، ولكنه على محافته قوى البدن بالم من القوة ما لم يبلغه من كان فى مثل سنه ؛ وكأنما تجمعت تلك القوة فى ساعده فليست هناك دوحة تستمصى عليه إذا هو أهوى عليها بفأسه ؛ بذأباه فى قطح الأشجار وتسوية الأخشاب ، وغالب أقرائه فى النابة حتى سلموا بتفوقه مكرهين ! كانت هيئته وحشية بسبب شمره الأشمث المغبر وهندامه الساذج المهدل وتقاطيم وجهه المسنون الذى يعرز فيه الأنف بودزاً شديداً حتى ليبدو أضخم من وتقاطيم وجهه المسيحة » ولذلك ما كان إبراهام يطمع وهو فى سن التظرف والأحلام ولم عسمة نظرة تملق أو فنتة ؛ وهل كان يتجه خياله إلى شىء من هذا ؟ … ذلك ما لم يظهر عليه دليل حتى ذلك اليوم …

وكان الفتى على قوة جسمه مضرب الثل فى دمانة الخلق وعفة اليد واللسان ، وكان موضع حديث القوم في أمانته وسمو أدبه . تحدثت عنه زوج أبيـــه ممة فقالت «لم يوجه إلى مرة كلة نابية ، أو نظرة جافة ، ولم يمص لى أمراً قط ، سوا، فى ذلك مظهره وحقيقة أمره » ؛ وكان يكره الكذب أشد الكره كا كان صريحاً لا يعرف الالتوا، والنفاق فى أعماله أو فى أقواله كما كان يحب أن ينتصف من نفسه بنفسه .

روى عنه أنه استمار كتابًا عن وشنطون المؤلف غير الذى قرأ له قبل ذلك حياة ذلك العظم ، وكان من عادته أن بقرأ بقية النهار خلف الكوخ متى عاد من النابة فأذا نرل الليل قرأ إلى جانب الوقد يثير لهبه بين آوية وآوية ، فأن زوج أبيه تعتفظ بالشمع لليالى الآحاد … فبينا كان يقرأ ذلك الكتاب ذات ليلة إذ هبطت نار الوقد فوضمه فى شق بين كتل الكوخ وذهب فنام ، فلما أصبح وجد الطرقد المكتاب ؛ فاشتد أسفه وحمله إلى صاحبه وهو لا يقوى على الوقوف أمامه من شدة الخجل ، ولايدرى كيف يمتدر إليه ! ثم بدا له فعرض على صاحب الكتاب أن يأخذ تمنه وسأله عن الثمن واقترح عليه فى مقابله أن يأجره الرجل ثلاثة أيام فى عمل من أعمال زراعته ! وقد تم له ذلك فطابت به نفسه وزاده غبطة أن قد أصبح على مل من أعمال زراعته ! وقد تم له ذلك فطابت به نفسه وزاده غبطة أن قد أصبح الكتاب ملكا له …

وإن أقرانه ليلاحظون عليه شيئاً من الشذوذ يومئذ فهو بلق فأسه أحياناً أثناء العمل فى الغابة ويخرج من جيبه كتاباً ويقرأ فى جهركما يفعل الخطيب ··· وهو يضحك أحياناً بلاسب ظاهر وقد يعلو فى شحكه ويفلو فيه كل الغلو مبتدئاً بابتسامة ومنهياً بقهقهة طويلة ···

وهو على رقة عاطفته وكرهه للقسوة يؤدى للجيران إذا دعوه أعمال الجزارة فيقذ الخنازير فى جرأة وسرعة ويسلخها ويقطمها كأنه أحد مهرة الجزارين!

وبينا برى الناس ذلك منه يجدونه يمد بد المساعدة للضفعاء والبائسين ؛ لقى وهو فى طريقه مع رفيق له رجلا ألقاء جواده وقد ذهبت بلبه الحرفا زال به يوقظه ويهمضه وهو لا يفيق ولا يهمض ، فتدم رفيقه ، فنانبه إراهام قائلا إنه لا يستطيع أن يترك الرجل فريسة للبرد ، ثم حمله على ظهره حتى أدخله كنه وأقام الى حانبه ردحاً من الليل ...

وسممه الناس مراداً بعلن عطفه على الهنود الحر قائلا إسهم هم أصحاب تلك بـ بيستين وهيدهست همبرونته: الأرض وإبهم أخرجوا قسراً من ديارهم فهم الذلك جديرون بالمطف والرحة .
ولم يقتصر على الأنسان عطفه فقد أظهر أكثر من مرة الرأقة بالحيوان ؛ فن
ذلك أنه وقف ذات يوم ينقذ كلباً وقع في الثلج وقد ناله من جراء ذلك تعب عظم؛
ومنه أنه رأى بمض خلانه يلمبون بسلحفاة أوقدوا على ظهرها ناراً فمنفهم حتى
أطلقوها ؛ وذهب فكتب من فوره في الرفق بالحيوان وقرأ ماكتب على من
صادف من الحيران ...

وكان على احتشامه وجده يحب كثيراً من ضروب اللب كالمسارعة ومسابقة المدو ؟ كاكان يشهد الاجتاعات التى تنتظم عدداً كبيراً من الجسيرة كحفلات الأعمراس وسباق الخيل وأضرابها ؟ ولقد كان يبدو فيها مهما نحيوكا يطفر من جذل وحيوية فهل كان منقاداً لوعيه الباطن فهو يحاول أن يغيب في هاتيك الأفراح مايهمس في نفسه من مم ؟ أم أن حبه لتلك الطبقة التى ينتمى إليها من عامة الناس هو الذي كان يحبب إليه الاجماع بهم وإيناس نفسه الحزينة بلقائهم ؟ ألحق أن مهد ذلك إلى السبين مما ثم إلى عاطفة الشباب التى يشاركه فيها كل شاب ؟ ولقد كان الفتى عببا إلى أقرائه ، يلتفون حوله ويصفون إليه ولا يكل لهم سرور إلا إذا كان يبهم وإيهم ليحسون كل عدت إليهم توثب وحده وعذوبة نفسه ويشمرون شهوراً خفياً أنهم جميعاً دونه في كل شيء إن جدوا وإن لعبوا ؟ وكان ويشمرون شهوراً خفياً أنهم جميعاً دونه في كل شيء إن جدوا وإن لعبوا ؟ وكان شيئا من تلك الحشائي المخدرة التي يتناولما الناس وما رأى أحد منه سفها أو سنها في المخدرة التي يتناولما الناس وما رأى أحد منه سفها أو سفهه ولا يحد أن وإلم أحداً

وكانت لا تلبث الهواجس أن تملأ فؤاده إذا خلا إلى نفسه بعد مرح أو لعب؛ وتأبى الأيام إلا أن تريد دواعى حزبه . فلقد تروجت أخته الحبيبه ۵ سارا ۵ شابا من أسرة فريبة ، فرأى إراهام زوجها يدل عليها وعلى أسرتها بثروته ثم رأى أنه وأهله يكلفونها أعمال الحدم ؛ ولقد صبر الفتى على مضض وإن نفسه لتنطوى على ثورة ، وإنه ليحس لأول مرة إحساساً لم يألفه طبسه وذلك هو النروع إلى الشر؛ ولكن عاطفة الخير تتغلب على تروعه فيصبر منطويا على حزن جديد .

وتموت أخته الحبيبة وهى فى فراش الوضع ويتهامس الناس أنها مانت مرحقة لم يمهل حتى تسترد عافيتها ؟ ويمتلىء قلب النتى بالصنن والشركا يمتلىء بالألم والحزن ويحس أن قد حان الوقت ليكايل حؤلاء القوم صاعا بصاع

وكمان إحساسه باليم بزداد في نفسه بموت أخته ، وإلا فا باله ولم يمد بمدطفلايشمر مرء أخرى شعوراً قويا بالوحدة والوحشة كأنما كان يرى في سارا أمه واخته مما. ويتعود الغنى حل الآلام ، ويحمل على الصبر نفسه وتستقر الأشجان في أعماق تلك النفس استقراراً ؛ ولكن ذلك الشر ينطوى على جانب من الحبر أو هو يبتث مافي نفسه من خير فأن شعوره بالرحمة والرأفة والحدب على النكويين يقوى في نفسه ولا تريده الآلام إلا قوة وتمكنا

وهو ينفس عن نفسه بمطالمة الشمر ونظمه ، ينفق فى ذلك الساعات فيخرج مهما وقد سرى عنه بعض الشىء ولسكن كما يسرى الننم الحزن عرب النفس الحزينة !

وزاد صننه على تلك الأمرة التى مانت فيها أختسه ، أسهم لم يدعوه إلى حفاة هرس أقاموها لأخون من شباب الآسرة كانا يتزوجان ؛ فهو وإن لم يكن يودهم ، يجد فى عدم دعومهم إله إهما نهساء وقعها فى نفسه ؛ لذلك عول علىالتأر فأتى أمراً كم ندم عليه فيا بعد فما ذكره إلا تلون وجهه .

وذلك أنه استأجر من نقل خفية سريرىالمروسين كلامهما إلى حجرة الآخر وقصدت كل عروس إلى سريرها ، فلسا زف الزوجان كل إلى حجرته والخر تلمب وأسهما وروس أخيه ، حتى أقبلت للمب والحروس أخيه ، حتى أقبلت أمهما فتداركت الأمن في آخر لحظة ؟ وجمل إبراهام هـذا الحظأ موضوع قصة فكاهية تهكية كتبها وألقاها في كوخ أحد المروسين وسرعان ما فنى في الناس أمها واشتد إعجابهم ببراعة كانها وقوة فنه … وهكذا يثأر الفتى أول ثأر بقله لا ساعده …

وما كان لتله أن يتأر إلا بقلمه ولسامه ، وأن يناضل إلا بقلمه ولسامه ، فهو يربأ بنفسه أن يفعل ما يفعله غير المهذبين ، وإن له من قوة ذلك اللسان ما يستغنى به عن قوة ساعده وبدمه و آنه ليحس فى نفسه الميل إلى الدفاع عن المستضفين ؛ ويحس بترايد هــذا الإحــاس يوماً بمد يوم ، وخيرما كان يمنى به نفسه يومئذ أن يكون محامياً يدفع الظلم عن الظلومين

فصد ذات يوم إلى جلسة قضائية فى بلد قريب ليتفرج وكان هذا أول خروج لهمن بيئة الأكواخ والأحراج البرية ... وقد أنجب فى هـذه الجلسة بدفاع أحد المحارب إنجابا شديداً حمله على أن يتقدم إلى ذلك المحاى مهنئا فاقتحمته عين المحاى وازدراه وهو لا يدرى أنه يزدرى رئيس الولايات المتحدة فى غد! ... ولقد التق ذلك المحاى بالرئيس لنكولن بعـد ذلك فى البيت الأبيض فذكره الرئيس الذى لا ينسى بدفاعه المجيد ولكنه لم يذكر منه شيئا!

عاد إبراهام إلى كوخه وفى نفسه الإعجاب بالمحاماة وبشخص ذلك المحامى البليغ التمكن من قضيته وأوجه حقه ؟ وإن كان ليخالجه شمور المضفى من كبريائه ، وكم أمضه قبل ذلك ما رأى من تفاوت بين الطبقات لا تقره نفسسه لأنه لا يقره عقل

وكم رآه الناس بعد ذلك ينتصب خطيباً فهم كلا أحس في نفسه رغبة إلى المتحدث إليهم، وكم سحرهم بيانه وأعجبهم عماسته إلاوالده فقد كان يضيق منه بدلك كاكان بضيق منه بالقراءة والانصراف عن معونته في النابة، قال مهمة في تملل وهو ينظر إليه يخطب الناس «أكبا وقف إيب أقبل عليه الناس جماعات يسمعونه؟» وإله في خطبه مثله في قراءته؛ يحسن فهم ما يتحدث عنه فيحسن الإبانة عنه والأفناع به، ولسوف تلازمه هذه الصفة ما عاش؛ قال مهمة يخاطب أحد مردوسيه في البيت الأبيض وقد راح ذلك المرؤوس يقص عليه نبأ حادثة لم يحسن فهمها ولا نه هناك أمرا واحدا تعلمته ولم تتعلمه وإنه لينحصر في كلة: تلك هي الإحاطة » موسل الرئيس المنصدة بقبضته يؤكد الكلمة ويكروها قائلا « الأحاطة » . وتاقت نفس الفتي إلى دراسة القانون ولكن أني له المال الذي يشترى به الكتب؟ أني له المال الذي يشترى به الكتب؟ أني له المال الذي يشترى به الكتب؟ أني له المال في تمك الجهة وهو لا يكاد براه رأى المين ؟

ثم إنه ليشمر شموراً قويا برغبته في أن برفع قيمة نفسه فماذا هو فاعل ؟ أيبقى في النابة ؟ وماذا في النابة غير النجارة ؟ ومتى كانت النجارة سبيل من يطمح ؟ على أنه كان فى طموحه متأثرا بتنته فى نفسه أكثر مما يتأثر بتلك الأحلام التى تطوف يقلوب الشباب فى مثل تلك السن ، ومن المجب حقا أن يداخله الطموح فى تلك البيئه وهو النجار ان النجار الذى يعرف القليل عن جده لأبيه وقد كان كذلك قاطع أخشاب ؛ ولا يعرف شيئًا عن جده لأمه !

أيبقى معأبيه فى الغابة ؟ وإذا ترك النابة فأى سبيل يتخد ؟ ذلك ماكان يمير. أشد الحيرة وهو مهدف المثامنة عشرة .

وفكر ذات يوم أن يتجر فسنع بفاسه قاربا وملاً ، بأشياء تافهة جمها من النابة وظن أنها بما يباع في الأسواق ، وسبح بقاربة إلى بلدة قريبة واكنه باع مافيه بشمن زهيد ؟ بيد أنه حدث أثناء رجوعه أن حل في قاربه رجلين ومتاعهما من الشاطيء إلى حيث أدركا قاربا بحاربا في عرض الهر؟ وما كان أعظم دهشته إذ ألق إليه كل مهما بقطمة من الفضة تساوى نصف ريال وما كان أشد فرحته بذلك؟ أشار إلى ذلك الحادث يوما وهو في منصب الرياسة يخاطب صديقه ووزيره سيوارد فقال « إنى لم أكد أصدق عيني ؟ ربما رأيت ذلك يا صديق أمها تافها أما أنا فأعده أهم حادث في حياتي . لقد كان من المسير على أن أصدق أنى أنا ذلك الفتى الفقير قد كسبت ريالا في أقل من يوم ؟ لقد اتسمت الدنيا أمام ناظرى وتبدت لى أكثر جالا وإزداد أملي كما إزدادت تق بنفسي منذ تلك اللحظة » .



## رحلتان إلى عالم المدنية

ماكانت الفاقة لتموق ابن الأحراج هما كانت تتوق نفسه إليه ، وهمهات أن تركن النفس الكبيرة إلى دعة أو ترضى بمسكنة . ها هو ذا فتى الغابة فى الناسمة عشر لالا يذكر أنه منذ قوى على حمل الفأس كان كلا على أحد ؛ بنى نفسه بنفسه كأحسن ما تبنى النفوس ، غذاء جسده من قوة ساعده وغذاء روحه من توقد ذهنه وبعد همته ...

ساقت إليه الأقدار عملا خرج به من الغابة وقضى أياما في دنيا الحضارة ؟ فافد استأجره أحد ذوى التراء وقد تناهى إليه من حديثه ما حببه إليه ، ليذهب ببضاعة له في قارب إلى حيث يبيمها في مدينة نيو أرليانز ؟ وقبل الفتى وإن قلبه ليخفق وإن نفسه لتتنازعها عوامل الخوف والأمل؛ ولم لايخاف وهو لم يرحل مثل تلك الرحلة الطويلة من قبل ، ولا عهد له بالمدن وعشيتها وأهلها ؟ ولكنه قبل وتأهب للرحيل ، وما كان حب المال هو الذي حفزه إلى القبول ولكن رغبته الشديدة في رؤية الحياة في بيئة المديدة في رؤية الحياة في بيئة غير بيئة الأحراج ...

وخرج معه فتى من أهل تلك الحمة ليماونه وأنخذا سبيلهما فى بهر الأهابو ومنه إلى ذلك العهر العظم المسيسي أبى الأمواء كما كان يدعى حتى بلغا مدينة نيو أورلياز بَعد أن قطما زهاء نماءانه وألف ميل رأيا خلالها على الصفتين حيوانات وأشجارا وأناساً بخالف ما ألغا فى إقليمهما .

وكانا أثناء رحلمهما بأويان إلى الشاطىء أثناء الليسل على مقربة من القرى فيصنى إيب إلى أحاديث الناس وتوادرهم وتخترن ذاكرته المجيبة تلك الأحاديث ويستخرج مها من المانى ما يفسر له بعض آرائه أو ما يكون موضوعالرأى جديد. وظل صاحبه زمنا طويلا وهو لا ينسى شجاعة إيب فى حادث وقع لهم ذات ليلة ؟ فقد أويا إلى الشاطىء على مقربة من مزرعة من مزارع قصب السكر ، فبينا كانا نائمين في فارجهما إذابهما يستيقظان على حركة أيند تعبث بيضاعهما فهب إيب فإذا هو يرى زنجيا على حافة القارب فعاجله إبب بضربة بالمجداف ألقت به في الماء ، فوثب إليه آخرمن الشاطىء فضربه كذلك فلحق بالأول ، وجاء ثالث فكان نصيبه نعبب سابقيه ورابع فما كان أحسن حظاً ، وخامس فلق أسوا مما لقوا ، ثم فروا جيماً فتعقيم إيب وصاحبه فأذا بهما حيال سبمة من الزنوج واشتدت المركة بين الجانبين حتى هزم هؤلاء السود ولاذوا بالمزرعة وعاد إيب ورفيقه إلى القارب ولكنه أصيب بجرح فوق عينه اليسرى سيظل أثره هناك طيلة حياته .

بلغ إراهام وصاحبه مدينة نيو أورليان فها هو ذا برى مدينة كبيرة لأول مرة ! وأية مدينة هى ؟ إنه برى في الميناء من الراكب الضخمة المحملة بالبشائم ما لم نقم على مثله عينه من قبل، وإنه لبرى شوارع فسيحة وقصوراً عالية وأغاطاً من المركبات الفخمة وأفواجاً من الرجال والنسوة تبدد عليهم مظاهر النممة والمهجة ؟ ما هذه الدنيا المجيبة الصاخبة الزدحمة ؟ ألا ما أبعد حياة النابة عن هذه الحياة ... يا عجبا ! هدة قصبان من الحديد تنساب عليها عربات نجرها قاطرة، لقد سمم عن مثل هذا من قبل فها هو ذا يراه أمام ناظريه

على أن شيئاتهمه وبأخذ بمجامع لبه أكثرتما مهمه تلك الأشياء جيماً ، وذلك الجوع السود تساق أمامه كما تساق الدواب ، ينتظم كل فريق منها أو كل قطيع سلك طويل؛ وإنه ليدرك من نظراتهم ومن حركاتهم أمهم لم بألفو ابعد حياة المدينة وأغلب الظن أنهم جابسوا إليها لساعهم ؛ أهؤلاء هم الذين قرأ عمهم في بمض الجرائد القديمة ، والذين سمم أحاديت عمهم في الكنيسة من قبل ؟ إلي أن يساقون ومن أن جي مهم ؟ إنه ينظر فتقع عيناه على لاقتات فهذه تملن عن استعداد صاحبها لشراء العبيد بثمن طيب ! وتلك عن بيع هؤلاء لحساب من ربد يمهم ! وأخرى تمد عبلغ مغر يدفع لن رد هارباً مهم أوصافه كيت وكيت !...

إنه ريد أن يعهم أمر هؤلاء السود ويحيط خبراً بتاريخهم وعملهم وحظهم من الحياة في هذه الدينة الكبيرة ، ولكنه في شغل بما جاء له عن هذا فليترقب حتى تسنح فرصة أخرى .

باع بضاعته وباع القارب وعاد هو وصاحبه فى قارب بخارى إلى الغابة بعد أن غاب عنها ثلاثة أشهر ؛ عاد وقد اكتسب عن الحيــاة خبرة تفوق ما اكسبته لم بكد يمضى عام ونصف عام بمد عودته من رحلته حتى هاجرت الأسرة إلى مقاطمة أخرى هى مقاطمة إلينوى فلقد أرسل بمض ذوى القربى هناك يسمع عن ما فى تلك المقاطمة من رغد وجال ؟ وهذا الرجل توماس لنكولن لا يسمع عن رغد إلا طمع فيه لكثرة ما يمانى من شظف الميش ؛ ذلك هو الذى رحل به من كنطكى إلى إنديانا وهو الذى رحل به اليوم من إنديانا إلى إلينوى ، فا أمر ع ما أجاب ؛ باع مزرعته وباعت زوجه مزرعة كانت لها فى كنطكى وحزما متاع الأسرة ووصماه على ظهر عمربة وهم فى رحلتهم اليوم يمتمدون على قوة إب فلم يمد سغيراً برك خلف أبيه كما فعل قبل أربعة عشر عاماً أثناه رحيلهم من كنطكى ، وإعا هو اليوم شاب مكتمل القوة يسير على قدميه ويمنى بالمتاع كما يمن بقطيع الماشية الذى بأخذونه ممهم إلى إنديانا فى رحلة بلغت مائتى ميل قطوها فى أسبوعين

وبفكر الذي في عمل مجد يمعله أثناء الطربق ، وهل ثمة غبر التجارة ؟ أولم يحذقها في رحلته إلى نيو أدورليانر ؟ لذلك يشــترى الشاب بريالانه خيطا وإبراً ودباييس ومشابك ونحوها ، وببيع ذلك لساكني الأكواخ التي عربها فــا يبلغ الموطن الجديد إلا وقد ضوعف ماله وهو بذلك فرح شديد الفرح بتذوق ثانية لذة الكسب ولذة الثقة في نفسه ، ويسأل نفسه أى الطريقين يختار ليمول نفسه وقد شارف الحادية والمشرين ؟ أيظل مجاراً زارعاً أم يترك ذلك إلى التجارة ؟ ولكن نفسه محدثه بأشياء غير ذلك جيماً فهو وائق من قدرته على الكلام وليس ينقصه إلا دراسة القانون ليكون مجامياً ينتصف للظلومين فنا أحب ذلك إليه ...

ولكن ليودع ذلك الآن فإن عليــه أن ببنى الكوح الجديد وأن يسرر المزرعة الجديدة وأن يتمهد أثناء ذلك الماشية فما يجدر أن يلقى من تلك الأعباء على عاتق أميه إلا بقدر ما يطيق ···

أهوى الفتى بفأسه على الأشجار فى قوة تلفت الأعين إليـــه وكان اليوم أقوى من أبيه ساعداً وأكترجلدا ؛وجمل يسوىالأخشاب وجه النهار ويأتى بالتيران لتحرها إلى حيث يقام الكوخ آخره ؟ فلما تم له ذلك نشط فى بنساء الكوخ حتى أنمه كما شاءت زوج أبيه من نسق ، فجاء كوخاً فسيحاً مقسما تقسما جيلا …

وعمد هو وابن عمه چون هانكس إلى مزرعة فأعاطاها بسور وأقبلا على الراعة في بقمة لم تطأها قدم إنسان قبلهما ليوفرا للأسرة ما تتطلبه من قوت ؟ وليس ثمة ما بضايقه إلا انصرافه عن القراءة بسبب ما هو فيه من جهد متصل ... وإنه ليخشى أن يطول انصرافه عن القراءة فها هى ذى شهرته في المقاطمة المجديدة تؤدى إلى استشجاره في كثير من الأعمال، وهو يكره أن برفض لأنه يحب أفر يجود بمونتة أبداً ثم إنه يكسب أجراً على ما يقوم من عمل وعليمه اليوم أن يكسب ثمن قوته وثمن ملاسه على الأقل ...

وإن حديث هـذا الشاب وشجاعته ليشيع في الجيران حتى ايرغب كثيرون في رؤيته ، وإن شخصيته لتأسر كل من رآه ، فالناس معجبون بقوته ومهارته وبجدته ، وإنهم إلى ذلك برناحون منه إلى شمائل أخرى يحسومها وإن لم يلتفتوا إلى النفكبر فيها ، فحديثه عبب إليهم لا يماونه ، وإنه الذو مقدرة فائقة على سرد الأقاسيص والنوادر ، يتدفق في عذوبة وفصاحة وجذل … وإن كانت لتغشى جذله أحياناً غواش من الحزن كما تغشى السحب الساء السافية داكنة ممة خفيفة ممة أخرى ، ثم لا تلبث السحب أن تنقشع فيمود لوجهه ضياؤه ولحديثه بهجته ، وهو في كلا حاليه ساحر قوى السحر بعيد الأثر في نفوس ساميه …

وهو إذا فرغ من عمله وقلما يفرغ ، يكتب لهذا رسالة أو مظلمة ، ويقرأ لذاك كتابًا جاءه من صديق أوقرب ، ويمين غيرهما فى زحة عمله ، ثم ينفلت إلى مزرعة أبيه أو إلى أخشابه التى يسوبها ليبيمها بدربهمات ...

والناس في هذه القاطمة وأمثالها يعيشون على حالة أشبه بحال البدارة أكثر التفاخر بينهم بالقوة والشهامة ، وقلما نفاخروا بثروة إذ يندران توجد الثروة ، الذلك كانت شهامته كفيلة بأن تطلق لسانه بالفخر ، ولكنه لا يتحدث عن نفسه أبداً ، وإنه ليخفض جناحه للناس إلا إذا تحداه ذر وقاحة كما حدث مرة إذ صارع أحد المدلين بقوبهم من شباب تلك الجهة ، ولقد علمه إيب كيف بهابه ويستخذى منه ، والناس يعجبون من ذلك الشاب النحيف وما يبدى من قوة .

ثم إنهم برونه ذات مرة يقذف بنفسه فى الماء إذ أخذت عيناه رجلين بغالبان الموج وقد خارت قوتهما أو كادت فأدركهما ومجاها من الغرق ...

وإنه كثيراً ما بجد منجانه في تلك القوة فقد محطم زورق بحمله ممة وكان البرد شديداً والماء بوشك أن يتجمد فلم يحل ذلك بينه وبين أن يسبح مسافة طويلة منى بعدها مسافة أطول منها حتى التجأ إلى كوخ أحد الفلاحين فلبث عنده محو أسبوعين يماونه في أعماله ؟ وما دعاه إلى أن يلبث عنده في الواقع إلا كتاب في القانون وجده لديه وكان هذا الفلاح من قبل قاضياً ، فلم يدع الفتى ذلك الكتاب حتى قرأه ووعاه .

ولكن إبراهام على الرغم مما يحسه من طيب المشرة وما يتمتع به من حسن السممة برم" بالديش هنا لا يطيق صدراً على البقاء في هذا المجال الضيق ؛ وإنه ليكدح كدحاً عنيفاً ثم لا يصيب من الأجر إلا دريهمات ، وأى أجر أحقر من سروال من القاش الردى. يحصل عليه في مقابل آلاف من شراً مح الأخشاب كان يقدم أربعائة مها ليحصل على قيد ذراع من ذلك القاش ؟

إن رعة استفلالية تسيطر على تفكيره اليوم ؛ وإن شموراً بالرغبة في الهجرة ليلح عليه إلحاحاً شديداً وإنه لجدر بالاستقلال فا اعتمد منذحداتنه إلا على نفسه ؛ في المحتور بنفسه وتأمل في حياة الناس وفي مظاهم الطبعية ، وسافر فوق الماه ، وتاجر في مدينة كبيرة ، وقرأ الكتب ، واستوعب كثيراً من القسص والأمثال ، وتمود أن يتممن الأشياء وأن يديرها في ذهنه مرات وأن يقابل بين الأشباء وبنظر في المتنافضات ؛ ثم إنه يطابق بين ما يقم تحت بصره وما يطرق سمه من حياة الناس على ما يقرأ ، ومن كان هذا شأنه فهوعساى في أوسع ممني لتلك السكلمة ، والمساى لا يقف عند حد ، فا يزال يرتق حتى يصل إلى القمة أو حتى يصبح هو نفسه قبة من القمر .

إذا فجال الحياة فى الذابة يضيق عن همته ، وحسبه ما استوعب هنا من تجارب وما خبر من سلوك النــاس فليخرج إلى عالم المدنية وليضرب فى الأرض فا كانت الهجرة إلا سبيل المجد

وإنه ليفضى بتلك الرغبة إلى من حوله من الشباب فيكدرهم إعترامه المنيب

\* \* \*

شاءت الأقدار أن يذهب إبراهام في رحلة ثانية إلى نيو أورليا ر فقد استأجره بعض الجيران وقد نمى إليه أنه القوى الأمين الذي يحسن أن يتمهد بيم تجارته ، فحرج وفي صحبته ثلاثة رفاق في قارب من صنع يديه ، وقد جمل الرجل له ستة عشر ريالا في الشهر أجراً على عمله كما جمل لرفقائه كذلك بمض ااال نظير معونهم ولقد وقع للفتي في هذه الرحلة حادث كان بمثابة امتحان جديد لهمته وسرعة خاطره ؛ وذلك أن القارب قد اصطدم بحاجز صخرى عند بلدة نيوسالم فتعلقت مقدمته على الصخر وانحدرت مؤخرته حتى اغترف من الماء وأوشك أن ينقلب بحمــله وملاحيه في النهر ؛ وتجمع خلق كثير على الشاطئ ، فمهم من يصيح بمن فى القارب يقترح وسيلة النجاة ومنهم هازلون يتخذون من الحادث ملهاة فهم يضحكون ويسخرون في سماجة وقحة ؛ ولكنهم جميمًا لايتقدمون بمساعدة ؛ على أنهم لا بلبثون أن يجدوا ذلك الفتى الطويل الذى يبدوا لأعيهم كالمارد يتقدم فى خفة ومهارة فينقل بمض بضاعته إلى مقدمة القارب حتى تماو المؤخرة ، ثم يثقب فيها بعض الثقوب فيخرج منها الماء ، وإذ ذاك يقفز في اللجة ويستمين برفاقه وببعض الحبال حتى يجنب القارب ذلك الحاجز الصخرى نم يسد الثقوب ويعيد توزيع البضاعة على ظهر القارب فيسبح في هدوء ويتخذ سبيله كأنه لم يعقه عائق والقوم على الشاطىء بلوحون له بأيديهم ، وقد انقلبوا جميعًا معجبين به فلا هازل بيهم ولا ساخر ؛ وشاع حديث ذلك المارد في نيوسالم كلها ...

وقشى الفتى ورفاقه في مدينة نيوأورليار زهاء شهر ؟ ولما فرغوا من أمر البضاعة انحذ الفتى سبيله إلى أسواق الرقيق يدرس حالها من كثب فهو لم ينس ما تركه حال السبيد من أثر في نفسه منذ زيارته الأولى ، وإنه ليهتم لهــذا الأمر أكبر الاهتمام ويقلبه في خاطره على كافة وجوهه ؛ فهل كان يدرى ابن النابة أنه سوف يخطو بالإنسانية خطوات واســمة نحو النور بتحرير هؤلاء العبيد وفك أسفادهم؟ كلا ! ما كان يدور يخلده بومئذ شيء من هذا .

رأى ويا لهول ما رأى ! رأى في ثلث الأستواق جماعات من السود ذكوراً وإناتاً جى. مهم كالقطمان قسراً من مواطنهم مقرنين في الأسفاد إلى حيث يباعون كما تباع الماشية ، يلهب النخاسون جاودهم بالسياط ويسوقونهم كما تساق الأنمام كأنهم لا يحتون إلى البشرية بصلة !

وأخذت عيناه فيارأى فتاة جميلة المحيا مرهفة النوام يعرضها الباعة على النفرجين تصف عارية كما لو كانوا بعرضون فرساً كريمة ؛ وقد افتتن بقوامها وقسمات وجهها الشاهدون ، وإبراهام تتحرك نفسه من أعماقها ويتألم ماوسمه الأم . وصفه أحد زميليه فقال : « رأى لنكوان ذلك فكان قلبه يدى . لم تتحرك شفتاه أول الأمم وظل صامتاً ومشت كدرة الهم في وجهه فبدا كريه الظهر ؛ واستطيع أن أقول وانا به علم أنه كون لنفسه في تلك اللحظة رأياً في مسألة العبيد . . . فلقد النفت إلى قائلا : إنى أكره أن أكون عبداً ، ولكنى أكره كذلك أن أكون من ملاك العبيد ، واثن قدر لى أن أسدد ضرباني إلى هذا النظام فسأضرب بشدة » . . .

و تردى أنه فى هــذه الرحلة مم بعرافة سودا، فنظرت إليه وقالت: « أيها الفتى إنك ستكون يوماً ما رئيساً للولايات المتحدة و يومئذ سوف يتحرر جميع السبيد » فهل كانت كلات العرافة كلات القدر بحرى على الساما فى تنبؤ عجيب ؟ وألق إبراهام نفسه فى المدينة بحيط به أسباب الفواية ولكن هل كان لنفس مثل نفسه عصمها الشدة وعصمها الفاقة وطهرتها حياة النابة من أوشاب المدنية وأوضار الترف ، أن ترل أو ترقى إلها غواية ؟

إنه ما فكر أثناء إقامته في المدينة إلا فيا جاء له ، ثم إن تفكيره بعد بيب البضاعة قد انصرف إلى هؤلاء العبيد فكان يملاً وقت فراغه ؛ ولقد كان يعنى أشد المناية بالاسباع إلى الجاذابن في مسألة امتلاك العبيد ، فيرهف أذنيه كما تطرق الحديث إلى تلك المسألة ويتتبع الحجج التي يدلي بها كل متكام . يفعل ذلك في أناة وف غير تحز كا يستمع القاضي الذي يتلس وجه الحقيقة في قضية من القضايا ...



جاعات من السود يساقون كما تساق الأنعام



ما ذا يقول هؤلاء الجنوبيون؟ يقولون ما ذا ريد أهل الشهال باستنكارهم حق المتلاك السيد؛ وهل يفهم هؤلاء البسطاء من التجار وقاطمي الأخشاب وكتبة المسالح والحراثين نظاماً توارثناء عن أجدادنا ؟ وماذا عسى أن يصنع هؤلاء الشهاليون إذا حرر السيد هنا فلم بحد من تررع القطن ويجمعه ؟ أنى لهم بعد ذلك القطن الذي يغزلونه وينسجونه ؟ ثم أليس حال السيد الآن خيراً مما لو منحوا الحرية ؟ أليس الله السيد الآن خيراً مما لو منحوا الحرية الى الدنية ؟ ثم إننا نظمهم واسمى بكسائهم ونسكم مساكن صالحة ؛ ولو أننا تركناهم وشابهم لما انقطت بيهم المنازعات وهم أهل قسوة وجهالة . واننا ما نقسو علهم أحياناً إلا لنصلحهم ونمودهم الهدوء والنظام ...

ذلك منطق أهل الجنوب ولكن ذلك الشاب الغريب في مدينة نيو أورليا تر، القادم من الغابة يحس للمسألة وجها آخر في أعماق نفسمه لا يمت إلى المنطق ولا إلى المبررات الاقتصادية بصلة ... وجها آخر يحسه ولا يستطيع أن يجريه بجرى الجدل ... إنه يكره هذا النظام ولن يقدر على أن يحمل نفسه على إقراره وليقل أهل الجنوب ما اشهوا أن يقولوا فلن يستطيعوا أن يزيلوا من أعماق نفسه هذا البغض الشديد لنظام امتلاك العبيد وبيمهم أو شرائهم ... على أنه ينتظر فربحا تكشف له من أوجه المسألة ما لم يقع حتى اليوم عليه ...

وعجل الفتى بالمودة ، فضجيج المدنية وزحمها ومفاتها وزينها ، كل أولئك يكدرخاطر ابن الغابة ؛ ثم إن منظرهؤلاء السود فى غدوهم ورواحهم وفى أسواق بيمهم وشرائهم مبعث ألم لنفسه وحزن لوجدانه فإلى الغابة فى غير إبطاء ...



لم يلبث إبراهام فى كوخ أبيه بعد عودته إلا أياماً ، ثم خرج منه ومن الغابة ليضرب فى الأرض ولتلق به الأقدار فى مجاهل النيب ، فلن يعود إلى الغابة نجاراً ولن تمسك قبضته الغاس بعد اليوم ...

كان أول ما ساقته الأقدار إليه من عمل أن فتجله ذلك الرجل الذي استأجره فى رحلته الثانية إلى نيو أورليانر ، دكاناً فى مدينة نيوسالم ليبيم الناس ما يطلبون نائباً عنه ، فقد وثق من أمانته ومهارته ...

ولقد قطع إبراهام السافة إلى تلك المدينة ماشيًا في يملك قاربًا أو حصانًا ، وهناك أعد الدكان بنفسه فصنع الرفوف اللازمة والمناضد وغيرها بيده ورتب البضائع في أمكنها ثم جلس ينتظر القادمين من طالعي تجارته .

وسرعان ما اجتدب الناس بشهائله فتوثقت الألفة بينه وينجيع من خالطوه، وعلى المحترى وعلى الأخص من شهده منهم في حادث الهر يوم تعلى به قاربه على الحاجز الصخرى وأذاع في الناس صيته حادث آخر غير حادث القارب ، وذلك أن صاحب الحاوت ما فتى يذكر للناس قوة إبراهام وشدة عربكته ، وكانت المصارعة فى نلك الأسقاع البرية بما يتنافس فيه الشبان و بخاصة ذوى الفتوة منهم ، وسرعان ما بمى أمر، ذلك الشاب الذي يبيع فى الحاوث إلى جاعة من الفتيان فى البلدة كانو الجماون المربدة هويتهم والشغب مسلامهم ؛ وكان على رأسهم فتى مفتول كانوا بجملون المربدة هويتهم والشغب مسلامهم ؛ وكان على رأسهم فتى مفتول منه ويتحدونه أن ينازل زعيمهم وهو بعرض عهم وتأبى عليه نفسه أن يحفل مهم، منه ويتحدونه أن ينازل زعيمهم وهو بعرض عهم وتأبى عليه نفسه أن يحفل مهم، وللمهم يسرفون فى التحدى والقحة ، فيخرج إنهم ويسير إلى قائده فى هدو، وبنات ، وتحمى المسارعة بين الفتيين ويجد إبراهام من خصمه أنه بريد أن يعمد إلى المية حوله وبرفع خصمه وباقى به بهيداً فيتدحرج على الأرض كما تتدحرج المكتلة من الخدش ، والكنم بهمون المحتد من الخدش ، والكنم بهمون

الدكان حبث كان ببيع انكولن وترمى الدكة الحشيبة الني كان ينام علبها



ابراهام بأنه خالف أصول الصراع ويتأهبون لهاجته عصبة فيسند ظهره إلى الحائط ويتأهب للقائم في صحت ، وإذ ذاك بميض زعيمهم فيصا فحه معلناً أنه تغلب عليه حقاً وأنه لا يملك إلا الإذغان له ؛ وتوطنت بين الفتيين الحبية وتوثقت بينهما أواصر صداقة سوف تستمر زمناً طويلا حتى يموت آرمستر نج فيبق إبراهام على مودنه لابنه وبقف ذات يوم وهو محام فيدافع عنه في حاسة واهتمام حتى ينقذه . وكان إبراهام في الحانوت موضع عبة كل من جاءه ، كان واسع الصدر فكه الحديث لطيف الماشرة خفيفا في إجابة كل قادم إلى مبتفاه حريصاً على رضاه لايشيق ولا يتملل من ثرثرة بعض زبائنه أو ترددهم بين الأصناف أو مساوماتهم في الأنجان ، فيفنع هذا بالحجة و برد على ذاك بنكتة ؛ جاءته مجوز تشترى شيئاً فضجرت من وجهك القبيح ؟ » فنظر إليها باسماً وقال : « ولدني أبواي يا سيدتى نستريح من وجهك القبيح ؟ » فنظر إليها باسماً وقال : « ولدني أبواي يا سيدتى جيلا ولكن أناساً سرقوني وأنا في المهد ووضموا مكاني ساحب ذلك الوجه

وحبب إبراهام إلى صاحب الحانوت أن الناس كانوا يجيئونه ليكتب لهم الخطابات أو ليقرأها أو ايستمموا إلى قصصه ونوادره ، كما كان الآباء والأمهات يحمدون له حدبه على الأطفال وعنايته بإرضائهم وإدخال السرور على نفوسهم ، وكثيراً ما رأوه يضاحكهم وبلاعهم وبعظهم الحلوى ويصنع لهم اللعب ...

القبيح الذي ترين فنا ذني إذاً في هذا القبيح ؟ » ...

على أن الأمانة كانت أحب صفانه إلى الناس جميعًا حتى لقد صار بعرف بينهم المسم ﴿ أَبِ الأَمِنِ ﴾ فحا يذكره الناس باسمه مجرداً من هذه الصفة إلا نادراً .
حدث أنه أعطى امرأة ذات مرة مقداراً من الشاى أقل من حقها ، فلما أدرك ذلك سار إليها آخر الهار مسافة ثلاثة أميال يحمل باقى الشاى ، وحدث أن أخذ خطأ بعض ديهمات من رجل فلما راجم حسابه سأل عنه حتى اهتدى إليه ودفع له دريهماته ، وتروى عنه من هذا القبيل أحاديث كثيرة جملت الناس يقبلون عليه ممحيين ...

وعرف الناس إبراهام فوق ذلك باستقامته فما عهدوا عليه من سوء قط؛ كان لايمرف الخرولا اليسر ولايقرب الفواحش ما ظهرمها ومابطن؛ وكان يشغل فواغه بالقراءة كمادته منذ نعلم الفراءة وكثيرا ما رآه المارة وقد استلقى على ظهره فى الحانوت ورفع أمام عينيه كتابا فا يضعه إلا حين يقصد إليه مشتر ثم يعود إليه متى انصرف، ويظل يقرأ فى غير ملل ؟ ولـــكم كان يتمجب بعض من يراء إذ يسمونه يجهر أحيانًا بقراءته ثم يقفز واقفاً إذا أعجبته عبارة فيرددها ممات ثم شما فى قرطاس .

وكات كتبه إلا قليلا مستمارة ، يسمع عن كتاب فيسعى إلى صاحب ه فيستميره إلى أجل أم يم عن كتاب فيستميره إلى أجل أم يم عن كتاب في قواعد اللهة ، وكان قوى الرغبة في تعرف تلك القواعد ليستمين بها على ضبط عبارته فشى بحو ستة أميال حتى جاء صاحب الكتاب فاستماره وأكب عليه حى أتقن فهمه في أيام قليلة .

ومما قرأه أيب فى تلك الأيام صحيفة كانت تكتب فى السياسة اشترك فيها على إملاقه ، وكان يقبل على قرامتها فى استمتاع وللذة ، قراءة تعمق ودراسة .

وكان ينام أبب في الحانوت على كذمن الخشب فا له مأوى غيره، على أنه ما تبرم من ذلك أبداً فقد ألف ما هو أخشن من ذلك من مهاد وحسبه أن يذكر مهده في تلك الأكواخ التي كان ينفذ البرد من خلال تقوبها إلى بدنه ليحس أنه ينم بالراحة على هذه الدكة الخشبية .



ما لهذا الفتى وللسياسة وليس لمن كان فى مثل موضه صلة بالسياسة من قريب أو من بعيد ؟ أله مر الجاء والثراء ورفعة الحسب والنسب ما يؤعله لخوض هذا المضهار ؟

لقد أخذت تشتد عليمه وطأة الفاقه بمد عام واحد من حلوله بهذه البلد فإن ساحب الحانوت قد أفلس وباع حانوته لتاجر آخر طالما نافسه ؟ وترك إبراهام أياما بلا عمل ونفد ماله فلم يبق لديه منه ما يستمين به حتى على القوت ، ولولا ما ساقه له القدر من رزق لساءت حاله ، واكنه كان رزقاً هينا غير متصل فقد استؤجر ليقود زورقاً بخارياً في منطقة عسيرة من مجرى الهر وكار أجره على ذلك أدسه، ربالا ،

لبث يفكر في مرترق : أيمود إلى الذابة أم يعمل في النهر قائداً للقوارب البخارية ، أم يبقى بائماً في حانوت ، أم ينخرط في سلك المتطوعين القاومة الهمنود الحر؟ كل أولئك كان يدور بخلده وكان يقلقه قدوده بلا عمل كلا تناقصت ريالاته الأربعون ...

ولكن صاحب خان في المدينة كان قد أنس من فطنة إبراهام وطلانة لسانه وسدق إخلاصه في كل ما يتناول من عمل ، وتطلمه إلى المرفة ، ما أيفن ممه أن سوف يكون لهذا الفتي شأن غمير شأنه يومئذ ؛ ولقد استمع إليه صاحب الخان مرات وهو يحدث الناس أو يخطبهم كلا سنحت فرسة لذلك فرآه جذاب الحديث بارع السياق بليخ المبارة يضرب الأمثال الوانحة في غير توقف ويسوق الأدلة القاطمة في غيرعوج ، فزن له الرجل أن يتقدم للناس ليختاروه نائباً عنهم في مجلس مقاطمة إلىنه ي سنة ...

وكان برى إبراهام الخطوة جرئية فاليد خالية والجاه منمدم ؛ فعلام يمول ان الغابة وإلى من يستند ؟ لكن هل تمود أن يمول أو يستند إلى على نفسه ؟ إن له أصدقاء كثيرين ولكنه نشأ نشأة من يمتمد على نفسه قبل كل شيء وهو الآن في النالثة والمشرين من عمره قد قرأ من الكتب وخبر من أحوال الناس ومارس من متاعب البيش، ما لم يتفق مثله لأحد في مثل سنه، وإبه فضلا عن ذلك وائق من عبة الناس له ، لمس هدده المحبة مرات في إقبالهم عليه وهو يقس عليهم القسص وقد محلقوا حوله أمام دكان الحداد على مسوء ناره ؛ واسها مرات غيرها وهو واقف بينهم خطيباً يحدثهم عما يتمني تحقيقه للمقاطمة من ضروب الأسلاح ، فهل برى فيهم من يساويه في شهرته ومكانته ؟ ثم إنه حمل الكثيرين من الأقوياء على الأدعان لقوته ، وهو على قوة بأسه خافص الجناح لين المحانب بما عمد إلى هدده القوة إلا في وجوه البر والمعونة إذا استثنيا مصارعته الموستريم ؛ إنه مهذا كله خليق أن برى فذاً بين أنداده . ولكنه مع ذلك يتردد لا من جين ولكن من تواضع ...

وأخيراً قهر عزمه ردده فألق بنفسه في ممترك السياسة فإلى أي حزب من الأحزاب كان انهاؤه إن كان ثمة له انهاء إلى حزب ؟

كان حتى سن العشرين ينتمى إلى الحرب الديموقراطى ، ولكنه الآن فى الثالثة والعشرين يتقدم للناخبين منتميا إلى حزب الهويم ؛ على أنه إنما يعتمد على ما يعرف الناس من خلاله رجلا وصديقا .

قام فى الناس خطيباً فسجرهم بيانه وسرت فى نفوسهم حماسته وزادهم محبه له ما راوه من تواضمه فهو لا يفرض عليهم آراءه ولا يزكى نفسه وإنما بعدهم الأصلاح إذا قدر له النجاح ؛ أما إصلاحه الذى سوف يعنى بتنفيذه فسيتناول الطرق وبجارى الماء ، والتجارة فهو من أنصار حابتها رفع نسبة الجارك حتى تنمو وتردهم . والناس ينظرون إليه لا تتحول أبصارهم عنه وقد عطف قلومهم عليه ما يبدو من علامات فاقته وعوزه فسرواله لا يصل إلا إلى منتصف ساقيه وردناه لا يكادان يبلنان رسفيه ، وفى وجهه وعينيه خلجات توجى بما كابد من شدة وما لاق من عنت الأيام

واختم الخطيب خطبتة بقوله « إن سياستى قسيرة حلوة كرقصة المجوز ؛ إنى أحبذ مشروع المصرف الأهلى وأحبذ الأصلاج الداخلى والحماية الجركية ، هذه مى مبادى، وميولى فأن اخترتمونى فأنى لكم شاكر ، وإن رأوتم غير هذا فلن يغير ذلك شيئاً من نفسى » وفى بداء أذاعه فى الناس بذكر إبراهام رأيه فى التعلم فيقول إنه بود لو أنيح لكل فرد قسط منه حسب استعداده ولسوف يعنى بذلك كل العناية إذا أصبح عضواً فى مجلس القاطمة

و بختم الفتى نداه قوله ﴿ إذا أخطرت ببالى ما يجباعلى كل شاب من شديد التواضع فربما كنت قد تطلمت إلى أكثر مما أستحق ؛ على أننى فها أشرت اليه ما تكامت إلا حسا فكرت ، ولقد أكون غطئا فيه كله أو بعضه ، ولكنى وأنا ممن رون متالة الحكمة القائلة : أن من يصيب أحيانا خبر ممن يخطى دائما أبادر إلى الرجوع عن آرائى متى تبين في خطؤها ؛ لقد قيل إن لكم اممى، نوعاً غاصاً من الطموحى الذي لا يساويه عندى طموح عو أن أظفر من قوى بأن يقدروني إذا ثبت لديهم أنى جدر منهم عندى طموح عو أن أظفر من قوى بأن يقدروني إذا ثبت لديهم أنى جدر منهم بهذا الفضل ؟ لقد ولدت ونشأت في مدارج متواضمة وإن كثيرين منكم يجهلوني، بهذا الفضل ؟ لقد ولدت ونشأت في مدارج متواضمة وإن كثيرين منكم يجهلوني، مبسوطة بين أيدى الناخبين الأحرار فأن فزت فقد أولوني جيلا لن أو فيه لهم مهسوطة بين أيدى الناخبين الأحرار فأن فزت فقد أولوني جيلا لن أو فيه لهم مهم مهذات من جهد في خدمتهم ، وإن أملت عليهم كلتهم أن أبقي حيث أنا فطائا الفشل كبير غير

وقبل أن يحل وم الانتخاب رى إراهام بشترك في عمل يعد غربيا بالنسبة إليه وذلك أنه تطوع مع فريق من شباب الجهة لمحادبة الهنود الحر فأن زعيمهم وكان يدعى الصقر الأسود قد بات يهدد القاطمة بهجوم شديد .

كانت الحكومة قد تعاهدت معه على ألا برى هو وقومه على الصفة الشرقية للمبر السيسي ولهم أن يعيشوا غربي المهر حيثا شاءوا ؟ ولكنهم خالوا المهد مدعين أن البيض تدخلوا في شؤومهم في الأصقاع الواقعه غربي النهر وإذلك فقد عولوا على استعادة الأرض التي أجلوا عها شرقية ؟ وإذذاك دعا حاكم إلينوى إلى التطوع لدفعهم عها.

تطوع إراهام فيمن نطوعوا لهذه الحرب ، وتحمس لة فويق من الشباب وبخاصة جماعة آرمستر مج فأنوا أن يكون لهم قائد غيره ؛ وكان يطمع إلى قيادتهم شاب يدعى كبركباريك وكان بين لنكولن وبينه بعض الكراهية لأمه كان يتمالى عليه كلا لفية . وسارت جوع الشباب متجهة إلى الغرب فصاح مهم نفر قاتلين : من بريد منكم ممشر التطوعين أن يسير نحت لواء لنكولن فليقف على مقربة منه ، ومن بريد أن ينحاز إلى كيركباريك فليذهب إليه ؛ وانجهت الأعين إلى حيث يقف لنكولن فأذا وراءه من الشباب ثلاثة أمثال من وقفوا وراء كيركباريك ، ولقد طابت بذلك نفس إبراهام وعدها من دلائل الثقة به وظل يذكر ذلك في أحاديثه كلا نحدث عن ماضيه بعد أن صار رئيس الولايات المتحدة .

لم تطل الحرب فقد غلب المنود على أمرهم وقبض على زعيمهم الصقر الأسود؟ ولم يقدر لأبراهام وفرقته أن يسفكوا دماً أو يأتوا شيئًا من ضروب القسوة التي كان يكوهها أشد الكره ، وهو ما أقدم على التطوع لهذه الحرب إلابدافع الواجب! ولقدكان عمله فها كشفيا في الواقع فأن خبرته بالأحراج وحدة بصره ونشاطه كل أولئك جمل منه ومن أصحابه خير عون للقيادة العليا في تعقب الهنود إلى مخابئهم . على أن خلالا ثلاثة من خلاله قد برزت في هذه الحرب فزادته محبة وإكباراً فى قلوب عارفيه ؟ أما أولها فحرصه على المدالة ودفاعه عن الحق مهما كانه ذلك من عنت أو تضحية وهي خلة ستلازمه في جميع أطوار حياته وستبرزها الحوادث. الجسام التي سوف محفل مها هذه الحياة وحسبناً أن نشر هنا إليها في موقف كاد بودی به ؛ فقد أبصر نفراً من جماعته يحيطون بأحد الهنود وقد صوبوا بنادقهم إليه في غضب شديد كان مرأى أي هندي كفيلا بأن علا عمله قلوب هؤلاء الأمريكان كأن الفضب يجرى في دمائهم بالوراثة ، وكان الرجل يرفع ورقة أمان من أحد القواد تشهد بأنه مسالم ملتجيء إلى ممسكر الأمريكان فلم يأمهوا لها ولكن إبراهام وجد في عملهم افتياناً على الحق فوثب من مكانه ووقف بينهم وبين الرجل صارخًا فيهم « إنكم لن تقتلوا هذا الرجل» ولم يكن بعيداً أن تنطلق الرصاصات من بنادقهم في ثورة عضهم فترديه وبردي المندي ، ولكن الله سلم وبحا انكوان ولم يكن بينه وبين الموت إلا طرفة عين فقد أدار الرجال بنادقهم كارهين بتأثير شخصيته فيهم ولحكانته في نفوسهم . قال أحد رفقائه فيما بمد « لم أر لنــكولن. فط مبتاجاً كما رأيته حينداك ٥ .

أما ثانية خلاله فترفمه عن الابتذال وحرصه علىكرامة نفسه فأنه في المسكراثنام

الليل كان يصرف رفاقه عن فحن القول وعن بذى الزاح بما يقص عليهم من أنباء مخاطراته وبما يطرمهم به من نكاته وملحه ، فأذا أرادوا شرب الحمر نأى بجانبه عهم قائلا في احتمام وأدب لن يعرضها عليه « أشكرك يا صاحي فأتى لم أسسما قط » و فأذا تملوا انصرف عهم وقد ضافت نفسه بمرآم ، ولأنه لا يجد من يحدثه وهو يحب الحديث ويأبي إلا أن بكون في كل مجتمع المحدث الفك والفياسوف الذي يقص على من حوله أحسن القصص عن الحياة وأمور الحياة …

وبالته خلاله فى تلك الحرب كانت قوة ملاحظته وسرعته وإحاطته عا برى جلة وتفصيلا فقد شاهد خسة رجال من قتلى المتطوعين جز الهنود خصل الشمر من قة رؤوسهم وفق عادمهم لتسكون دليلا على انتصارهم ؟ ومحدت الرئيس المسكولن وهو فى البيت الأبيض بصف ذلك النظر فذكر الشمس الشرقة التى أنقت حربها على التل القريب والتى زادمها لون الدم احراراً إلى أن قال « لقد رقدوا على الأرض ورؤوسهم مجاهنا ، وكانت ترى فى قة رأس كل رجل مهم دائرة حراء فى حجم الريال حيث انترع الهنود خصلة شهره بما محبها من جلد ، لقد كان المنظر غيفاً ، ولكنه كان بما قمل هؤلاء المفنود مضحكا … ولقد لاحظت أن أحد هؤلاء القتلى كان يرشى سروالا من الجلد الرقيق ، وقد زادمهم حرة الشمس المشرقة وكل ما حولم خضاباً على خضاب » .

وفي طريقه إلى نيو سالم سرق جواده فكان عليه أن يمشى وهو من تمود الشي من قبل فشي بمض الطريق وقطع بمضه في قارب ثم عاد إلى المشي حتى انتهى به المطاف إلى البلدة وقد أوشك أن يحل يوم الانتخاب .

وجاء ذلك اليوم ولكن لم يقدر له النجاح فتلتى نبأ الفشل فى سكون شأه عند تلتى كل نبأ عزن أو سار؛ ولكنه مفتبط بينه وبين نفسه وإن لم يكن راضياً عن النتيجة العامة فقد حصل من أصوات نيو سالم وعددها ثلاثمائة على سبمة وسبمين ومائتين . ومعنى ذلك أنه جدير بثقة من يعرفه ؛ هذا إلى أنه تقدم باسم حزب الهويج وحمل فى أحاديثه وخطابه على الحزب الديموقراطى الذى كانت له الغلبة والقوة بومئذ فليس من شك أنه حاز ثقة أهل نيسو سالم غير معتمد على شىء إلا على شخصه .

## عامل بريد وماسح أرض

ماذا يستم إبراهام وقد خذل فى الانتخاب وآل الحانوت إلى ما آل إليه بسبب ما فعل صاحبه ؟ الحق أنه أنى نفسه فى مأزق ولعله كان يندم ببنه وبين نفسه أن ترك حياة النابة … ماذا يصنع إبراهام ليكسب قوة يومه ؟ ليس أمامه فيا يرى الآن إلا التجارة ولكن أنى له المال وما فى يديه منه شى. ؟ على أنه لم يعدم وسيلة لذلك ، فليكتب نمن ما يشترى من بضاعة ديناً يدفعه عند الليسرة ، ومهذه الطريقة اشترى ما بقى فى الحانوت من سلع من ذلك الرجل الذي كان قد اشتراه من صاحبه الأول وانخذ له فى مجارته شريكا يدعى يسيرى ورأى الناس على واجهة الحانوت بحديدة تحمل اسم برى ولنسكولن :

وعاد إبراهام ببيح الناس من بضاعته وقد حمل السب، وحد، إذ كان صاحبه لا يكاد يفيق من السكر ؛ على أنه كان عبنًا هيئًا إذ كان البيع قليلا لقلة البضاعة وقلة المشترين وكان في البلدة عانوت آخر سطاعليه أولئك الفتية المادون لما شجر من خلاف بين صاحبه وبين زعيمهم «آرمستريج » ؛ وعمرض صاحب ذلك الحانوت ما تبتى من بضاعته للبيع فاشتراها إبراهام بطريق الدين كذلك ؛ كتب على نفسه خوين ومائق دولار يدفعها حين يتبسر له الدفع …

ولكن صاحبه كل عليه وليس لدى إيب مال ليدفع إليه حقه ويخلص منه ؛ وكان عليه فوق ذلك أن يدفع بمضما يكتسب ليؤدى نمن التجارة ، ولذلك أخذته وبكة شديدة وحاقت به الحسارة وفدحه الدين حتى بات يسميه انداحته بالنسبة إليه الدين الأهلى رددها ضاحكا متهكا كلا تعارق الحديث إلى وصف حاله .

وبينا هو فى ضيقه إذ أراد الله أن بيسرله أمره بعض اليسر فاختير عاملا للبريد فى تلك الجهة نظير أجر معلوم ؛ اختاره القائمون بالأمم لما علموا من أمانته وذكائه وفرح إبراهام بما ساقه الله إليه فرحاً شديداً .

أقبل إبراهام على عمله الجديد منتبطًا فقد أناح له ذلك العمل أشياء ترتاح لها نفسه منها أنه يتصل بالناس ويتعرف أحوالهم ويدرس طبائمهم من قرب ، وهو كاف بذلك حريص عليه بريد أن ينفذ إلى اعماق النفس الأنسانية وأن يحيط بدقاقها كا هو شأنه في كل ما يعرض له ؟ وكم كان يقع على مواطن للدرس والتأمل كلما دعاء أحد الناس ليقرأ له خطابه الذي يسلم إليه وهو يطوف يين الدساكر وقد أخرجه من جيبه أو من قبمته ، فيقرأ وينظر وقع مايقرأ على وجوه من يقرأ لهم ، وما برتم فوقها من انفمالات الحزن أو الدرح أو الرضأ أو النفب أو الحيرة أو الاطمئنان ، وفي ذلك كله معرفة له أي معرفة ؟ ومها أن عمله هذا فضلا عما أناح له من اتصال بالناس قد مهدله من سبل القراءة ما عده خيراً من راتبه ضمفين وذلك أنه كان يقرأ السحف قبل إعطائها أسحامها وكان هذا من حقه حسبا

ومما حبب إليه ذلك الممل فوق هذا أنه أناح له كثيراً من الفراغ وإنه ليلمم السكتب في ساعات فراغه اللهاماً ؛ وكان أكثر ما يقرأ بومثذ كتب القانون ، وقد ألقت إليه الأندار ذات بوم كتاباً في القانون يقع في أربعة أسفار عثر عليه كا يعثر على كنز ؛ وبيان ذلك أنه اشترى بثمن بخس من رجل انتوى الرحيل بمض متاعه وكان مسندوقاً به أوراق فقلبه فعثر في قاعه على كنز وهو كتاب بلاكستون وكان من أشهر ماكتب في القانون في تلك الأيام …

وما باله يعنى بالقانون ودراسته ؟ أكان يأنس فى نفسه القوة على الخطابة والأقناع وبحس فى الحواءنفسه الرغبة فى الدفاع عن الحق أمكان بريد مجرد احتراف الحاماة كرترق بعول عليه ؟

إن الناس يجيئونه ليحكوه فيا شجر بيهم وهو عندهم القوى الأمين الذي لا يتحد إلى شخص أو إلى فئة والذي لا يتمثر في أمر والذي يكره أن يلبس أمامه الحق بالباطل وكان إذا عرض له أمر رده إلى ماعرف من القانون ليتبين وجهه، فأن عجز سأل من يلقاهم ممن هم أعمر بدلك منه فيفيد من محمنه دراية جديدة وعلماً. وكان الناس يأجروه على ذلك فيرسلون بعض القوت إلى الأسرة التي يسكن بين أفرادها فيجمل ذلك نظير سكناه بيهم ، ويميش هو على وظيفته الضئيلة من عمله في العربد.

وإنا لنامح شخص الحاى الناشيء في شخص عامل البريد هذا ؛ على أنه تقدم

فملا ليدافع عن بعض الناس أمام المحلفين فى بعض الجلسات الهينة فى تلك الجمهات وقد عرف عنه أنه ما وقف يدافع يوماً إلا عما يعتقد أنه الحق ! كما اشتهر بسداد رأيه وقوة عارضته ومتانه حججه .

ولم بجمل همه جميعا إلى كتب القانون فهو يقرأ كتب التاريخ و بخاصة تاريخ زعماء أمريكا الأولين من أمثال وشنطون وجفرسون ومما يمجبه من حياة وشنطون فضلاعما تحفل به من معانىالعظمة أنه كان يكره الرق وليس ينسى أن ذلك الرئيس قد رفض أن تجبر على المودة إلى ساحها زنجية فارة وجعل لها في ذلك الخيار.

وقد دله صاحب له على شكسبير بأن أسمه عبـــارات محفظها له فهام بذلك الشاعر هياما عظيا حتى جمل شعره مسلانه في ساعات همه .

ومست قلبه في تلك الأيام لذعة من الألم ، فقد ألم به مايلم بالشباب من علل الشباب وانمقدت أمام بصره سحب قاتمة من الهم كان مبمثها ما دب في قلبه من حب ١٠٠٠ يامجبا! أكل شي ويبتمث في نفسه الحم؟ ألم يأن أن تبتسم له كما تبتسم لغير والحياة؟ كان قبيل إقباله على السياسة قد أحس في نفسه ميلا نحو آن ابنة صاحب الخان الذي وجهه هذه الوجهه السياسية : مال إلها قلبه لأول نظرة ألقاها علمها وكان ذلك ذات مساء حيث زار خان أبهما . ولكنه ما لبث أن علم أنها لن تكون له إذكان لها خاطب غني درت عليه التجارة مالاوفيراً فاستخذى وكأنه ما أحس مضض الفاقة الا في ذلك اليوم ، وتصرمت الأيام وهو يغالب هذه العاطفة القوية حتى علم وهو يعمل في البريد أن فتاها انصرف عنها ونسى ما كان بينــه وبينها وقد نزلت بأبها الفاقة ، وخيل إلىأيب أنه اليوم يستطيع أن يصل إلى قلبها ، ولكن مزاحا آخر يأخذ عليه الطريق مدلا عليه عاله وإن كان لا مدانيه في كفايته ولا خلقه ويذوق أيب مرارة الفاقة ثانية ، وذلك ما صور له طبوفا من الشجن أخذت ترداد حتى ليضيق بها قلبه ويكاد يصل به الأمم إلى القنوط ؟ روى عنه بومثذ أنه قال لأحد خلانه « رَعَا ظَهُرَ مَنَ حَيْنُ أَكُونَ فَى رَفَقَةً أَنَى أَسْتُمَعُ بِالْحَيَاةُ فَى نَشُوةً ؛ وَلَكُنَى إذا ما خلوت إلى نفسي أخذتني حال من الهم حتى لا أجرؤ أن أحمل ممي مبراة ٥ على أن في انصرافه إلى عمله وهو بحمـل الخطابات في قبمته من دسكرة إلى دسكرة ما يلهيه بمض الوقت ، وإن له كذلك في الكتب عزا. وسلوة : له في شكسبير وبيرنز ما تأنس به روحه وله فيتراجم العظاء ما ينهيج نفسه ويثبت فؤاده.

وأضيف إلى عمله في البريد عمل آخر دله عليه أحد خلصائه ، وهو تخطيط الأرض ورسم المصورات الطرق الجديدة التي كانت تنشئها الحكومة بومنذ و توضيح ممالمها الناس لمهتدوا بها في مسترهم في تلك الأسقاع البرية واختاره رئيس الخطاطين الماعوف من ذكاته ولكنه كان دعوقراطي المذهب ، فاشترط إبراهام الا يؤثر عمله في حرية رأيه السياسي ، فكان له ما أراد ولقد حذق إبراهام هذا الممل الجديد في أيام قليلة ، وصار بعد توزيع البريد يحمل منظاره ولوحته وقلمه ويتنقل بين الأحواج برسم الطرق ، وكان يأتي ذلك عا عرف عنه من الدقة في كل ما يعهد إليه ، وكان يتنسل على منظون قد عمل مائلة في نخطيط الأرض .

ولكن الدائمين لم بدعوا أيب فيا هو فيه من كد ؟ واشتد إلحاح أحدهم فنا يقبل أن ينتظر ساعة ، لذلك أقبل فباع حصان إبراهام وأدوات تخطيطه في مزاد بأمن منالحاكم ، وقد عزعل إبراهام أن يشهد هذا البيم فانصرف ربيايم ، ولكن صاحباً له من ذوى المروءة تقدم فدفع المال المطلوب وخلص له أشياءه ؟ ولقيه فقال له «رد إلى هذا المال متى قدرت على رده فأن لم تقدر فلا عليك منه يا صديقى» . ولقد مات هذا الصديق بعد حين واجتمع أسحابه لرثائه ووقف أيب فنا استطاع أن يتكلم ، لقد اصفر وجهه وحاول أن يحرك لسانه فنا تحرك إلا دممه فجلس وماء جفنيه يهمر وهو الذي محبس في الحطوب أدممه ...

واستمر أيب يعمل في تحظيط الأرض أربع سنوات ، ولو لاهذا العمل المارده سوء الحال فأن مكتب البريد في نبو سالم قد أغلق وانقطت وظيفته من البريد ومن عجيب أممه أنه على خصاصته قد احتفظ عبلغ بقى في ذمته للفا عين على شئون البريد ، وظل هذا المبلغ عنده أكثر من عشر سنوات حي عاده مفتش وهو عام مشهور المكانة في مدينة سبر تجفيلد يتصيده مطالباً إياه أن يؤدى مبلغا من الإبراد بتى عنده وأظهر ته المراجمة ؛ وكان إلى جانب أيب يومئذ صديق له رآه يتفكر في أمره فهمس في أذنه يمرض عليه أن يدفع المبلغ ولكن أيب يفيق من تفكره قائلا للمفتش لا انتظر دقيقة تن وينصرف ثم يمود بمدقليل وفي يده جورب قديم كان قد ربطه على المبلغ والمفتر ولفة على المبلغ والمفتر ولفة على المبلغ على المبلغ على المبلغ على المبلغ والهذه المدة حيث هولم عسميده ، فلما فتح وجدفيه ذلك المال يجملته ومفرداته

## سياسة وساسة

كان وشنطون الرئيس الأول للولايات المتحدة وقد بدأت رياسته كما أسافنا سنة ١٧٨٨. وقد أعان وشنطون في تدعم قواعد الآنحاد وزيران هما هاملتون وقد جمله على خزانة الاتحاد وجفرسون وقد جمسله لشؤون الدولة ، ومن أتجاهى الرجنين في السياسة وفق ميولها نبتت الأحزاب في الولايات المتحدة .

حارب هاملتون في حروب الثورة وجاهد جهاداً محموداً ، ولكنه لم يكن متحمداً للمثل التي سورتها أذهان الناس وكان قليل الثقة بالجمهور ونزعاته ولهذا كان يبدى فتوراً إزاء الديموقراطية وكان يطلق على الجمهور اسم « الوحش المظلم» وينكر على العامة صلاحيتهم لوزك الأمور ، وانجهت ميوله إلى إنشاء طبقة أرستقراطية في يدها أزمة المال والحكم وهدفها تقوية الاتحاد وتثبيت نفوذ الحكومة المركزية.

وكان حفرسون يعمل على نقيض ذلك ، كان يؤمن بالديمقراطية وسلطة انشعب إيماناً شديداً ، ولذلك تراه ترقب سياسة هاملتون وشيمته فى حدر وسيق فلما رأى أنه أوشك أن ينجح جاهم، بمخالفته إياه ومفى كل مهما يعمل على شاكلته ووقع أول خلاف بيجما ذو بال حين عمل هاملتون على إنشاء مصرف الولايات المتحدة وكانت حجة هاملتون فى إنشائه اجتداب دوى المصالح المالية نحو حكومة الاتحاد ومن ثم تكون السلطة المركزية الولايات مهيمنة على الشؤون الاتحادة للجميع وفى هذا تقوية للاتحاد

ورأى جفرسون أن الاتحاديين – كما سى حزب هاملتون – إنما يريدون أن يملأ وا الكونجرس بأناس برعون مصالحهم الاقتصادية قبل كل شىء فهم موالون للحكومة لارتباطهم مها من أجـل أغماضهم وفى ذلك إفساد للحكم الديموقراطى ليس كنله إفساد .

وكانت أغلبية الـكونجرس في جاب هاملتون فاحتكم جفرسون إلى الدستور وكتب كل مهما يؤيد حجته ولما عرض الشروع على وشنطون لتوقيمه ردد ردد بين الرأيين ثم وقعه على أن يترك الفصل في حكم الدستور المحكمة المليا ، وجاء قرار تلك المحكمة مؤيداً مشروعية إنشاء المصرف ؟ وتم النجاح للامحاديين ... وبداى أشسياع چفرسون وسموا أنفسهم الجمهوريين ثم غيروا اسم حزمهم بعد حين فصاروا يعرفون باسم الجمهوريين الديموقراطيين ثم اختصر الاسم فأصبح يقال لهم الديموقراطيون ...

وثمة نجاح آخر كان من نسيب الاتحاديين فقد فاز مرشحهم لنصب نائب الرئيس على مرشح الديموقراطيين فى الانتخابات الثانية لهذا النصب ، أما الرئيس وشنطون فقد نزل على الرغبة العامة فرشح نفسه للمرة الثانية وفاز برضاء الحزيين جميماً .

وانجهت أنظار العالمين القديم والجديد إلى ما كان يحدث في فرنسا ؟ ووجد أنسار هاملتون البراهين على ما ينجم من خطر من تطرف الديموقراطية ، في حكم الأرهاب بغرنسا ووصفوه بأنه الفوضى التي يخشوها ، وحلوا على الفرنسيين وهم إنما يحملون بذلك على الديموقراطيين في وطهم ؟ ووقف يدافع الديموقراطيون عن الديموقراطية ويمتدحون الفرنسيين وينددون بالاستبداد وبعزون هذا الذي ساه الاتحاديون الفوضى إلى ما ذاقه الفرنسيون أحقاباً على يد الطفاة المستبدين ؟ واستمرت الحرب الكلامية بين الحزبين وعلى الأخص حين دخلت انجلترة التحالف اللولى الأول ضد فرنسا فقد حبذ قعلها الاتحاديون وأنكره الديموقراطيون أشد الأنكار.

على أن الحزبين قد آزرا الحكومة فى حيادها الذى الترمته ، وإن رأى چفرسون أنه وإن لم يدع إلى التدخل لمؤازرة فرنسا إلا أنه لا يجد ثمة ما يفرض على الأمريكان إخفاء شمورهم نحو الفرنسيين ؛ وإنهم بأخفائهم شمورهم ليظهرون عظهر ماكرى الجحيل ، فصلا عن تشكرهم لمبادئ "ورتهم التى بذلوا من أجلها ما بذلوا من الأنفس والأموال .

وأرسلت الجمهورية الناشئة في فرنسا على أثر القضاء على اللكية سفيراً لها بأمريكا ، فاستقبله الشعب الأمريكي استقبالا حماسياً بلغ من روعته أنه كادينسي الأمريكان ماكان من حماسهم لزعيمهم الأكبر غداة استقلالهم ودل هذا على أن الشمور العام فى جانب چفرسون ؛ ولكن هذا السفير ما لبث أن أساء استنلال هذا الشمور فكان يريد أن تخرج أمريكا عن حيادها ، فلما رفضت الحكومة بلغ به الحق أن أداد أن يحتكم إلى الشمب ضد حكومته وإذ ذاك لم يسع حتى چفرسون نفسه إلا أن يصده عن طريقه فى إباء وقوة ؛ ولكن سياسة هذا السفير الفرنسي أضمنت حاسة الأمريكان افرنسا وجملت شمور الكثيرين يميل بعض اليل إلى انجلنرة .

وفى سنة ١٧٩٤ صمم چفرسون على الاستقالة وقد حاول وشنطون أن يحوله عن عزمه فلم يفلح ؛ وكان من أسباب استقالته ضيقة بسياسة هاملتون وسياسة الدولة على المموم ومسلك ذلك السفر الفرنسي .

وقامت فى السنة التالية فورة فى ولاية بنسلةانيا احتجاجاً على سياسة هاملتون المسالية ؛ وأظهر جفرسون عطفه على الثوار بأن حمل على القانون الذى أدى مهم إلى الثورة فأنه يؤمن بحق الشعب فى الخروج على جور ذوى الجور وقد أعلن صراحة أن تورة الناس على الظلم دليل على وجود الدعوقراطية فى نفوسهم ، وأضاف إلى ذلك قوله إنه يأمل ألا مخلو الدولة كل عشرة أعوام من ثورة أبا كان نوعها .

على أن وشنطون وإن لم يكن عدواً للديموقراطية قد قضى بقوة السلاح على ثورة بنسلتمانيا ولم يخف الزعيم السكبير مخاوفه من انتشار أندية الحزب الديموقراطى فى البلاد وذلك فى رسالة منه إلى السكونجرس، فتارت بذلك ثائرة الديموقراطيين ووجهوا سهام غضهم إلى وشنطون نفسه .

وفي سنة ١٧٩٧ انهت رياسة وشنطون النانية ، وأصر الرئيس الأول على رفض ترشيحه للمرة الثالثة على الرغم من إلحاح الناس ؛ واعتزل وشنطون السياسة. وظن الناس أن الفائر بالرياسة سوف يكون هاملتون لما له ولحزبه من تفوذ، ولمكنه لم يرشح ورشح بدله چون آدم من الاتحاديين؛ ويمزى عدم رشيح هاملتون الما أمور كثيرة مها أنه جر عليه وعلى حزبه عداوات عنيفة ما كان أغناهم عها ، ومها أنه لم يكن أمريكيا بمولده فأنه ان سمنيح لتاجر اسكتلندى ولمل لما أحاط بمولده غير ما يتملق منه بالموطن أثراً كذلك في رغبة الناس عنه ؛ كما أن كثيراً من الشائمات جرت حول حياه الشخصية .

على أن الحزب قد لحق به الضمف بخلو الميدان من الرجل الذي أنشأه وقوى

حائمه ، كما أن سياسة الاتحاديين التي عملت على خلق طبقة أرستوقراطية غنية تستأثر بالحسم قد قدر لهما الضمف والامحلال بأقساء هذا الرجل الذي كان حرباً متصلة على الديموقراطية والذي لم يبال عند وضع الدستور أن يقتر ح أن تكون رياسة الاتحاد وعضوية الشيوخ مدى الحياة ، وأن يمين الرئيس حكاماً للولايات يكون من حقهم نقض قرارات مجالسها التشريعية ؛ والذي غازل خياله النظام الملكي طيلة حياته السياسية ؛ والذي عمل أثناء حكمه عبداً الحاية الجركية وجاهد في إنشاء الراحمالية الصناعية والتجارية ، ليبنى جيلا غنياً يقاوم به ديموقراطية جوسون الذي آمن بالشمب ولم ينتى في غير التروة الزراعية تنمو على أرض واسمة يمكن أن يستمتم بها الجيع ؛ ولتن قدر لها ملتون أن يكون جاعل أمريكا موطن ذوى اللايين فسوف يقدر المجفرسون أن يكون جاعلها موطن الديموقراطية ...

وكانت أكثر الأصوات بعد جون آدم لجفر-ون فأصبيح هو ناثب الرئيس ، وصار بدلك الموقف عجيباً فالرئيس ونائبه يمثل كل منهما حزباً من حزبين الحرب بينهما سجال .

أما جون آدم فقد كان شراً على حزبه وذلك أنه جمل العنف سلاحه فأرسل إلى الكونجرس مشروعى فانون قصد بأولها حماية النظام من العبث به ، وكان الآخر خاساً بالأجاب والصلة بهم ورأى الديموقراطيون أنهم هم المقصودون بذلك ورأت أغلبية البلاد أن الحربة الوليدة إنما نهياً لها الأغلال فهبت العاصفة فزارات الانحاديين ورئيسهم وزارات مبادئهم زارالا لم يرجو بعده قوة ...

وخرج چفر-ون منءزلته وترعم حركة القاومة ؛ وكانت كنطكي أول ولاية أعلنت عدم دستوربة القانونين وكتب چغرسون لمجلسها التشريبي ما عرف باسم قرارات كنطكي التي رفضت بمقتضاها اعاد القانونين في القاطمة

وفى سنة ١٨٠١ فاز جفرسون زعم الديموقراطيين بالرياسة فكان الرئيس الثالث للويات المتحدة ثم أعيد انتخابه للمرة الثانية فبستى فى منصب الرياسة حتى سنة ١٨٠٨ .

وفى عهد رياسته الأولى أقدم جغرسون على شراء لوبريانا من أسبانيا ؟ وقد آلت هذه المستممرة العظيمة الممتدة فى قلب أصريكا إلى تلك الدولة من فرنسا بديرهوروبريدهما معادمة سنة ١٧٦٣ ؛ وبيما كان يفاوض چغرسون الأسبان تدخل نابليون فاستماد هذه الستممرة لفرنسا في شروط بينه وبين أسبانيا ؛ وأظهر چفرسون كياسة وحزماً وظل بر تقب الفاروف حتى نقض صلح أميان بين المجلترة وفرنسا واستؤنفت الحرب بينهما واحتاج نابليون إلى المال فساوم الفرنسيين ليشترى الستممرة وتم له هذا الشراء ؛ على أنه تمرض لحلات الاتحاديين فقالوا إنه أنكر على حزبهم بالأمس تأسيس مصرف مجعة عدم دستورية هذا العمل وهو اليوم يشترى لحساب الاتحاد مستممرة بأموال عامة مخالفاً بذلك روح الدستور.

وقد أظهر جغرسون تردداً كبيراً عند ترشيحه للمرة الثانية وما قبل إلا لأنه وجد خصومه بوجهون إليه مطاعن شخصية تمس تراهته فرأى أن رفصه الترشيح فد بلق شبهة على براءته . ولم تقع فى رياسته الثانية حوادث ذات بال وكل مايسنينا هوأن الديموقر اطبين قد ازدادوا من القوة بقدر ماخسر الاتحاديون مها . وتوطدت قواعد الديموقر اطبية على يد هذا الديموقر اطبى النظام الذي كتب وثيقة إعلان الاستقلال والذي قاد الحزب الديموقر اطبى ومكن له فى البلاد حتى قضى على ما كان يبيت الاتحاديون من تحكين حكم الأقلية ، والذي جرى فى حكمه على قواعد ديموقر اطبية ومظاهر ديموقر اطبية لم يتحول عما منة .

وخلف چفرسون فى الرياسة ميدسون وهوكذلك ڤرجينى وديموقراطى وأشد أنصار جفرسون تحمساً له ؛ وقد أخذ طيلة عهد رياسته يمكن للحزب الديموقراطى كما فعل چفرسون .

وقد اختیر میدسون کدلك لاریاسة مراتین؛ وفی مدة ریاسته الأولی اشتد الخلاف بین انجلترة والولایات بسبب تفتیش انجلترة السفن فی المحیط الأطلنتی حتی المحایدة منها علی الرغم من احتجاج الولایات المتحدة مرة بمد مرة علی تفتیش سفنها ؛ وتفاقم الخلاف حتی بات یندر بالحرب ، وحاول میدسون أن يحسم الخلاف بغیر حرب فلم یفلع ، وتشیع للحرب رجال من ذوی الرأی والنفوذ مثل منرو و دنری کابی .... وأعلنت الحرب سنة ۱۸۱۲ قبیل انها، ریاسته .

وأعيد انتخابه فأدار دفة الحرب، وعصفت العاصفة بالولايات من الداخل ومن الخارج ، فني الداخل بدت بوادر الانقسام فأن بمض الولايات وفي مقـــدمتها نيو إنجلند رغبت عن الحرب بسبب ما تمرضت له من خسائر تجسارية وأضرار ساحلية وعادت تردد نغمة حق الولاية فى حرية الممل ؛ وفى الخارج حاقت الأخطار بالاتحاد على حدود كندا وعند مصب السيسبي على الرغيم مما أظهر الأممريكان من بسالة وتوفيق فى البحيرات ودفاع مجيد فى الجنوب على بد المجاهد البطل جاكسون الذى سوف يكون له شأن عظم فى التطور السياسي لبلاده …

وسئمت الجائرة القتال وقد أعياها النصال في أوروبا أمام بالميون فمقد السلح بيمها وبين الولايات سنة ١٨١٤ ، وخرجت الولايات من المحنة أحسن حالا مماكانت بن الولايات سنة ١٨١٤ ، وخرجت الولايات من المحنة أحسن حالا مماكانت حرب الاستقلال ، وقام لهم الدليل المادي ممة نافية على أن مجاة الجحيم في المحادم وترابطهم ، ولقد ارتكب الأنجليز أخطاء جمت على كراهيهم الأمميكان من كل حزب وفي مقدمة تلك الأخطاء إحراق وشنطون بعد احتلالها ولم بزل بعد إحلائهم اللون الأبيض بقطى مقر الرياسة إشارة إلى محو ما خلفة فيه الحريق من الحاد، وما يذكر الأمميكان البيت الأبيض إلا ذكروا ما أصابه من حريق على يد الأعجليز ؛ ومجددت كذلك ثقة الأمريكان في أنفهم فهذه أول حرب يخوضونها بعد الاحتقلال فيخرجون مها ولم يحسمهم ما كانوا يتوهمون من سوء .

وفى سنة ١٨١٦خلف منرو بعدميدسون وهو كذلك ديموقراطى من ڤرجينيا ومن أنباع جفرسون ؛ إلا أنه بزيد عن سابقيه فى نزعته القومية فالاتحاد وزيادة دعاً م همه الأول ···

وفى أوائل عهده ظهرت قوة حزب جديد عرف باسم الحزب الجمهورىالقومى؛ فى مبادئه خير ما فى مبادى. الحزب الديموقراطى وفيها كذلك بعض مبادى. الاتحادين خالية من ترعتهم الأرستوقراطية …

كان فى مقدمة مبادى، هذا الحزب تقوية الاتحاد وأن تكون للاتحاد سياسة خارجية قوية وأن يمد الاتحاد ما استطاع من قوة حربية ؟ كذلك كانوا يرون أن ينهض الاتحاد بالأصلاحات التى فيها الفائدة للجميع كالطرق والترع وإصلاح عجارى الأنهار وأن تدفع الولايات نفقات ذلك كله بغير نظر إلى ما يردده القائلون عجارة الولايات ؟ كذلك كانوا يطالبون بالحاية الجركية لحاية السناعات الجديدة التى

نشأت فى البلاد أثناء الحرب ؛ كما أيدوا فى حماسة إحياء مشروع هاملتون بأنشاء مصرف قومى ... كل أولئك على قاعدة دبموقراطية سليمة لا تدع مجالا لأقلية تحكم كما كان ريد أشياع هاملتون .

كم كا كان بريد اشياع هاملتون .

وكانت رياسة منرو عهد هدوء إذ خفت حدة التنافس الحزبي بزوال حزب الاتحاديين ؛ وكان الحزب الجمهوري الجديد ديموقراطي النزعة ؛ وفي عهد الرئيس معرو وضعت اتفاقية مسوري<sup>(1)</sup> الشهيرة في مسألة العبيد فقضي سها على سبب من أهم أسباب الخلاف بين الولايات .

وقد اختير مرو للرياسة مرة ثانية وأعلن في عهد رياسيته الثانية مبدأ مرو الشهير، الذي يحول بين الأوروبين و بين التدخل في شئون أمريكا ؟ والذي أسبح قاعدة عرص أمريكا علما كجز، هام من سياسها ؟ وسبب إعلان هذا المبدأ هو أن دول التحالف الرباعي في أوروبا أرادت التدخل لحل مستممرات أسببانيا الثائرة على الآذان لها ، وكانت الجلترة قد انسحبت من التحالف وقد غاظها أن تستمين المذون للأسبانية بالجيش الفرنسي للقضاء على الثورة الدستورية في أسبانيا بأذن من دول التحالف ، وفطنت إلى البرتب على ذلك من امتداد النفوذ التجاري الفرنسي لي مستممرات أسبانيا حول خليج المكسيك ، فأشار كاننج وزير خارجية المجلترة على الرئيس مرو فحطا هذه الخطوة التي جملت الولايات المتحدة هي السؤولة عن شؤون العالم الأمريك

وخلف من بعد معرو سنة ۱۸۲۶ جون كونسى آدم ان جون آدم الرئيس الله خلف من بعد معرو سنة ۱۸۲۶ جون كونسى آدم ان جون آدم الرئيس الله خلف و شنطون ؟ وقد حدث فى انتخابه أنه لم بفز بالأغلبية الطالة بختار محلس النواب وفقاً للدستور واحداً من الثلاثة الذين حصلوا على أكثر الأصوات وقد تخطى الجلس أندروجا كسون وكان أكثر الثلاثة أصواتاً واحتار كونسى آدم . وأذعن جاكسون لحكم الدستور ؟ بيد أنه ما لبث أن جرت إشاعة مؤداها أن فوز آدم على جاكسون إعما برجم إلى تأثير همرى كلبى من كبار زعماء الكونجرس ، فلقد دأب هذا الرجل حتى ظفر بأقناع من اسطتاع إقناعهم من

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الذي عنوانه : بيض وسود ٠

أعضاء مجلس النواب معتمداً على فصاحته ونفوذه ودهائه ؛ وكان همرى يخشى من مِن اختيار جاكسون الجندى للرياسة مدعياً فبا ادعى من أسباب أنه يشفق أن تتحدد باختياره مأساة توليوس قيصر .

ولكن شمورااسخط علا البلاد إذ أنها برى آدم يختار همرى وزيراً للدولة وقال الناس إن هذا هو النمن والأمر مببت من قبل ، وأن السالح الشخصية بدأت تتسرب إلى السياسة العليا للبلاد ... وحل جاكسون حمة عنيفة على آدم وصاحبه ؛ وكان جاكسون أقرب الرعاء إلى قلوب الناس ، يتمتم بيهم بمحبة لم يظفر بمثلها إلا وشنطون ، فلما حل موعد الانتخاب للرياسة سنة ١٨٢٨ فاز جاكسون بأغلبية كبرى، وولى الرياسة رجل بمد في تاريخ أمريكا من أكبر زعماء الديموقر اطية ، وفي تاريخ الاتحاد مؤسسه الثاني وفي تاريخ العربا من أكبر زعماء الديموقر الأهلام . كان جاكسون بعندي كان جاكسون بعندي كان جاكسون بعندي كان حري حدادة أو خصومة ، كما كان صادق العزيمة ، إذا هم بأمر يستقد صوابه لا يثنيه في صداقة أو خصومة ، كما كان صادق العزيمة ، إذا هم بأمر يستقد صوابه لا يثنيه عند شيء إلا الموت ، وقد انصف بالأقدام والهمة وتجلى ذلك في الحرب ضد الا مجليز سنة ١٨١٨ كا تجلى في حرب الاستقلال من قبل .

وكان باكسون من أسقاع الحدود ؛ وليس نتلك الأسقاع مثل ما للشرق في أمريكا من ثروة ومدنية ، ولكنها كانت صادقة الديموقراطية لأن الناس هناك يكادون أن يكونوا سواسية ؛ والناس هناك أهل جلد وعزيمة وأسحاب فطرة سليمة في الجلة ، لم تؤثر فيهم تقاليد الحضارة وأوضاع المدنية أثراً كبيراً كما حدث في الولايات القدعة في الشرق .

وكان جاكسون يؤمن بالديموقراطية إعان جفرسون ، أو لعله كان أشد إيمانًا بها وكان يدين بمبدأ سسيادة الشعب وأنه مصدر كل سلطة ، فلن تقوم حكومة مشروعة إلا إذا رضىءتها الناس وواجها أن نفعل بمشيئة الناس،على مافيه سالحهم.

وكانت لجاكسون حاسة غريبة ينفذ بها فى سرعة ودقة إلى رغبة جمهور الناس فاذا عمل فإنما يوحى معهم وإنه ليظهر للناس أنه هو الذى يوحى إليهم فيوجههم الوجهة التى يريد؟ وهذه فيا نرى خلة من الزم ماينيني من خلال لقائد شمى وهو بعد يفضل الإخلاص على القدرة ويضم القارب إذا اختار الرجال قبل العقول.. وتتجلى سيادة الشمب في انتخاب چاكسون أكثر مما مجلت في انتخاب من سبقوه ؛ فإن الهيئة الانتخابية التي تختار الرئيس كان بختارها أعضاء الجالس التشريعية في الولايات ، ولكن الناس في الولايات ما عدا كارولينا الجنوبية هم الذين انتخبوا هذه الهيئة فجاءت وليدة إرادتهم لا وليدة إرادة الجالس التشريعية ؛ فكانت بذلك عملة للرغبة العامة ... وعد چاكسون ممشح الشهب الأحمريك لا ممشح العلية من الساسة ، وجاء مجاحه على الرغم من مجهودات مخالفيه من الرعاء تأكيداً لسيطرة الشمب لاسيطرة فريق من صفوته فكان ذلك أول مظهر من صفاهم الديموقراطية في وضمها الجديد ، كما كانت هذه الخطوة من جانبه أعنى الالتجاء إلى الرأى العام وإغفال عجالس الولايات ثورة ديموقراطية في سبيل سادة الشمب

وكانت أول خطوة خطاها الرئيس الجديد مى اختيار من بعاونونه من رجال الحكومة من الوالين له وصرف من لا يرى التعاون معهم ، لا فى مناصب الوزراء فحس ، ولكن فى الناصب الهامة جميعاً ، وفعل چاكسون ذلك غير مبال بصيحات خصومه ؛ والحق أن وشنطون قد سبقه إلى مثل هذا ولكن فى مجال ضيق ، أما هو فقد نوسع فيه حتى أصبح هذا الإجراء المظهر الثانى لديموقراطيته ، ولقد أصبح فيا بعد تقليداً محتذبه الرؤساء … قال چاكسون برد على منتقديه : « لقد انبت ضجيج شديد حول هذا ، إن الأمر سوف يعرض على الكونجرس ، انبعد ضحيح منبي يعتقد أن له أمره مدى وستوضح أسبابه … إن كل رجل يلى منصباً بضع سنين يعتقد أن له أمره مدى الحياة كحق يكنسد فإذا وليه عشرين عاماً أو أكثر قائه لا ينظر إليه كحق له فحس بل كشيء برئه أبناؤه قان لم يكن له أبناء فأقرب ذوى قرابته . ليس هذا مبدأ حكومتى … إن تغيير أسحاب الناصب هو الذى يضمن الحرية الدوام » وواضح من كلامه هذا أبه كان يخشى أن تقوم طبقة مدينة بالحكم برئها أبناؤها فيه وهذه هى الارستقراطية .

وألق چاكسون نفسه بحالحاً بخصوم أقوياً، مثل هنرى كابي وكالهون وغيرهما بمن كان كثير من الموظفين من صنع أيديهم فسكانوا بذلك خير وسائل نفوذهم ؟ وكان كالهون نائب الرئيس وكانت بينه أول الأمر وبين چاكسون عمية واحترام متبادلین ؟ بید أنه حدث ان جرت إشاعة سوء حول زوجة أحد الوزراء الوالین غضب لها الرئیس أشد النضب ، لأن زوجة الوزیر كانت تحظی بثقة زوجته التی طواها الموت ، وكان الرئیس شدید الحجة والإخلاص لئلك الزوجة الداهیة ؟ ومن ثم كان یعز كل صدیقاتها وهو لم ینس أن زوجه التی یكبر ذكراها لم تسلم هی كذلك من أحادیث الإفك و إشاعات السوء . ونمی إلى الرئیس أن كالهون هو مدبر الإشاعة لیسی، إلى الوزیرالذی یخلص له الولاء ، كما أنه ما لبت أن اكتشف أن كالهون وكان وزیراً للحرب فی عهد مترو هو الذی حمل ذلك الرئیس بومثذ على إساءة الفان به و كرهه ، فلهذا اشتد البنهض بین الرجلین و تقاطما وقد كانا صدیقین

ويمنينا أم هذا الخلاف لملاقته بمشكلة دقيقة امتحن فيها ثبات جاكسون واشلت عزيمته ؛ وذلك أن ولاية كارولينا الحنوبية موطن كالهون قدعادت

تنادى بحربة الولايات في العمل وتنذر الابحاد بعاصفة جديدة ؛ وبيان ذلك أن الحكومة جرباً على سياسة الحياية الجركية التي انجه الرأى إليها حرصاً على الصناعات الجديدة التي نشأت إبان الحرب سنة ١٨٦٧ ، قد قررت على الواردات ضريبة عالية المجديدة التي نشأت إبان الحرب سنة ١٨٦٧ ، قد قررت على الواردات ضريبة عالية التجارة ؛ وأعلنت كارولينا الجنوبية إنكارها د-تورية هذه الضريبة ، ولكن المتحارة ؛ وأعلنت كارولينا الجنوبية إنكارها د-تورية هذه الضريبة ، ولكن لكل ولاية في الأمور الخارجية مثل ما لأى دولة مستقلة لا ترتبط إلا بما تقفى به لأية سلطة مم كزية ، وتنيجة لهذا أعلنت إلناء الضريبة الجركية من موانيها ... ووضمت كارولينا بذلك أساس قاعدة خطيرة هي حق كل ولاية في إلناء ما لا توافق عليه مما تمرضه حكومة الامحاد وفي ذلك زارلة للامحاد في كل وقت . وبات الموقف بالغ الحرج فان جاكسون من أمل الجنوب بمولده وإن كان من أمقاع الحدود الغربية بنشأته ، وإنه يدن بنجاحه ومكانته للجنوب بمولده وإن كان من أمقاع الحدود الذبية بنشأته ، وإنه يدن بنجاحه ومكانته للجنوب يولده وإن كان من أمقاع الحدود الذبية بنشأته ، وإنه يدن بنجاحه ومكانته للجنوب يولده وبان في من أمقاع الحدود الذبية بنشأته ، وإنه يدن بنجاحه ومكانته للجنوبين أكثر من أمقاع الحدود الذبية بنشأته ، وإنه يدن بنجاحه ومكانته للجنوب يولده وبات في من أمقاع الحدود الذبية بنشأته ، وإنه يدن بنجاحه ومكانته للجنوب يولده وبات في من أمقاع الحدود الذبية بنشأته ، وإنه عا و ولسامهم الذي لا يكل .

والرئيس چاكسون حريص على الاعماد ماوسمه الحرص ، وعنده أن فصم عمروته هى الكارثة التى لا تعظم عنها كارثة ، ولكنه فى الوقت نفسه ديموقراطى مثل جغرسون وهو لم ينس موقف جغرسون وأنه صاحب قرارات كنطكى .

و مهيات فرصة لتسمع البلاد رأى بها كسون وكان الرئيس قد مال إلى ضربية ممتدلة ليجمع بين الرأيين وأغضبه أن خصومه لم برضوا حتى مهذا ؛ فلما كان عيد ميلاد جغرسون اجتمع عدد كبير من السياسيين وألقوا الخطب وشربوا الأكواب وكانت معظم الخطب في جانب حربة الولايات في الممل ومهض بها كسون وشرب كوب الامحاد قائلا في عزيمة وصرامة : « إمحادنا ! إنه يجب أن محفظه » ومهض كلمون خاول أن يخفف من وقع كلة بها كسون فقال : « اتحادنا هو أعزشي، لدبنا بعد حربتنا » وفهم الناس منزى كلة الرئيس فلم تكن إلا إعلان الحرب وأخذ الرئيس يعد عدته فكتب إلى الكومجرس يطلب أن يجنحه حق القضاء على المؤتمرين في كارولينا بقوة السلاح ، وأفضى إلى وزرائه بتصر بح خطير جاء فيه أنه إن لم يوافق الكومجرس فسوف لا يعدم حيلة ! إنه سيدعو البلاد لإرسال متطوعين لحاية الاتحاد ثم يزحف على رأمهم فيغزو الولاية الثائرة ويقبض على متطوعين لحاية الاتحاد ثم يزحف على رأمهم فيغزو الولاية الثائرة ويقبض على الرئيس من أعضاء الكومجرس في أمرهم حيرة شديدة

وانسل هرى كابي بكالمون يقترح حلا وسطاً ومؤداه أن مخفف الضريبة بمض الشيء ووافقه كالمون ، ومال الرئيس إلى قبول ذلك الحل ولكنه اشترط أن يوافق الكونجرس على لائحة استمال القوة وأرب تكون اللائحة سابقة في صدورها صدور اللائحة بالحل الذي اقترحه هرى وكالمون وظفر الرئيس بما أراد وصدرت اللائحتان حسما طلب ورجمت كارولينا عن ثورتها ونفذت الضريبة الحديدة ! كتب الرئيس إلى أحد أصدقائه قائلا : « إن لديك بعض من يقولون يحق الإلغاء ، ألا قعل لم وجهك في كانت الضريبة إلا حجة واهية وإنما ريد الجنوبيون اتحاداً خاصاً بهم من الولايات الجنوبية ، وإن حجهم القادمة سوف تكون مسأة الديد » وقد ما أنجب هذه النبوءة التي سوف تتبهم الأيام …

ونفض الرئيس من المشكلة يديه ظافراً وقد ازداد إمحاب الناس ببسالته

ووطنيته وإخلاصه للاتحاد ؛ ولكن خصومه نداعوا وتكاتلوا بمارضو ه وبهمونه بالثورة على الدستور وينددون بلائحة استمال القوة ؛ وراح هنرى كايي يقول إنه كان عملاً في تخوفه من اختيار جاكسون الجندى لرياسة الاتحاد ··· وهكذا تألفت في الكونجرس جاعة قوية من الساسة تناضل حاكسون ...

وفى مثل هذا الجو العاصف تحدى الرئيس خصومه فى قضية أخرى اهتم بهما الرأى العام أعظم اهتمام وهى قضية مصرف الولايات المتحدة ...

قضى على المصرف الأول الذى دعا إليه هاملتون والذى عارضه فيه جفرسون وذاك بمدم تجديد لائحة سنة ١٨١٦ ؛ ولكن مصر فاً جديداً أنشى. سنة ١٨١٦ وما لم تتجدد لائحته فانه ينتهل سنة ١٨٣٦ ؛ ولكن جاكون يكر. هذا المصرف كما يكر. جميع المصارف ولذلك يقف عقبة فى سبيل تجديد لائحته .

كان جاكسون يكره المصرف لأنه يضم عدداً كبيراً من رجال الحسكم والسياسة ولأنه جزء من مال أجنبى ، وقر فى نفسه أن المصارف فتنة الناس ، وأداة لإفساد الضائر والنفوس وخطر على روح الديموقراطية ؛ وشابع جاكسون الكتبر من أهالى الولايات وعلى إلأخص النربية والجنوبية لأن معظم هؤلاء كانوا من الدينين للمصرف بينا كان أهل الشرق والشمال هم أصحاب الصناعة وأصحاب اللا وحمل خصوم جاكسون حاة عنيفة عليه ورموه بالجهل بالأمور المالية وقصر

وعمل خصوم جا كسول عمليه عليه ورموه بانجهل بالامور الماليه وفصر النظر ، ولكنه لم يعبأ بذلك كاه وظل كالصخرة لا تنال منه العاصفة .

وقد كان لمظم هؤلاء مصاحة شخصية في بقاء المرف ؟ حتى الوزراء أنقسهم قد انقسموا حزين أحدهما بؤيد الرئيس والآخر بخاافه ، ووافق النواب على لائحة التجديد ووافق عليها الشيوخ ، ومدى ذلك أن الكونجرس يؤيدها ، والكن الرئيس على الرغم من ذلك برفض اللائحة ثم هو محذر الكونجرس في رسالة بلينة مذكراً أعضاء بمساوى المسارف وأنها وسيلة لاستعباد طائفة من الشعب طائفة أخرى وبأن «أمواله الأجنبية أشد عداوة وأشد خطراً على الاتحاد من أسطول دولة معادية وجيشها » ؛ وبقطع جاكون الطريق على الهمكة العليا التي صار لها بحكم التقاليد أن تفصل في الخلاف الدستورى إذا نجم بين الرئيس والكونجرس فيصرح أنه يجب ألا تكون الحكة العليا مهمنة على السلطتين.

التنفيذية والتشريعية وإنما ينبنى ألا يكون لها من أثر إلابقدر ما يكون فى آرائها من إقناع ، والحقيقة أن الدستور لم ببين ما إذا كان واضموء قد قصدوا أن تكون للحكمة العليا الكلمة النهائية فى دستورية القوانين أم لم يقصدوا .

وطمع همرى كلى فى تأبيد الرأى العام فدعا إلى عقد مؤتمر للدفاع عن المصرف اسماه مؤتمر السوح و تألف حزب جديد بهذا الاسم جمع معارضى جاكسون ؟ ولكن ما كان أعظم دهشة هؤلاء الساسة وحيرتهم وقد حل موعد الانتخاب للرياسة سنة ١٨٣٣ أن يروا جاكسون بظفر هذه المرة على الرغم من نشاطهم بأغلبية تتضاءل أمامها تلك التي حصل عليها سنة ١٨٣٨ ، ورأى هؤلاء الناس عين اليقين أن الرجل الذي يؤيده شعبه لن تخذله قوة أو حيلة .

وكانت الانتخابات لمجلس النواب بحرى أثناء انتخاب الرئيس فجاءت أغلبية المجلس الكبرى في جانب جاكسون ؟ أما مجلس الشيوخ فظلت فيه أغلبية من المجلس المارضين ؟ وذلك لأن مجلس النواب يتجدد كل سنتين بيما يبقى مجلس الشوخ ست سنوات !

وظل الشيوخ على عدائم لرئيس حتى بلغ بهم الأمر أن قرروا توجيه اللوم رسياً إليه ، ولكن حيما بجدد انتخاب الشيوخ ظفر جاكسون بأغلبية الجاس وغلب الهوج على أمرهم وسحب الجلس الجديد ذلك اللوم الذى وجه للرئيس وحذفه من المضبطة ؛ أما لأنمة تجديد المصرف فقد رفضت وبات إلغاؤه أمراً مقضيا. وقضى حاكسون ما بق من مدة رياسته الثانية في هدوه ؛ ولوكانت له شهوة للحكم كما ادعى خسومه لقبل رياسة ثالثة ولكنه آثر أن يفعل كما فعل وشنطون مرفض الترشيح على الرغم من إلحاح الشعب ، وذهب إلى عزلته حيث عاش تسع سنوات ثم قضى محبه بعيداً عن السياسة وأعاصيرها ، وانقضت حياة الرجل الذى كتب بأفعاله صفحة عيدة في تاريخ أمريكا فوطد سلطة الشعب وقضى على سيطرة الفئلة من السياسيين ، وأقام بنيان الامحاد وقد أوشك أن ينقض ، سيطرة الفئة القليلة من السياسيين ، وأقام بنيان الامحاد وقد أوشك أن ينقض ، وحمل سلطة الرئيس مستمدة من الرأى العام متعشياً في ذلك مع روح الديموة راطية .

## عضو في مجلس إلينوي

فى سنة ١٨٣٤ تقدم لنكولن ثانية للناخبين وكان يومئذ قد ناهز الخامسة والمشرين ! وبعد جهود متصلة فاز إراحام بأغلبية الأصوات فأصبع عضواً فى المجلس التشريبي لولاية إلينوى ؛ وكان ذلك في رياسة جاكسون الشانية ولقد منحه بعض الديموتراطيين أسواتهم وهو هويجي وذلك لفرط يحبهم إياء ...

وكانّت قاعدة الولاية مدينة ثمانداليا وهي على نحو خمسة وسبمين ميلا جنوبى نيوسالم وفيها ينمقد مجلسها التشريبي ، فـكان على لنكولن أن ينتقل إليها فاقترض بعض المسال ليشترى من الملابس ما يصلح لمن يمثل الناس فى المجلس التشريمي وبهذا أضاف بعض الجنيهات إلى دينه الأعلى !

وكان هذا الجلس بمثل بحو ربع مليون من السكان ويباغ عدد أعضائه بحو عائين بجلس مهم الثانان في قاعة وهم النواب والباقون في قاعة أخرى وهم الشيوح .
وكان مقمد لذكولن بين مقاعد النواب ؟ ونظر عامل البريد ومخطط الأرض حوله يتطلع إلى زملائه وبقارن في صحت بينه وبيهم ؟ ويذكر أنه قرأ كثيراً من السكتب وعنى بيها بكتب القانون وأنه سافر في مجارة مربين وأنه خبير بالطرق ومجارى الأمهار ، وأنه علم بحال الناس في مقاطمته منذ أن محمل في البريد وفي تخطيط الطرق فهل بقل مربية عن هؤلاء السادة الذين يجلسون حوله ؟ إنه بفسح لهم وبقدمهم على نفسه وبخفض جناحه لهم جيماً ، وينصت إلى مناقشاتهم في صحت، لا يقاطم ، ولا يدفع بنفسه إلى الظهور كما يفعل غيره ، ولكن مره ذلك كما يحس

وهو منتبط أن يرى لوناً جديداً من الحياة وبيئة جديدة من المجتمع ، وإنه ليفكر وبتدبر ويدبر عينيه إلى كل شىء ويخترن فى رأسه كل شىء ، وإن طول قامته ليانت إليه الأبصار أيها ذهب . على أنه أخذ يجتذب القلوب كذلك بشىء يلازمه أبداً وذلك هو ما يقص من أنباء وما يروى لجلسائه من قصص ...

وهو في السياسة وأساليبها معجب بهنري كابي وما أوتى من مهارة وكياسة

أما من حيث البدأ فهو وإن كان من الهوج إلا أنه يحب جفرسون حباً عميقاً

ويمجب بإخلاصه فى ديموقراطيته وبشدة وطنيته وصادق حرصه على بناء الاتحاد وعمين إيمانه بالشمب ومبدأ سيادة الشمب ؛ وهو يكبر جاكسون ولكنه يحس بشىء من القلق يشبه الكراهية إزاء بمض تصرفاته فهو وإن كان يستند فيها إلى الشمب إلا أنه يشمر المرء يما هو أقرب إلى الأساليب الديكتاتورية .

ثم انضح منخلال إبراهام في المجلس ماعطف عليه القلوب ؛ رأى منه زملاؤه الإخلاص والحماسة في غير تمصب فهو بدافع عما يعتقد أنه الصواب في قوة وفي إصرار يشبه أن يكون عناداً ، فنا أن يتبين الحق في جانب مجادله حتى يسلم له في سرعة تسليم الرضاء والنبطة ؛ وأنس فيه زملاؤه فوق ذلك قوة في التمبير عما ريد كان ميمها لقالة عجيبة تواتيه بالـكلمة المطاوبة لا تريد ولا تنقص عما في خلده من معنى ، وتلك خلة ستكون في غد جانباً من أهم جوانب زعامته .

وكانله على شهود جلسات المجلس أجر بمادل ماكان يناله من عمله في تخطيط الأرض، وهو لم يزل يؤدى ذلك الممل، وكان هذا كفيلا أن يكفيه عسر الحياة لولا ما أتفل كاهله من الدنن.

ولم يجد الفتى من أعضاء المجلس ما يهزه هزة إنجاب أو محبة وقل فهم من تمحيه فساحته أو كياسته . بيد أنه برى فى صفه رجلا يكاد يكون على نقيضه فى كل شيء ، رجلا ربمة عريض المنكبين أنيق الظهر ؟ جم النشاط لا يكاد يستقر فى موضمه ، طموحاً يدس أنفه فى كل شيء ويجادل فى كل أمر ، وذلك هو دوجلاس ، وإن إبراهام ليحس أن سيكون لهذا الرجل فى غد شأن فى السياسة عظم ...

وكان إراهام زور نيو سالم كلا سمح له وقته وهو اليوم بحب آن كما يكون الحب، فلقد أكبرته وأعجبت رجولته إذ ظل على ولانه لها . بيها هجرها خاطباها واحد بمد الآخراً لزل بأبيها من فاقه ، وسرعان ما أحبته كأعظم ما يكون الحب ، وألق إبراهام نفسه في ربيع الميش حقا لا يرى حوله إلا جمال الربيم ولا يحس إلا نشوة الربيع ، يروح ويفدو مع صاحبته وكأنهما من فرط مرحهما طائران من طيور الخائل … ولكن الربيع وا أسفاه لن يطول بل إنه لينقلب في مُثــل عمر الرهم إلى جحم ! ... ترات الحي كما ترات من قبل وهو غلام في كنطكي وحلت بجسده فتغلبت عليها قوة ذلك الجسد ولكنها مست صاحبته فلم تقو علمها فكان من ضحاياها طائره الجيل .. وبات الفتى والحزن يرمض قلبه ويأكل أحشاءه ؟ ويتلقى الصدمة الثانية بعــد فجيمته في أمه فــكا ُنها الضربة تأتيه في مقتل! لقد وهنت عزبمته وخارت قوته وذوى عوده القوى ، وصار براه الناس أحياناً هائماً على وجهه بهذي كأن به جنة ، حتى نصح له طبيب أن ترتحــل فنزل ضيفاً عند أسرة صديقة كانت تقم بعيداً عن نيو سالم ؛ ولكن همه لازمه إلى هناك حتى لقد شاطره ذات ليلة نفر مِن جلسائه حزَّنه حين سموه يصرخ من أعماق قلبه « لا . لا أطيق أن أذكر أنها ترقد هناك وحدهاحيث ينزل الطرفوق قبرها وتصخب العاصفة !» ولكن اليأس يسلمه ثانية إلى الحياة حيث لا ممدى عن الحياة ولا حيلة في وازداد هو خبرة واكتسب أنصاراً ، وأظهرته الانتخابات هذه المرة خطيباً كأحسن ما يكون الخطيب في مثل هذه السن، وبرزت روح فكاهته وتهكمه اللاذع فكانت من أسباب قويه ؛ قام يحمل عليه أحد خصومه من الحرب الديمو قراطي، وكان قد حصل بتغییره مبدأه السیاسی علی مرتب سنوی کبیر ، وقد علم الناس أنه کان يقم فی منرل أنيق في مدينة سبر تجفيلا في قته حديدة لمنع الصواءق وكانت بدعا نومئذ وترفا ؛ وأسرف هذا الحصم في الطمن على إبراهام وأعلن في خطابه أنه لن يستقر إلا أن يحط من قدره في أعين الناس ونفوسهم ، وأشار إلى حداثته وجهله وسخر من مابسه وهيئته ونشأته وبالغ في الزراية عليــه ، ووقف ان الأحراج رد عليه فقال : « إنى أدع لـكم أيها المواطنون أن تقرروا ما إذا كنت أهلا لأن ترفموني أو تحطو من قدري ؛ رأى هذا السيد أن يشير إلى حداثة سنى ولقد نسى أبي است صغير السن صغرى في ألاعيب الساسة وتجارتهم . إنى أحب أن أعيش كما أحب

أن أرق وأصبح ملحوظ المسكانة ، ولكنى أفضل الموت على أن أحيا فأرى اليوم اللهى أصنع فيه ما صنع ذلك السيد فأغير مبدأى من أجل ثلائة آلاف درلار في العام ثم لا أستطيع أن أنام في منزلى إلا أن أضع في قته ما نمة للصواعق أحمى سها ضميراً آثماً من غضب إلّه ساخط ، … وضبح الجنم بالصحك وصاروا بمدها لا رون هذا الرجل إلا أشاروا إليه قائلين : هذا هو الذي لا يستطيع أن يرقد في بيته إلا في حاية مانمة تمنع الصواعق محتمى أن يصبحا الله عليه …

وبرهن إبراهام على نضجه السياسي المبكر في ردكتبه إلى محيفة طلبت إلى المرشحين أل ببينوا مناهجهم ، جاء فيه « سأسمى حتى يفوز جميع من يدفعون الفررائب وبحملون السلاح من البيض بحق الانتخاب لا أمتنني من ذلك اانساء بأى حال ، فإذا انتخبت فسأعد أهل سنجون جميا هم مرسيلي سواء من اختارى ممهم ومن لم يفعل ، وحميا أعمل في الجلس نائباً عهم سوف أصدر في عملى عن إرادتهم في كافة الأمور التي استطيع أن أعمرف إرادتهم فها وفي غير ذلك ساسير وفق ما يليه على تقدري مراعيا مصالحهم أبدا ، وسواء انتخبت أم لم أنتخب طاسير وفق ما يليه على تقدري مراعيا مصالحهم أبدا ، وسواء انتخبت أم لم أنتخب طاقي الولايات المتنوات ومد طرق الحديد بنير أن تقترض مالا بدفع عنه أرباحاً » .

وتقدم ذات ممة أثناء المركة الانتخابية خصم آخر من الديموة واطبين أنين اللبس بدين فعرض بالهوج وسماهم أرستقراط الاتحاد وبيها هو في كلامه إذ فتحت حلته فكشفت عن سلسلة ذهبية على صداريته ، وأختام ودوال من الذهب وغيرها من وسائل الزينة ، فوثب لنكولن وأشار بيده إلى ملابسه هو التي لا يعلن بها إلا طيف البلى وأمارات القدم وقال وقد وضع كفه على صدره هدذا هو رجلكم الأرستقراطي أحد لابسى الجوارب الحريرية المترفين » ... ثم بسط كفيه ماداً فراعيه إلى جانيه وقال وهو يوى برأسه إلى كفيه الكبيرتين اللتين تركن فهما الفاس أزها: «وهاها هاتان يدا بارونكم البيضاوان الناعمتان ... حقاً إلى أعتقد كا قال ذلكم السيد أنى أرستقراطي مَنْ مَنْ حَنْهُ العظمة والكبرياء » ..

وكتب لنكولن في تلك المركة إلى أحد الدعوقراطيين رداً على إشاعة أطلقها عنه فقال « أنبث أنك أذعت في الناس أثناء غيابي في الأسبوع الماضي أن لديك



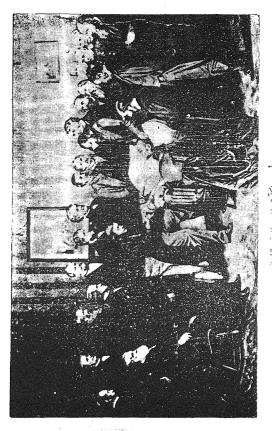



حقيقة أرحقائق لواطلع عليها الناس لقضت قضاء مبرما على أملى وأمل ن . إدوارد ف حركة الانتخابات القائمة ، ولكن تأبى عليك عاملتك إيانا أن تملها . وأنا أقول لك إنه ما من شخص يطلب الجيل كا أطاب ؟ كذلك قل في الناس من يتقبل الجيل كا أطاب ؟ كذلك قل في الناس من يتقبل الجيل كا أطاب ؟ كذلك قل في الناس من يتقبل الجيل ألى في مثل هذه الحال معناه الجور في حق الناس ، ولا لك فأنى أستميحك أن تنصرف عنه ؟ إن حيازي ثقة أهل سنجمون ذات مهة أمر مقرر ؟ فإذا كنت أنيت أمراً محرمتي إذا عرف ، تلك الثقة ، سواء كان إنياله عن إصرار أو عن خطأ ، فأن الذي يعرف هذا الأمر ثم محنيه إعما محون مالح بلاده ، وليس يقوم بذهبي شيء عما عساه أن تكون الحقائق التي تتحدث عبها بلاده ، وليس يقوم بذهبي شيء عما عساه أن تكون الحقائق التي تتحدث عبها رواقعية كانت تلك الحقائق أو مزعومة ، بيد أن ما أعهده فيك من الصدق لا يسمح لى برهة أن إشك في أنك على الأقل متقول . إني أراني مدينا لك بهذا الاعتبار الشخصي الذي أبديته محوى ، ولكني آمل أن رى إذا ما تأملت ثانية أن صالح ما لديك من الحقائق في صدق وأمامة لن يفهم ما يبني ويبنك من عرى الصداقة ما لم ينالي منه ؟ هذا وإني أرجو أن يأنيني رد منك على كتابي هذا ولك الحرية أن تنشر الكتابين إذا أردت »

اقرأ هذا الكتاب ركيف يملك إبراهام قلوب الناس بأمانته ودمائته وإخلاسه ثم انظر إلى قوة حجتـه وروعة منطقه وحــن دهائه ، وتأمل في أدبه ومحشمه وهو في موقف من برد الأهانة عن نفسه ... تلك لا شك مزايا تسلـكه في أحرار الشهائل وعظاء النوس.

وفاز لنكوان ثانية في الانتخاب وحق له أن يفوز ؛ وكان له في الجلس أصدقاء مهم تمانية كانوا مثله في طوله القامة وكانوا يجلسون رفقة فعرفوا باسم التسمة الطوال وكان إبراهام أطولهم في المرفة باعا وأعلاهم في الحلق مقاماً فاقد ظهرت صفات ابن القابة لهم في وضوح فأنجبوا بأناته ودمائته وبعد نظره ، وفتنهم بلاغته وأسلوبه في الحوار والجدل ، وهم يغبطونه على سمة صدره وشجاعته وصراحته ويحمدون له رقة عاطفته وشفته وسلامة طويته ، وإنهم فوق ذلك يلذهم حديثه وتطربهم أقاصيصه وتأسر قلوبهم مودته وإنه ليقرأ السوم قراءة منتظمة فقد وسعده المنتفدة المستعدة المنتفدة المنتفذة المنتفدة المن

مر الهد الذي كارب يتناول فيه أي كتاب يصادفه ؛ هو اليوم يقلب سفحات التاريخ فليس أثرم منه فيا برى لرجل السياسة ، وهو يستريد من القانون نصوصه وفقهه ، وهو يدرس حال أمريكا من جميع نواحيها ويطيل النظر في تاريخ ساسها وفي مناهجهم في الإسلاح وأساليهم في توطيد سياسهم ، يستوعب ذلك كله لا يفونه منه ثي . . . .

وحدت فى هـذه الدورة أن أصدر مجلس إلينوى قرارات يؤيد بها قرارات مثلها أصدرتها بعض الولايات المتمسكة بامتلاك العبيد ؛ فغضب إبراهام وعادت إليه ذكرياته انقديمة عن العبيد وسوء حالم ، وكان فريق من ذوى الرأى يومئذ ينددون فى الصحف بهـذا النظام وينمتوه بالنسوة والظالم ومجانة الإنسانية ، ولحكن ولاية إلينوى تؤيد النظام وتحبذه ويعلن كثير من أهلها أنه يمكن الاعماد على ولايتهم فى توطيد هذا النظام ومحاربة من يودون القضاء عليه من أهلها أ.

بيد أن إبراهام لا يستطيع أن يكم في نفسه رأياً برى الحق في إعلاه ، الدلك قدم هو وزميل له من التسمة الطوال احتجاجاً شديداً على قرارات مجلس الولاية بقسميه ونشرت الصحف هذا الاحتجاج الجريء ، وأشفق بمض خلصاء لنكولن من أثر هذا القرار على مستقبله السياسي ، ولكنه الرجل الذي ينظر إلى السالح اللمام قبل أن ينظر إلى صالح نفسه وإنه لأهون عنده أن يناله الضر من أن يتنكب طريق الحق ؛ على أن أهل مقاطعة سنجمون التي انتخب عنها يتلقون نبأ احتجاجه لقاء طيباً فيثنون على إبراهام لأنهم يملمون أنه لا يقول إلا ما يؤمن أنه الحق المنوب على اعتداله وتحفظه .

ويضيق ان النابة أحياناً بمكر رجال السياسة والاعيهم فهم يتقنون الساومة والمخادعة ويخفون أطاعهم الشخصية وراء السكات البراقة والبيان الحلاب ، ولا يمطون إلا بقدر ما يأخذون ، إذا وافقوا اشترطوا ما يحقق مآربهم ، وإن خالفوا فذلك ليشتروا بخلافهم ما ريدون ؛ مجلت له صفاتهم في أمر لم يظن أن لأحد فيه مصلحة شخصية ، وذلك أن رغبة كثير من الناس انجهت إلى نقل قاعدة الولاية الم مدينة سبر مجفيلا وذلك لقربها من المعران وطرق المواصلات ، وأيد فريق من

أعداء المجلس وسهم إبراهام هذه الرغبة ، ولكن فريقاً ، هم محالفومها وبجهد إبراهام وبعض أسحابه فى حل هؤلاء على الموافقة ، ولكمهم يساومون ويشترطون موافقة إبراهام وأسحابه على أمور أخرى تمنا لموافقتهم على هذا الرأى ، ولايسم ابن الكوح إلا أن يشير إلى مثل هؤلاء الساسة من في عبارة شديدة لاذعة قال : « هذا صنيع الساسة وهم فريق من الناس برى أبداً لمم مآرب بعيدة عن الصالح المام ، وترى كثيراً مهم يبتمدون مهذا خطوة طويلة عن الأمناء من الرجال ؛ إلى أفول ذلك بكل صراحة لأنى وأنا سياسى كذلك لا عكن أن يحمل كلاى على أنه براد به طمن شخصى » .

وتفل أخيراً رأى لنكوان وأصحابه وتور نقل القاعدة إلى سبر مجفيلد وعد هذا انتصاراً له فقد حاهد من أحله حهاداً متصلا ···



## في سبرنجفيـــــلد

دخل إبراهام مدينة سبرنجفيلد على جواد هزيل استأجره ، يحمل كل ما يملك من متاع الدنيا فى جوالق صغير ذى ناحيتين وفى جيبه مبلغ لا بزيد عن سسبمة دولارات وكاهله لا يزال منقلا بما سماه الدين الأهلى !

دخل هذه المدينة وهو اليوم ابن تمان وعشرين كما دخل مدينة نيو سالم قبل ذلك بنحوسبمة أعوام ، لايدرياني يتخذ مأواه أوعىالأقل ابن يلق رحله لساعته.

وكانت الدينة ومئد آخدة فى الانساع والنمو ، بيد أنها كانت لا ترال تعلق بها مسحة من الغابة إذكان منبها كفيرها أول الأمر وسط الأحراج وكان لا ترال بها معدد كبير من النازل أو الأكواخ التخدة من الكتير الخشبية ؛ على أن مبانى جديدة من الآجر كانت آخذة فى الظهور يوماً بعديوم وسها أخذت الدينة كصاحبنا أب مخلع عمها ما مخلف فها من حياة النابة شيئاً فشيئاً .

ربط إبراهام جواده إلى عامود على جانب أحد الشوارع وحمل خرجه على ذراعه وانجه إلى حانوت بما يحك رجل من أهالى كنطكى يدعى سبيد فسأله أيب عما يلزم من المال لشراء سرير وفرش فلما أخبره الرجل أن ذلك يكلفه سبمة عشر دولاراً أخذته حيرة شديدة وقال له وفى نظرات وجهه أمارات الهم والربكة ، « إن هذا ثمن رخيص ولكى مع ما يبدو من رخصه لا استطيع أن أدمه إذ ليس لدى مال ؛ بيد أنى سأحترف الحاماة ولى فى الربح أمل فهل تمهلنى إلى عيد اليلاد القادم ؟ » وأطرق إبراهام قليلًا ثم أردف قائلا « وإذا أنا مجزت يومئذ عن أن أؤدى لك حقك فلست أعلم ما إذا كنت استطيع أن أؤديه لك أبداً » .

وكان الرجل طيب القلب فتماكنته الشفقة على هذا الغرب الذي لايجد مأوى والذي يبدو له من أمانته بقدر ما يبدو من فاقته ، فقال سبيد « اصعد إلى حجرتى فوق الحانوت فستجد سريراً كبيراً دسم شخصين وأنا أعرض أن نقتسمه إذا أحببت » ؛ وصمد إبراهام إلى الحجرة وعاين السرير ونزل وعلى وجهه أمارات الرضا وفي قابه شعور الغيطة بهذه الصداقة الجديدة التي سوف تقوى على الأيام ···· كان إراهام مزمماً أن يتخذ من المحاماة مرتزقاً فقد اعترم أن يترك العمل فى البريد وفى تخطيط الأرض منذ أن هم بالرحيل إلى سبر تجفيلد ، فأقبل على كتب القانون يستريد مها علماً ، وكان يميره بعض السكتب محام فى المدينة يدعى ستيوارت وما لبث أن رأى ستيوارت من ذكاء صاحبه وطيب سريرته وحسن طوبته ما دعاء إلى أن يشركه معه فى العمل ولم يكن ذلك يستدعى يومئذ امتحاناً أو شهادة خاصة وقبل إبراهام منتبطاً ، يحس كأن الأيام توشك أن تبسم له بعد تجهم طويل ، فله اليوم فى السياسة عال وله فى الحاماة عجال …

ولكن هناك من الأمور ما لا بزال يكدر خاطره ويكرب نفسه وذلك ما كان من غرامه الثانى إن جاز لنا أن نسمى علاقته الجديدة بعدموت آن غراماً والحقال هذا الجانب من حياة أيب، جاب علاقته بالرأة، أمر يدعو إلى العجب حتى ليحمله المره على ما كان من شذوذه فى بعض أموره أكثر مما يحمله على ما كان من حصافته فى معظر الأمور.

عرف لذكوان فيمن عرف من أهل نيو سالم امرأة كانت تصيفه أحيانًا فتحسن ضيافته وظل ينشى منر لها زمناً حتى أصبح كأنه من أهلها ؟ وحدثته تلك المرأة فيا حدثته عن أخت لها غائبة ألقت عليها من الصفات ما تبتكره أخت حين تبحث لأختها عمن بطلب يدها ؟ ورد عليها إبراهام ممة وهو لا يدرى أمازح فيا يقول أم جاد إنه برحب بالزواج من تلك الأخت إذا قبلت ولما عادت كانت مجلس إليها .

وصور له خياله أن كلته ميثاق لن يسمح له ضميره أن يتحلل منه ، ولكنه في حيرة دومها كل ما سلف له من حيرة فأنه لا يحس في قلبه محوها مثل ما يحسه المره حين بمر به طائف من الحب وهو مع ذلك لا يستطيع أن يقطع أنه لا يحبها ... إلها تمجيه بذكائها وما علمت من علم وما امتلكت من متاع ، وإن لم يكن كثيراً وهو قد قطع على نفسه عهداً أو ما يشبه المهد ، ولكنه لا يدرى إن كان يحبها حقاً كا يكون الحب أم أن فراغ قلبه بعد موت آن قد جعله بركن إليها ظاناً ... أنه الحب !

إنه لحائر ضائق بأمره فلمل ما هو فيه اليوم من أمور السياسة ومن شؤون

عمله الجديد في المحاماة ما يصرفه حيناً عن هواجسه ووساوسه …

ذهب إب لبيداً عمله الجديد وهو ذلك الممل الذي طالما تاقت نفسه إليه ، وإن فرحه بهذا العمل الذي منى به نفسه كثيراً وهو بين الأحراج لخليق أن يذهب عنه الحزن وبدراً عن نفسه الضيق . أوليس يفدو محامياً يدافع عن الظاهر مين وعملاً قلوب الناس إعجاباً بفساحته كما مملاً قلبه مرة ذلك المحامى المدل الذي ازدراه يوم تقدم لهنئه وهو بعد علام حائر بين الفاس والكتاب ؟

وكانت الحجرة التى اتخدها ستيوارت لعمله ضيقة بها رفوف للكتب، تردحم بالكثير مها، وبها منصدتان وبعض الكراسى الخشبية الجافة وأوراق مبعثرة فى كل ركن ، وكان إبراهام أول الأمم، يعمل عمل الكاتب ويقابل أصحاب القضايا وينسخ المحاضر ورتب المواعيد ، وكان ذلك يضايقه بعض الضيق ولسكنه كان يحظى بشهود الجلسات فيذهب عنه ضيقه .

ثم رك له ستيورات ما خف من القضايا ليترافع فيها ففرح المحامى الناشى. بهذا فرحاً شديداً وأفيل على عمله في همة وسرور بالنين …

وانبث دستوره فى المحاماة بادىء الأمر من أعماق نفسه ، فهو دستور قائم على توخى الحق والدفاع عنه ونصرة المظاومين والأخذ بيد الستضمفين؛ كان لايقبل قضية لا يقتبع بصدقها مهما أجزل له من أجر ؛ وكان لايقرب قضية يعم أن الدفاع فيها بجنى على الحلق من قريب أو بسيد ؛ وكان أسلوبه فى المحاماة كذلك صورة لنفسه فهو لا يعرف اللجاج ولا المطاولة ولا يلتوى فى أمر أو يخنى فى نفسه شيئاً إلا إذا كان ذلك لستر عرض أو حفظ كرامة ، ولن يكون للمجاملة عنده حساب إذا ترتب علمها إساءة إلى فضيلة أو انتقاص من عدل .

وخفت وطأة الأيام عليه بعض الشيء فسكاه في المحاماة وهو بعد لم يتجاوز الثامنة والمشرين بنبيء عن مستقبل عظيم ، ومكانه في السياسة قد جعله رأس حربه في المجلس وهو كما مر بك حرب الهوج ، وقد أخذ المجلس يتسع حتى أصبح عدد أعضائه ثلاثين ومائه بعد أن كاوا ثمانية ، وهو فضلا عن ذلك حبيب إلى أهل سبر بجفيلد لما كان له من يد في نقل المجلس إليها وجعلها قاعدة الولاية ، وهم قد أنسوا من خلاله في السياسة والمحاماة ما اجتذب قلومهم إليه وما جعل الذي

عرف به فى نيوسالم يجرى على ألسنهم فهو بينهم أيب الأمين ؛ ولقد نوثقت الموة بينه وبين السكتيرين وعلى الأخص سبيد صاحب الحانوت ···

كان من أحب الساعات إليه تلك التي يجتمع فيها بنفر من حزبه في حاوت سبيد فيدرون الحديث بيهم في السياسة وقضاياها والاصلاح المام وما تتطلبه البلاد منه ؛ ومن الجاعة من سيكون لهم شأن كبير في سياسة بلادهم ؛ ولقد كان من يختلفون إلى ذلك المتدى في الحانوت دوجلاس الديموقراطي ، ذلك القصير الماكر الطامح الذي اشهر بحدة ذكائه ولباقته والذي عرف بالأرة والغيرة والطمع في عليا المراتب ، وكان ذلك القرم بنار من المارد الذي تجتمع عليه القلوب والأهواء ، فهل كان يدرك أنه سوف يكون المقبة السكادا، بينه وبين ما تطمح المه إله ؟

ولم يكن نشاط لنكولن قاصراً على المجلس والمحكمة ، بل لقدكان نشاطه خارجهما باعثًا على الأعجاب جديراً بالثناء فهو حاث على الأصلاح بما يذيع من أحاديث داع إلى نشر الثقافة والعلم وهو ذلك النجار الذي كان يشق الأخشاب في الغابة يشترى بالآلاف من شرائحها سروالا !

وكان إبراهام وزملاؤه بقرأون الصحف في إممان ويتتبعون أنباء السياسة في شفف والدة فأذا احتدمت المناقشة في الحانوت وتضاوبت الآراء حواً ليب مجرى الحديث في لباقة إلى الأمور المحلية ثم انتقل إلى نوادره وقصصه فراح يمتمهم بها متدفقاً في غير توقف ، ثم إنه يتلو عليهم أحيانا بمض أشماره التي كان يهدهد بنظمها نفسه الحزينة أو التي كان ينظمها حاناً على الفضيلة كالذي فعل حين نظم قصيدة طوبلة حول إغواء النساء .

وكان الحامون في نلك الأيام ينتقلون من محكة إلى غيرها على ظهور الخيل يحملون في أكياس أوراقهم وأضابيرهم وصماجههم ، كما كانوا يستصحبون أسحاب القضايا والشهود ؟ وكان القضاة برافقومهم أحياناً إلى مقر الحماكم في غدوهم إليها . وفي مثل هذه الرحلات القصيرة كان يرهف أذنيه المحاى الناشي، أيب لنكولن إلى كل ما يدور من الأحاديث ، كما كان يسرح الطرف في مجالى الطبيعة ، وفي دنيا الناس لا يفوته شي، يفيد منه علما أو عبرة أو يستخرج منه نادرة يتفكم مها

ويقصها على اسحابه ، وهو إنما يتمعق الحياة الإنسانية وإن لم يقصد إلى ذلك أو يشمر به . تخلف عن الركب ممة فسأل عنه زملاؤه فقال أحدهم لقد توقف حيث أبصر عمفورين قذفت بهما الربح من عشهما ولقد تركته وهو يحاول أن يرجع العش إلى نظامه ويضع العسفورين في مستقرها ولما سئل أب عن ذلك قال « ما كنت لاستطيع أن أمام لو لم أرد العسفورين إلى أمهما » ، ومحدث ذات ممة إلى أسحابه ضاحكا من سذاجة شيخ لقيه في الطريق وهو عائد من المحكمة وقد أنجب ذلك الشيخ بمهارة لنكولن إذ تعقب بأسئلته المحرجة لما آتهم بسرقة فواخ جاره ، طفولها وأنا يومئذ أقوى منى اليوم ، لمابال أن أمرق النابات أحيانا أما أن أمرق الغابت أحيانا أما أن أمرق الغابت أحيانا أما أن أمرق الخاب ... » .

ورك له زميسله ستيوارت ذات ممة قضية على شيء من الأهية أكسبته شهرة في عمله إذ دار حديثها على الألسن أياما ، وذلك أن أرملة أرادت أن تضع يدها على قطمة من الأرض تركها لها زوجها فتصدى لها مدع ينازعها الأرص وفاء لدن له على ذلك الزوج ، وكان المدعى من ذرى القوة والنفوذ ، وهال أيب من أن يكشف أنه زور هذا الدين ، وغضب الحالى الأمين وتحمس لقضيته ؟ ثم إنه علم أن ذلك المدعى يدفع عن نفسه تهمة النزوز بدعوى أخرى هي أن الورقة المزور ، وكتب إراهام في إحدى الصحف مقالة غفلاء من التوقيع يفسر المألة ويقضى على كل ما عسى أن نثيره من شهات ، ولكن ما لبث أن عرف أنه كات القال فنضب ذلك المدعى ورد عليه بمنفه ويأخذ الطربق عليه فكتب أيب يقول « وداعاً أيها السيد إلى اللقاء في ساحة الحكمة هناك حيث نقلب المألة على وجوهها وننظر هل تأخذ أن الأرض أم تأخذها تلك الأرملة » ، واهم الناس بهذه القضية وازد عن قاله المسكية ، وكسب أيب القضية كا كسب ومنه إعجاب كل من رأوه .

ما النمع اسم سياسي ولاطار ذكره إلا إذا رزق موهبة الخطابة وبقدر مايتواتى له سها يكون ذيوع سبته ونباهة شأنه . ذلك ما كان يحدث إبراهام به نفسه في أواخر مدة عضويته الثانية في مجلس الولاية

وهو منذ حداثته لهج بالخطابة شنوف بالثول أمام جهور يستمع ، والخطابة بعد عدة المحاى كما هي عدة السياسي ؛ أوليس قوامها الفصاحة والإقناع ؟ إنه ليحس أه قد أخذ يحسن الإفساح عما في نفسه ويجيد وسائل إقناع سامعيه ، وهو لم ينس ما كان من سالف مواقفه حين كان يحدث الناس في الغابة فيظفر من رضائهم بقدر ما بلق من غضب أبيه . بيد أن الناس هنا ليسوا كأهل الغابة وليس ما يصلح هناك من الحكلام بصالح في مدينة كهذه المدينة ، ولكن ألم بحز هنا في المدينة قسطاً من رضاء الناس في قاعة المجنس وفي ساحة القضاء ؟ إذا فليس الذي يداخله من ثقة في نفسه ضرباً من الغرور ، وحسبه أن تطبئن اليوم الم، ذلك نفسه …

وسنحت لخطيب النابة فرصة للخطابة ، فقد دعى ليلقى في ناد من أندية الشباب في سبر مجفيلد خطبة موضوعها : أنظمتنا السياسية وحفظها .

ووقف الخطيب وفي هندامه ووجهه وشمره الأشت طيف النابة ؛ والأنظار متجهة إلى قامته الطوبلة ووجهه الذي تلوح عليه علامات التحمس لوضوعه ، والارتياح إلى ما أتيح له من فرصة .

و تكام أول الأس لم بجهر بصوته ولم يخافت به ، ثيم علا صومه حتى كان له ربين قوى ف جوانب القاعة ، وأخذ الحطيب بؤى، برأسه بؤكد بعض المعانى ويشير بقبضته أو بكفيه مبسوطتين ، وكانت تتشكل أسار بر وجهه بما يلقى من قول فيمبس ويشرق وتفعل كمانه وإشاراته فعل السحر في نفوس سامعيه ...
ولم فيمبس ويشرق وتفعل كمانه وإشاراته فعل السحر في نفوس سامعيه ...

بدأ فوصف وطنه وثروة الطبيعية أحسن وصف ثم أشار إلى ما أتيسع لهذا الوطن من نظم سياسية لا يطمع فيا هو خير مها وامتدح من أناحوا له هذه النظم النالية من الرحماء . ثم ساق الكلام بعد هذا الاستهلال الرائع إلى ما عساه أن يبدد هذا النظام من خطر فتساءل قائلا: « من أى ناحية ننتظر أن يدهمنا الخطر وما وسائلنا في دخمه إن هو حل بنا ؟ أنتوقع الخطر على يد مارد على من مردة الحرب وراء الحبيط بعبر هذا الخضم المترامي فيمحقنا بضربة منه ؟ كلا ! » ثم يتحمس الخطيب و برفع صوته بقوله « إن جيوش أوروبا وآسيا وأفريقيا مجتمعة وفي أبديها ولو جاهدت ألف سنة ... فن أى جهة يمكن أن يتهددنا الخطر ؟ إنى أجيب على ذلك بأنه إن كان عمة خطر فإله ينجم هنا بين أيدينا ؟ إذا كان الحلاك نصيبنا فنحن منشؤه و وعن إن أردنا مانموه ؟ إننا يجب أن نميش أبداً أمة حرة أو نقتل من مظاهر عدم مبالاتنا بالقانون في هذا البلد ... إن مثل هذه الظاهرة غيفة من مظاهر عجم ع والن كان يؤذي شمورنا أن نسلم بوجودها في مجتمعنا كل الخوف في أي جمعه و والها لا لذي والهام الذكائنا ...

إنى لأعلم أن الأمريكيين شديدوا التملق بحكومتهم وأعلم أنهم برضون أن بمانوا الكثير من أجلها كما أنى على علم بأنهم يتحملون المساوى ويصبرون عليها طويلا قبل أن يفكروا في استبدال حكومة أخرى بها ، ولكن على الرغم من ذلك فنحن إذا دأبنا على احتقار القوانين وعلى عدم اتباعها ، وإذا رأى الناس أن حقوقهم في ضحان أنفسهم وأملاكهم ليس ما يمسكها إلا أهوا، النوغاء فإن نفورهم من الحكومة هو النتيجة الحتمية عاجلاتم ذلك أو آجلا ...

هنا إذن موطن من مواطن الخطر ، وإنى لأعود فأسأل كيف نتوق هذا الخطر ، والإجابة على ذلك يسيرة : ليتسم كل أمريكي ، كل عاشق الحربة ، كل ذي نية طيبة نحو أعقابنا ، ليقسم كل بحا جرى في الثورة من دماء ألا يتمدى قوانين البلاد في أية جزئية منها ، وألا يسمح للنير بتمديها ، وليفمل اليوم كل أمريكي في حرصه على القانون والدستور ما فعله رجال سنة ١٧٧٦ في تمضيدهم حملة الاستقلال ، وليضح كل في سبيل ذلك بحياته وشرفه الذي يقدس وجيم

ما ملكت يداه ، وايذكر كل فرد أنه إن اعتدى على القانون فإنما يطأ بقدميه دماء آبائه وبمزق عهد حربته وحربة أبنائه ، لتتحدث كل أم في أمريكا إلى ابنها الذي يلثغ لاعباً في حجرها حديث احترام القوانين ، وليُسَلِّم ذلك في المدارس والمابد والكليات ، وليكتب ذلك في كتب الهجاء وفي كتب الابتداء وفي صفحات التقويمات ، وليوعظ به من منصات الوعظ ، وليمان في ساحات المجالس التشريعية ، وليُحمل بالقوة على احترامه في دور المدالة ، وفي الجلة يجب أن يكون ذلك للدولة ديمها السيامي » .

وعاد الخطيب يذكر زعماء الحرية الأولين ويمجد ذكراهم ويشير إلى بطولهم إلى أن قال : « لقد كانت المواطف قبل عوناً لنا ولكنا لن تركن إليها اليوم ، ولسوف تكون في المستقبل عدواً لنا ، ألا لتكن الحـكمة الباردة الحاسبة التي لا تمرف العواطف هي التي تمدنا بما يلزم لنا في مستقبلنا من أسباب القوة والدفاع إن في النابهين الطيبين من الناس ممن تتوفي فيهم الكفاية لأن بحسنوا أي عمل يوكل إلهم ، كثيرين لا تمتد أطاعهم إلى ما هوأبعد من مقعد في المؤتمرار منصب في الحكومة أو بلوغ كرسي الرياسة ، ولكن هؤلاء لا ينتمون إلى أسرة الضراغم ولا إلى جماعة النسور . واها ! أتظنون أن مثل هذه المناصب تملاً عين اسكندر آخر أو قيصر ثان أو نابليون جديد؟ كلا! إن المبقرية الشانحة لتحتقر الطريق التي وطنها الأقدام من قبل ... إنها تبحث عن مواطن لم تكشف بمد ، أنها نظمأ وتتحرق إلى مايميزها عن غيرها ، وإذا أمكمها أن تصل إلى ذلك فعلت ما يميزها إما بتحرير العبيد من الناس أو باستمباد الأحرار . أليس من المقول إذاً أن نتوقع ظهور رجال من هذا الطرار بين ظهر انينا ؟ رجال توافي لهم من المبقرية في أكمل صورها بقدر ما توافي لهم من الطموح الذي يدفعون به هذه المبقرية لتمد مدها ؟ وإذا قدر لرجل من هؤلاء أن يظهر فسوف يحتاج الأمر إلى ترابط الناس بمضهم ببمض وتعلقهم بالحكومة وبالقوانين وأن يكونوا على قسط من الذكاء ليحولوا بينه وبين أطاعه الشخصية إذا أنجه هذا المتجه . . . . . .

أنى لابن النابة ربيب الفقر والعسر هذا كله ؟ ألا إنها العبقرية تستملن في

الخطابة وإن خفيت في الحديث الهادى أو الفصة الوادعة ، وماذا يربد لنكوان بإشارته إلى المبقرية الشامخة وما تتطلع إليه ؟ هل كان يرسم لنفسه ما يحب أن بفعله في غده ؟ أكان يبحث عما يميزه ؟ أكان يدرك أو يحس يومئذ أن له من عمله في غدما هو حرى أن يملأ عين اسكندر آخر أوقيضر ثان أونابليون جديد؟

وذاعت في المدينة هذه الخطبة فأضافت إلى شهرته شهرة ؛ وها هو ذا ينتخب للمرة الثالثة عضواً في المجلس التشريعي وهو في التاسمة والمشرين وإنه ليطول باعه في المحاماة وترسخ قدمه في السياسة ويعاوكمه في الخطابة .

وفى مدة عضويته الثالثة كان الخلاف فى المجلس صدى للخلاف فى الولايات جيماً بين الديموقراطيين فى مجلس إلينوى دلك القزم الماكر دوجلاس ، وكان يم ضل الديموقراطين فى مجلس الديموقراطى الذى خلف حاكون فيبدى نشاطاً ومهارة ولباقة وكان الديموقراطي الذى خلف حاكون فيبدى نشاطاً ومهارة ولباقة وكان الديموقراطيون هم الحزب الغالب فى المجلس ؛ وكان لنكولن زعم أنصار هنرى كلى من الموج ولكن أصحابه كاوا فى المجلس أقلية …

ودأب دوجلاس على مناوأة لنكولن في كل أمر وكانت له مواقف يظهر فيها عليه بسرعة خاطره ومهارة انتقاله من فكرة إلى فكرة ومن قضية إلى قضية ولكن إبراهام كان المتفوق الظافر إذا كان الأمر أمر إخلاص أو أمانة أو بمد نظر أو دقة تحليل.

وأظهرت هذه المساجلات السياسية جانباً من جوانب موهبته الخطابية ، جانب الشجاعة الأدبية التي تنطقه بما بريد أن يقول في غير تهيب ولا التواء في لهجة حاسته ، وفي بلاغة عبارة وحسن أداء .

عبر أحد الديموقراطيين حزبه بقلة عددهم وبضياع أملهم فالتفت إليه إبراهام قائلا: • وجه هذا الجدل إلى الجبناء والمبيد أما أن توجهه إلى الأحرار البواسل فليس بجديك ذلك فتيلا ؛ لقد فقدت دول حرة كثيرة ما كان لها من حرية ورعا فقدت دولتنا كذلك حريقها وإذا قدر لها ذلك وكان ما يتفاخر به غيرى أنه كان آخر من ترك نصرتها فليكن أعظم ما أفاخر به أن لم أثرك تلك النصرة أبداً » .

وقال في موقف آخر وقد اسم بهديداً موجهاً إلى خصوم قان بيرن على لسان أنساره من الديموقراطيين ، كما علم بأنباء اضطهادهم بغير حتى « أما أن أمحنى لمثل هذا فذلك ما لن أفعله أبداً ... وإنى هنا أمام ألله وفي وجه العالم كله أقسم يمين الولاء لقضية الحق ، قضية البلاد التي فيها حياتى وفيها حربتى ولها محبتى ، وإن هذه القضية التي اعتنفناها بعقولنا وقلوبنا لن مجد منا الهوينا في الدفاع عنها ، في المحنة أو في الأغلال أو بين برائن الموت » .

وفى سنة ١٨٠٠ بدأت المركة الانتخابية للرباسة بين الديموقر اطبين والموج ، وكان مرسم الديموقر اطبين قان بيرن إذ أرادوا تجديد انتخابه ؛ أما الهوج فكان الفهوم من أمرهم أنهم برسيحون هنرى كابي جريا على سياسهم القائلة بأنه يستحسن أن ينتخب للرباسة سياسي مارس السياسة في المجالس انتشر بعية وعلى الاخص الكونجرس وأن يكون أمر الانتخاب والقيام عليه بأيدى رجال السياسة ؛ ولكنهم عدلوا عن هذا وقد علموا ما كان من أثر جاكسون وديموقر اطبية جاكسون في البلاد ، إذ جملت كلية الشعب هي المليا ، وبحث الموج عن رجل من صميم الشعب له ماض في الحرب يكون شبها بجاكسون ليكسبوا بترشيحه الرأى المام فوقع اختيارهم على هارسون وكان من الطلائم الذين سكنوا الأصقاع البرية وكانت لهم في عاربة الممنود بطولة ، وكان لا ترال يعيش في بيت أقيم من الكتل الخشبية على علم اللا كواخ الساذجة الأولى وكان يشرب عصير التفاح الشراب الوطني على علم المكنى الأكواخ سوه وجهذا شبيه بجاكسون وقد سميت ممركته الانتخابية ممركة الكوخ وعصير التفاح .

واستمرت المنافسة بين الحزيين وشمر لنكوان وقد سنحت مثل هذه الفرصة ليتمرن على مثل هذه الممارك الانتخابية الكبرى فضلا عما يتسم أمامه من مجال للمحادلة والخطابة

وأبرزت هذه المركة كثيراً من جوانب موهبته كخطيب وفي مقدمها مهكه الذي يزارل به أقدام خصومه ، ومقدرته على إثارة إعجاب ساميه وامتلاك قلومهم بما يسوق من أمثال ويسرد من قصص بصور بها ما يريد من المعالى أو يسخر بها من آراء ممارضيه وأفعالهم هذا إلى عذوبة روحه وحلاوة فسكاهته ورونق عبارته وسحر أدائه .

نشط الهوج فی هذه المركة نشاطاً عظیا وكانت جموعهم نطوف فی البلاد تحمل الاعلام وعلیما اسم هارسون، ومنهم من كانوا يحملون مثالا، صفراً السكوخ وأمثلة لأوافى عصير التفاح فأذا ازدحم الناس للتفرج قام خطباؤهم يدعون لحزب الهوج ويحملون على الديموقراطيين ، وانبرى خطباء الديموقراطيين لهم فی جموع مثل جموعهم وخطباء كطبائهم

وشهد إبراهام كثيراً من هذه الاجباعات فوقف ذات مرة يخطب راداً على مزاعم الديمو قراطين فيا المهموا به الهوج من ارستو قراطية وثروة ، تلك النفمة التي طالما سمها من قبل أثناء انتخابات مجلس الوصاية قال لذكوان « لقد كنت غلاماً فقيراً استؤجرت للممل في قارب بنحو تمانية دولارات في الشهر ، ولقد كنت الس الملابس من الجلد ؛ وإذا علم مابطراً على الملابس الجلدية إذا جفقها الشمس وجدتم أنها تنكش وتتداخل بمضها في بعض ، ولقد قصر سروالي بسبب هذا حتى ترك جزءاً من ساقى عارباً مم وكنت كلما ازددت في الطول ازداد سروالي قصراً وضيقاً وقد بلغ من ضيفه أنه ترك أثراً حول ساقى لا يزال برى حتى اليوم فاذا كنم ترون في هذا ارستوقراطية فاني اعترف أن الهمة لاسقة بي » .

وشهدت سبر بحفيلد من هذه المظاهرات مظاهرة كبيرة حل فيها التظاهرون أكواخاً صغيرة من الخشب واستماض أهل شيكاغو عن الأكواخ بمثال لمركب حلوها على عمية وقد وصف أحد الذين شاهدوا لنسكولن يخطب الناس ذلك اليوم فقال « وقف لنسكولن في عمية فحطب جهور الناس الذين أحاطوا بها ، وكان للاجهاع يومها أهمية تفوق ما لفيره من الاجهاعات ومميد هذا إلى من كان يلقى الخطاب الرئيسي ؟ كان يومئذ قد بلغ غاية توته البدنية ؟ كان طويلا ببدو أمحف مما صار إليه في أيامه بعد ذلك وكان بنحافته أكثر ألفة في أعين الناس منه حين اكتسب فيابعد شيئاً من السمن؟ وكان في الحادية والثلاثين من عمره ومعهدا فقد اكتسب فيابعد شيئاً من السمن؟ وكان في الحادية والثلاثين من عمره ومعهدا فقد كان بعد من أقوى خطباء الهرج في هذه المركة ، وكان له يومئذ ذلك السر الذي

يلفت انتباء الناس إليه وبجذبهم نحوه ؛ ورأى نفسه حتى فى ذلك الوقت .وضع اهمام عام بسبب ما انصف به من لمس السائل السياسية وشرحها وتصوبرها فى يسر ... ... وكان يتناول مسائل تلك الأيام تناولا منطقياً أحياناً واحكنه كان يجمل كثيراً من وقته لقصصه التى يشرحها بعض مايتناول من المسائل ولو أن كثيراً من هانيك القصص كان بردا به وضع خصومه فى وضع مضحك ٥ .

وكأن يعنى إبراهام عناية شديدة بخطبه فيدبر المانى فى رأسه قبل أن يمهض للخطابة وبختار من اللفظ ما يؤدى المنى المراد بيانه فى غير نقص أو تربد ، فأذا تكلم كان بارع السياق مطمئن النفس فصيح العبارة ، فأذا جد أثناء الكلام أمر لم يحتشد له وانته قرمحته الطيمة ووافاه بيانه المشرق فأنى بأحسن مما أعد وما اصطنع …

وكان يمنيه أن يقرأ كلامه منشوراً فى الصحف ليرى إرــــــ كان ثمة خلل أو ضف فيممل على أن يــَبرأ كلامه منه بمد ذلك ؛ ولم نكن ترتاح نفسه لشىء ارتياحها إلى حسن موقع كلامه فى نفوس سامميه أو قارئيه …

ولم تقتصر نصرته للموج على مقدرته كخطيب وإنما أفاد أصحابه كثيراً بمــــا اشهر به من بأس وقوة وتلما خلت المارك الانتخابيــة من عنف فى بلد من أقطار الأرض …

وقف أحد أصدقائه يخطب الناس في حجرة متسمة كانت تقع تحت الحجرات التي يشغل إحداها مكتب لنكولن المحامى وزميله ، وكان في سقف تلك الحجرة السيّف كي باب يستطيع فتحه من كان في حجرة لنكولن ، فرفعه إراهام فليلا ذات مرة وقد اشتد ضجيج المجتمعين فشاهد صديقه الخطيب وقد أحاط به جاءة من الديموقراطيين يتوعدونه ويطلبون إنزاله بالقوة من فوق المنصة لما صدر منه من غليظ القول ، وبيما كان الساممون في هم جهم إذ راءم قدمان كبيرتان تتدليان بنملهما من السقف عرفتا لأول وهلة أنهما قدما لنكولن ، ثم رأوا الساقين فالجم كاه وإذا بهم يبصرون إراهام وقد انقض من السقف فوقف إلى بانب صاحبه ؛ ثم رفع ابن النابة يده ريد الكلام فا من أحد في الحجرة

إلا وكأن على رأسه الطبر وانفرجت شفتاه بعد لحظة فقال « أيها السادة لا تسيئوا إلى وطنكم وإلى العصر الذي تعيشون فيه … إن هذه هي الأرض التي أخيطت فيها حرية القول بما يحفظها من ضمان ؟ وإن الصاحبي الحتى أن يشكلم وإن له الحق أن يسمح له بالكلام ، وإنى الآن بجانبه لأحميه وما من رجل هنا يستطيع أن ينزعه من مكانه ما دمت فادراً على أن أذود عنه » .

وأنصت الساممون إلى الخطيب وقد عاد يخطب في حماية لنكولن فما استطاع الديموقراطيون أن يقاطعوه وما استطاعوا له دفعاً ···

وانهت المركة الانتخابية بفوز الهوج وفرح إبراهام وأنصار الهوج بذلك النصر فرحاً شديداً ؛ وفي نفس تلك السنة ، سنة ١٨٤٠ انتخب ابراهام عضواً في مجلس إلينوى للمرة الرابعة ٠٠٠



لم تلهه السياسة وشواغلها نوازع تلبه وخنجت نفسه ، ولا أنسته الحاماة وقضاياها وقد صارله فيها مكان مرموق ، ولا الجنسات في حانوت سبيد وما كانت تثيره في نفسه من للذة ، وأنى له أن ينسى وقد كانت مارى أو ين تلك الفتاة التي ارتبط بها بحا يشبه المهد تلقاه أحيانا بعد أن تزور بعض ذوى قرباها في سبر مجفيلد ؟ كما كان هو يذهب إلى نيوسالم فيفشى بيت أخها ؟ إن أمره فى ذلك عجب ! لايستطيع أن يؤمن أنه يجها ، تلك حال من حالات الشباب أو حال من حالات لشكوان وما أمجي بعض حالاته ...

كانت علاقتهما علاقة فتور تجلى لها وأكثر من موقف ولكهما أقاما على هذه الحال زمنا تحسب الفتاة أنه لم يهن إلا أن يتقدم صاححا بالاقتراح المروف ويحسب الفتى أنه لم يبق إلا أن تنأى عنه فتربحه ؛ لقد كان منقبض النفس لهذه الحيرة يجعل للمسألة من الأهمية أكثر مما لها ، تلمس ذلك في مثل قوله «لم أجدتي طيلة حياتي في قيد أرغب في التحرر منه كما أجدتي في قيد أرغب في التحرر منه كما أجدتي في هذا الفيد حقيقياً كان فيدي أو خيالياً » .

وجمع أمره فكتب إليها كتاباً رفيعًا عمكا بشير فيه إلى دخيلة نفسه ويتلس معرفة طويتها دون أل تفلت منه لفظة قاسية ؛ تكلم عن إحساسه بالوحشة فى سجر تجفيلا ثم أشار إلى فاقته وعسره وما عسى أن تجد عنده من متاع الدنيا من تكون زوجاً له إلى أن قال ه ربما كن ما فلتيه لى من قبيل المزاح وإلا فأظنى لم أفطن إلى مرساه ؛ إن كان الأمر كذلك فدعيه إلى النسيان وإن لم يكن كذلك فاي احب أن تفكرى تفكيراً جدياً قبل أن تقطى فيه برأى وستجديني عند قولى إذا كان ذلك ما تشامين ؛ وإنى أرى ألا تشائى ذلك فانك لم تتمودى الباساء وربما كان الأمر أفسى مما تخالان ».

وأرسل إليها بعد ذلك كتابًا أكثر من هذا صراحة جاء فيه « إن في وسمك أن مدعى هذا الأمر وأن تطودى أى تفكير يتجه إلى الن كان تمة لدبك شيء من هذا ولن بترتب على ذلك أى لوم عليك منى وقد أذهب إلى أبعد من هذا فأقول إذا كان ذلك يؤدى إلى راحتك وهدوه بالك فإنى أرغب مخلصاً أن تفعليه ؟ لا تفهى من ذلك أى أربد لك قطيعة ؟ إن لا أربد شيئاً من هذا القبيل ، إعما أربد أن تكون علاقتنا في الستقبل قاعة على إرادتك ؟ وإذا كانت هذه العلاقة بحيث لن تضيف شيئاً إلى هناءتك فإنى على بقين أنها لن تضيف كذلك شيئاً إلى ؟ ولين كنت تشعرين أنك مقيدة بحوى بأى قيد فإنى أميل الآن إلى أن أسكك على إذا اقتنت أن ذلك تريد من سعادتك بقدر خليق بالاعتبار ؟ هذه في الحق على إذا اقتنت أن ذلك تريد من سعادتك بقدر خليق بالاعتبار ؟ هذه في الحق يسعدنى شيء أكثر من اعتقادى شقوتك كما أنه لن يسعدنى شيء أكثر من اعتقادى شقوتك كما أنه لن يسعدنى شيء أواني أرجو بك حياة طويلة سعيدة ، أما إذا شئت أن تردى فا كتبي إلى في وضوح كما أكتب »

تلك هي تملات المتردد الحائر تصور لنا حالا من الحالات الستعصية على الفهم ولقد آلت المسألة آخر الأمر إلى القطيمة ، وانصرفت عنسه مارى أوين وهو لا بدرى أمد ذلك فوزاً أم يعده خيبة .

وما له يتورط بعد ذلك فى صلة جديدة ولم يستنش نسيم الراحة إلا من أمد قريب ؟ إنه لم يكد ينصرف عن مارى أونن حتى أخذ بتصل بمارى بود ···

كانت هذه النتاة الجديدة تنتمى إلى درجة فى المجتمع فوق درجته وكانت مثقفة مهذبة شديدة الذكاء تدبر الحديث إذا جمها بالنامهين من أهل المدينة بحلس فتسحرهم بتوقد الذهن وقوة المبادهة ولطف الإشارة وأناقة الدبارة ؛ وكانت مارى إلى ذلك ذات طموح إلى هدف بعيد فكانت نظرتها إلى الشباب من جنس نظرتها إلى الحياة ، المقدم فهم عندها من تشى أنه إذا نال يدها يخطو بها إلى ما تمد إليه عينها وخيالها من نقوذ ونعمة وجاه ؛ وكانت فتاة قلقة كأنها من فرط توتها الطائر الرح لا يحط على غسن إلا ليش منه إلى غسن …

وكان لنَـكُولن ممن يختلفون إلى دار أخت لها في سبر تجفيلد كما كان دوجلاس ممن يختلفون إلى تلك الداركانما صحت عزعة ذلك القزم أن يأخذ على المارد كل طريق يسلكه ، ولو كان غير طريق السياسة ...

وكانت أخبها زوجاً لأحد التسعة الطوال فعرفت مارى .ن أخبها شيئاً غير قليل عن لنكوان كما كان زوج أخبها صديقاً حما لصاحبه سبيد وقد محدث إليها وإلى أخبها عن لنكوان أحاديث كثيرة كلما تطرق الكلام إليه .

وكانت مارى قدجات لتقيم مع أخبها زمناً وأخذت الرجلين عيناها السريمتان النافذتان ولسكمهما استقرتا على إبراهام ؛ وكان دوجلاس خليقاً أن ينال عندها الحظوة بما كان يبدو من ذكائه ودهائه ولباقته وكياسته ، وبحا كان يشع من ظرفه وحسن سمته وأناقة هندامه ، ولقد كان يبتغي إليها الوسيلة بكل ما في وسمه لا تفلت منه فرصة ولا تفرته حيلة ، ولكنها انجهت إلى ابن النابة في هندامه المهدل القصير على جسمه المرهف الطويل ولم يخشن في عينها وجهه السنون الذي يحمل في حضرتها من البلاهة بقدر ما يحمل من هموم الأيام ، ولم ينب عن ذوقها شعره الأشمت الذي يصور للمين ألفاف الذابة !

وأخذ ان الأحراج يزداد من حيها بقدر ما يفقد دوجلاس منه ، ولكنه يسر إلى صديقه سبيد ذات يوم أنه لا يشمر قِبَــــلها من الحب بما هو عسى أن يفضى بهما إلى الزواج ثم يهم أن يكتب إليها بعد ذلك ...!

وكان عجباً أن تتجه مارى إلى إبراهام دون دوجلاس وهى فتاة طابحة ، وهو ببدو فى كل أمر متحفظاً بؤثر الهوينا بيما كان دوجلاس مثلها طموحاً بتوثب لا يكاد يفتر له عزم ؛ ولقد عرف أنها كانت تحم بالبيت الأبيض وتحم بالزوج الذى يرجىله أن يتخذ مقمده هناك بوما ما ؛ وإذا كان الأمر كذلك فأى الرجلين كان عسياً أن يصل بهدا إلى ما تحب ؟ وكيف ترقب ذلك على بد ابن النابة ، ولا ترجوه على يد دوجلاس ؟

ولم يكن عباً أن يدرد إبراهام في صلته بها من أول الأمر، فهو كلا ذكر عبر ومنبته استحى وساوره مع الحياء المم ؛ وإنه لبراها في بيت أخما الفسيح الأنيق موضع إعجاب كل زائر، حديث النفس في خاومها لسكل شاب ؛ تشكلم الفرنسية وتحسن توجيه السكلام وإدارة الحديث كا تجيد الحوار وتعرف كيف تسر كل متكام وتتخذ أقرب السبل وأيسرها إلى قلبه وإنها مع ذلك لذات كبر

وأنفة وذات حسن وظرف وإن لم تصل ملاحها إلى مستوى ذكامها ؟ وإمها لقوية الشخصية تسجر محدثها بوداعها وظرفها إذا رضيت ، وتقهره بنظرتها المنيفة الهيفة إذا غصبت ؟ وإنها لتدل بمكانة أهلها وجاههم تالله وطريقه ! ومهم من كان ذا شهرة في حرب الاستقلال ومهم من كان حاكم الإحدى الولايات ، ومهم أبوها وكان قائداً في حرب سنة ١٩٨٦ كما كان رئيس مصرف كنطكي ، وكان ذا مال وجاه يملك الخيل المطهمة والمبيد المؤتمرين بأمره والأرض الواسمة التي تدر عليه الخير … وأن من هدا كله الحامى الفقير الذي ولد في كوخ والذي لم يجد له مأوى في المدينة إلا ما كان من معونة صديقة سبيد ! والذي استنكف أن وكانه في قضية له المجلزي في المدينة قائلا عنه : « إنه ببدو كفلاح يشهد المهاوان لأول مرة ه

على أنه لم يكن يعلم مقدار حرصها على كسبه فإن هذه المرأة الذكية كانت توقن كلا قارنت بينه وبين ذلك القزم الذي يشبهها أعظم الشبه أن المستقبل له ؟ فئمة شيء فيه تحسه ولا تستطيع أن تقول ما هو ينبنها أنه عظم ، وإن لم يبد عليه اليوم شيء من العظمة ...

وهو يتمنى لو أحبها كما يكون الحب أو لو اطمأن إلى أنه إذا أحبها لا تكون حاله حائلا بينه وبين قلبها ؛ ولمل شموره بضمة منبته وبحاجته إلى مثل ما بتمتع به دوجلاس من أناقة ومقدرة على محادثة النساء ونيل إعجابهن هو الذي كان يكربه ويؤلمه ويسبب له هذا التردد ويلتى به في هذه الحيرة ويجمله دأ مما من النساء في حالة استخداء …

وإنه ليحس أنه موشك أن يقع في مثل ما وقع فيه من قبل من أسر وخبال إلى علاقته بمارى أوين ؛ فما له لا يقطع هذه الصلة بمارى ود قبل أن يجد نفسه بحيت يستحيل عليه ذلك ؟ لنن كان يمجبه ذكاؤها وظرفها فأن من خلالها ما هو خليق أن ينفره وذلك مثل حدة طبمها وسرعة غضها . فالها لتبكى لأقل شيء وتصرخ مهتاجة ، وإن وجهها ليتلون بحمرة الورد وبصفرة الموتى في وأن معدودات وألها لتطلق لسالها بجارح اللفظ وطائشه إذا اهتاجها من السكلام ما لا يحر

غيرها ... ولكنه على الرغم من ذلك يشمر كما تشمر هى أن تمة شيئًا فيها بحسه ولا يستطيع بيان كمه بريه أنها مكلة له فإذا ربط الزواج بيها وبينه لم بكن الأمم أمم رباط فحسب ولكنه يكون لكالهما تكلة لا غني لهما عها ...

ولكنه يسر إلى صاحبه بعزمه على أن يقطع صلته بها بكتاب برسله إليها ؟ فيقول له سبيد : الرأى ألا تكتب فان الكتاب يبقى ولكن اذهب إليها وحدثها بما تريد فدا أسر م أن كنسى الكلام .

ويفعل الراهام ما أشار به صاحبه ولكنه بعود إليه وفى وجهه مثل ما يكون فى وجه الغلام إذ بحاول أن يحنى حياء قال « قضى الأمم فلا مناص ولا حياة ؟ إنى ما كدت أخبرها بالأمم حتى هبت من مقعدها صارخة تدق يداً بيد واللموع تنهم من جفنها وهى تقول أصبح المخادع هو المخدوع … ووجدت الاموع تنحدر على خدى أنا كذلك فأخذتها بين ذراى وقبلتها » ولما لامه صديقه على تخاذله بمثل هذه السرعة قال « قضى الأمم وإذا كنت أعود إلى الأسر ثانية فليكن ما يكون ولسوف أصم فلا أزعزع » .

وظلت ماری بعد ذلك مدة عامین نحرص على ابراهام وتتحایل على كسب قلبه ، وتنضى على مضض عن شدود. وعن هیئته وعن سرواله القصبر وعن حدیثه الأعرج ، وعما یشبه البلاهة من غیرته حینا وعدم مبالاته أحیالاً …

وكانت محاول أن توقد ار النيرة في قلبه فتمشى في الطرقات وذراعها في ذراع دوجلاس، شما تتوقد في قلب ابراهام ار وإنما تحس هي توقيدة في حشاها إذا نظر إنهما في غير مبالاة ...

ورآه مارى ممات يسمبر مع أحت لهما عدراء على نحو ما تفسل هى مع دوجلاس فحسبت أمها أغارته ولسكها ما لبثت أن أحست مى بالنبرة تأكل قلبها ورآه يسحب فتاة فى نحو السادسة عشرة من عمرها إلى اللهى ويشاحكها وكان اسمها سارا وعلمت أنه أشار ممرة إلى اسمهما وما كان فى الإنجيل من علاقة بين سارا وابراهام فلم تطنى مارى على هدنه المداعبة صبرا ؟ أما هو فسكاد يتملن قلبه بسارا وأوشك أن يندفع فى هذا الطريق لولا أن نفرت الفتاة منه قائلة ﴿ إنْ حاله الحاصة وجملة أصره لن يحدثا الأثر الطلوب في قلب فتاة على أهبة أن تنشي. المجتمعات ٥ .

وصبرت ماری وهی من لا تعلیق أن تصبر ؛ فإذا كان بین پدیها حاولت أن توسید ؛ فإذا كان بین پدیها حاولت أن تروضه علی طاعها بشتی الحیل واستجمعت ذكاءها ودهاءها لتؤثر فیه دون أن يشمر فتوجهه إلى حیث ترید و لكن ما كان أسرع نفوره من ذلك أنفة منه ويحافظة على استفلاله وحربته ، وإنها نشائقة بذلك ولـكنها تصابره وتسابره علها كنافر آخر الأمم به وفاتها أن السحر الذي كان كفیلا أن يجمله أطوع لها من المفل هو الذي كان ينقصها لأن الحب كان ينقصه .

وكانت تأخذه غاشية من الهم كلا مال الحديث بينه وبين أسحابه إلى الزواج وإذ ذاك كانت ترداد رغبته فى التخاص من مارى تودكما تخاص من مارى أود كا تخاص من مارى أون وكان يومشد فى حال إن لم محملها على الحب كار على أى نى. غيره تحملها !

ودأبت مارى على سميها وصبرها وايس من شك أنها لولا ما كانت تشعر به تموه من أكيد الحب لانصر فت عنه ، قالت عنه بعد ذلك بسنين «لم يكن مستر لنكولن من الوجاهة كما كان مستر دوجلاس ، ولكن الناس لم يكونوا بلحظون. أنه كان لقلبه من الكبر بقدر ما كان لفراعه من الطول » وقالت في ممرض آخر كلاما غير هـذا ينطق بطموحها وتعليقها الفوز بأحلامها على الظفر به ومن ذلك قولها ه إن مستر لنكون سيكون رئيسا للولايات المتحدة يوما ما ولولا أنى رأيت ذلك فيه ما قبلت أن أثر ج منه قائه لم يكن وجها » .

وحدد اليوم الأول من سنة ١٨٤١ موعدا للزفاف ، وأخذ انكوان ينظر إلى. ذلك اليوم وكما اقترب منه أحس فى جسمه بما يشبه الحى من فرط اضطرابه ؟ فلما كان اليوم السابق لهمذا الموعد المحدد رآه الناس فى حال من الهم غيفة ، ولمكنه على الرغم من ذلك كان مكبا على عمله فى مكتبه وفى الجملس كأن لم يكن به شيى .

وفى الموعد المضروب أخذ أهل العروس أهبتهم لاحتفال يليق بمكانة أسرتهم. واستمدوا للقاء الأصدة. والمديقات والحيذت العروس زخرفها وازينت .... ولكن واعجبا أن الزوج ؟ أبلغ به الحبل هذا البلغ ؟ لقد غاب والجم في انتظاره! يا له من موقف ويا لهــا من صدمة تصـيب مارى المدلة المتــكبرة ··· !

وظن ابراهام أنه بفعلته هـذه يستطيع أن يسترد حربته ويخلص من هذا الرباط الذي أوشك أن يوثقه فلا تجدى في الفكاك منه حيلة ، وأكب على عمله يحاول أن يخدع الناس أو يخدع نفسه بأن ليس في الأمر شيء ولكنه ما لبت أن أحس أن فعلته هذه ضد الشرف فحاق به اليأس ، وزاده غما على نجم تفكره في أنه ألحق الفرر بفتاة رقيقة قوبة العاطفة بيديه القبيحتين ؟ كتب إلى زميله ستيوارت « إما أث أموت أو تتحسن حلى ولكن بقائى فيما أنا فيه ضرب من المستحيل » وبعد ذلك بأيام انقطع عن جمود جاسات المجلس إذ كان عند الطبيب …



وما حيلة الطب فى نواز نوبق الروح وهواجس تعمى القلب وإن بدت آثار هذه وتلك فى نواحى البدن ؟ عجز الطبيب ولا عجب أن يمجز ، وجاء الصديق ليفعل ما لم يستطع الطبيب أن يفعل وهو خبير بالعلة عليم بموضعها من نفس صاحبه .

باع سبيد عاونه ، وعول على الرحيل إلى كنطكي فعرض على صاحبه لنكولن ان يذهب ممه إلى هناك عله يشفى مما به فى تلك الأحراج التى درج سها أول ما درج . دعاء سبيد أن ينزع نفسه وجسمه من ذلك البلد الذي يكربه الميش فيه بعد أن كان مهوى خواطره ومنتجع آماله ؛ ورحل إبراهام مع صديقه وقد اخترم الهم جسده فزاده تحولا على تحول وزين له الشيطان أرب يطلب النجاة ...

ولبث فى كنطكى أيامًا لتى فيها من كرم صاحبه وكرم أمه وأخته ما هون عليه أمره شيئًا قليلا، وصاحبه لا يقتأ ينصح له ويسرى عنه وهو يشكو إليه اضطراب أعصابه ويظهره على هواجس نفسه ويذكر له والألم يبرح به فعلته التى فعل فسكان غيركريم بإركان من الضالين …

على أنه كتب وهو فى كنطكى رسالة فى الانتحار تربنا أن اليأس كان قد أوشك أن يذهب عنه . خذ الدلك مثلا قوله ﴿ إنى لم أسنع فى حياتى شيئًا يذكر أي إنسان أنى مشت ؛ ومع هذا فإن ما أود أن أعيش من أجله هو أن أربط اسمى بحوادث يوى وجيلى وأن أقرن ذلك الاسم بصنيح يكون لن حولى من الناس فيه جدوى » .

بيد أنه لم يلبث وقد كان بلتمس العون من صديقه أن رأى ذلك الصديق فى حاجة إلى من يمينه فلقد طاف به على حين غفلة طائف من الحب ملك عليـــه قلبه وعقله ···

وانقل الأمر فقدا لنكولن هو الناصح وراح بجهد أن مهدى. صاحبه وقد وسوست إليه نفسه معاني كنك التي كانت بجول في خاطر. هو ، معاني الحيرة والتردد والشك ؛ وأصبح سبيد بحار في أمن حبه كما أصبح ينتابه الحور كل ابجه فكره إلى الزواج شأنه في ذلك شأن صاحبه .

وكان فما يسديه إبراهام من نصح لصاحبه مسلاة له أو شاغل يشغله عن وجده ؛ ولما عاد إلى سبر بجفيلد ظلت كتبه أكثر من عام تترى على صاحبه وفها من حسن النصيحة وقوة الاقناع ما لا يصدر مثله إلا عن عالم نفسي أو شاعر رقيق الماطفة عميق الحس ، خذ مثلا لذلك كتابه هذا قال: « إن مرد ذلك في جلته إلى أنك عصى المزاج، وأنا أقول ذلك لما شهدته منك شخصياً ثم لما قصصت على من حال أمك و أوقات ومن حال أخيك حين مانت زوجه ؛ وإن أول سبب خاص هو تمرضك للحو الردى. أثناء رحلتك فإن تجاري تثبت لي في وضوح أن ذلك بالغ الضرر عن كان ضميف الأعصاب ؛ ثم بأنى بعد ذلك بعدك عن مجالس الصحاب وأحديثهم فإنها كانت خليقة أن تشغل عقلك وأن تهيى. له قسطاً من الراحة من عناء التفكير العميق الذي يبدأ حلواً ثم ينقلب إلى مثل مرارة الموت ؟ وأخيراً سرعة افترابك من هذه الأزمة التي يتركز فيها كل شعورك وفكرك. . ومن المحيب حمّاً أن يتلمس لنكولن الملل لما يكرب صاحبه ثم ظل على ما هو عليه من حيرة وغم ، وأعجب منه أن نراه يحدد الوضع الذي بانت عليه علاقة سبيد بماحبته تحديد الخبير الرشيد فيقول « كيف اتفق لك مفازلها ؟ أكان ذلك لأنك رأيها جدرة مها منك وأنك وضمت بين يدمها ما يبرر أن تتوقع حدوثها على يديك ؟ . . لا ، لم يكن للمقل مجال يومنذ ؛ فل لى محق ألم تكن هاتيك القلتـ ان الدمجاوان السهاويتان ما أساس حججك الأولى جيماً فما يتصل مهذا الوضوع؟ » وجاء في كتاب آخر إلى صديقه قوله « إنك تملم حق الملم أن حدة شموري بآلامك لا نقل كثيراً عن حدة شمورى بآلامى ؛ ومع ذلك فإنى أؤكد لك أنه لم يسؤنى كثيراً ما ذكرت عن شـمنورك الذي بلغ حداً عظيما من الـــو. وقت كتابتك ؛ وليس ذلك لأني اليوم غير خليق بالـطَّف عليك ولا لأبي أقل مودة لك ولكن لأني آمل مصدقاً أن لمفتك على صحبها وحيامها وحرنك بسبب ذلك سيؤدبان إلى القصاء أبدأ على تلك الشكوك الخيفة التي ساورتك أحياناً عن صدق حبك لها ... وإذا قدر لهذه الشكوك أن عجى إلى الأبد – وكأبي أشمر بوحي

وى إلى أناقة قد أرسل إليك عمل الحالى وهو مرضها ، لهذا الغرض - فليس من شى ، بحل بحز تلك الشكوك ليحدت ما أحدثت من تمس عظام ... ويك يا سبيد ! إن لم تمكن نحمها وقدر علمها الوت فع أنك لا تتمني موسها فأنت مستسلم للأس لا بحالة ؛ واقد تكون الآن هذه المسألة أعنى مسألة حبك إياها بحيث لم تعد موضع إشكال لديك وعلى هذا فإن إلحامى في الإشارة إليها سهجم جاف على شمورك وإذا كن هذا هو الحال فإنى وائق منك بالصفح فإنك لتسلم المحجم التي عانيت ممها وتما ما أكن من شفقة مها عليك ، أنا الآن أحسن حالا بما كنت قبل ولقد رأيت سارا مرة واحدة وبدت لى شديدة الرح ولهذا فإنى لم أفاعها في شيء مما عدتنا به ... ٥ .

وتروج سبيد فكتب إليه إبراهام يقول « غداة وسول هذا إليك ستكون قد أسبحت زوجاً لقيمي منذ أيام ؛ وإمك لتم أن رغبتي في مودتك أمدية وأني لن أقف إذا استطمت عمل شيء ؛ بيد أنك منذ الآن ستكون في مومته لم أجرب مئله من قبل ، وعلى ذلك فإذا طلبت نصحى فإني أخشى أن يصحب الخطأ ما أنصح به ؛ وإني لأرجو خلصاً أن لا تجد نفسك بعد اليوم محتاجاً إلى راحة تأتيك من خارج نطافك الحالى ، ولكن إذا أخطأ ظنى وخاب رجائى وصحب مرورك المظلم شيء من الألم أحياناً فدءني استحثك كما فعلت دائماً أن تذكر وأنت في قلب الفاشية بل وأنت في عذاب منها أنك سوف تخرج منها بعد قليل ؛ إلى مقتنع الآن أنك تجها في حاسة كأعظم ما في طاقتك من الحب والذلك أميل إلى التفكير أنه يحتمل أن تخونك أعسابك لحظة في بعض الأحيان ولكنك إذا لمحت من واحدة في منطها الآن فإن هذا العناء سيذهب إلى غير رجمة ، وإذا كنت قد أثبت هدوه ك أثناء الاحتفال أو ملكت نفسك فلم ترعج أحداً من الحاضرين فقد كتبت لك النجاة بلا ريب وبعد شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدر ستجد نفسك أسعد الرجال » .

وجاءت كتب صاحبه إليه ولا برال فيها ذكر الوسارس والأوهام فرد عليه إبراهام يقول « ليس لدى شك الآن أن سوء حظنا الخاص بنا إنما هو أننا تحم أحلام الجنة، تلك الأحلام التي تفوق إلى حد بعيدكل ماءـــى أن محققه هذه الأرض ومهما بلغ من بمدك عما محمل به فليس تمة امرأة تفمل ما يحققه لك إلا ذات المينين الدعجاوين زوجك فنى ؟ ولو أنك نظرت إليها بخيالى لـكان من السخف عندك أن يفكر امرؤ لحظة فى عدم هنائه ممها » .

وذكره زواج صاحبه وما يسمع من هنامه بما هو فيه من وحدة وشقاء ؟ رى ذلك واضحاً فى قوله « إن لم يكن لنا أصدةا. فان يكون لنا سرور ؟ وإذا اتفق لنابعض الأسدةا. فأنا لا نأمن أن نفقدهم ونذرق الألم مضاعفاً بهذا الفقد ؟ لقد كان أملى أنك وزرجك تقيان هنا وليس لى حق فى أن ألح بهذا عليك ... » .

ورد على كتاب سميد جاءه من صاحبه فقال « إنك تملم أنى مخلص إذ أقول لك إن ما بعثه كتابك في نفسي من سرور كان ولا نزال فوق كل تعبير ؛ فأما ما يتصل بشؤون ضيعتك فلن تجدني أسارك في فهمه فلست أملك ضيمة ولا أتوقع أن أمتلك توماً ما وعلى هذا فلم أدرس هذا المونسوع دراسة تجمل لى فيه لذَّة وحسى أن أقول إتى فرح برضائك عنه وسرورك به … ولكن فيما يتصل بذلك الموضوع الآخر الذي أوليه أعظم اهتمام في السراء والضراء على سواء ، فاعلم أني لم أستطع قط أن انتزع فيه من نفسي عطني عليك ولست أستطيع التمبير عن مبلغ ما بهزنی من سرور إذ أسمك تقول إنك أكثر سمادة مما توقعت في أى وقت ولست أزعم وأنا بك علم أن ما توقمت لم يكن فيه غلو فى بمض الأحيان على الأقل، فإذا كانت الحقيقة تفوق ذلك جميمًا فإنى أقول كفاني ذلك يا إلهي ··· شكراً لك ؟ ولست أعدو الحقيقة إذا قلت لك إن اللحظة التي قرأت فيها كتابك الأخير قد أورثتني من السرور أكثر مما أورثني كل ما استمتمت به منذ ذلك اليوم الذي جرى فيه القدر وهو أول شهر بناير سنة ١٩٤١ ، فنذ ذلك اليوم وأنا . يخيل إلى أنه ينبغي أن أكون جد سميد لولا تلك الفكرة التي تلازمني وهي أن هناك نفساً غير سميدة عملت أنا على أن تكون كذلك . إن تلك الفكرة ما تزال توبق روحي ولا ممدي لي عن أن ألوم نفسي حتى على مجرد الأمل في السمادة في حين أنها على ما هي عليه ؛ لقد صحبت جماعة كبيرة في عربات سكم الحديد إلى جاكسونقيل يوم الاثنين الماضي وسممت أنها ذكرت أنها استمتمت بنزهمها غاية الاستمتاع وإنى أحمد الله على ذلك … ٥ . .

وإن المره ليحس في هذه الكتب شما عظيا عا ذكر جوت شاعر الألمان على لمان ثور في كتابه الخالد آلام ثور ؟ نَلْس في هذه الكتب عظيم الوفاه من صاحب لصاحبه ، كما بحيد نفساً حائرة مضطربة وقلباً يأكله الهم ويشرف به على الياس كما نقع بين آوة وآوة على أدلة الوجدان الحي والماطفة النبيلة بجد مثالا قوباً لذلك في قوله هذا « وصلت إلى سالة البنفسجة الحلوة التي أرسلتها طي كتابك ، ولكنها بلغت من الجفاف والهصر بحيث استحالت رماداً عند أول عوالة مني لأن ألميها ؟ بيد أن ما اعتصره الهصر منها من عصير قد رك أثراً في ورقة الكتاب ، ولذلك ساحتفظ بهده الورقة وأعزها من أجل التي أرسلت البنفسجة بإشارة منها »



مارى إوين زوجة لنكولن



أقام لنكولن أول الأمر وعروسه الطموح في حجرتين في ترل كانا يدفعان أجراً لسكناها فهما أربعة دولارات كل أسبوع ؛ وعظم ذلك على مارى فشكت إلى زوجها ولم يمض على زواجهما غير قايل ، وألقى إليها الماذير مشيراً إلى ضيق رزقه وإلى ما لايزال يقتضيه الوفاء من ديونه ... ثم بسط الله له رزقه بعض البسط فانتقل الزوجان إلى بيت صغير استطاعا أن يؤديا في غير عسر أجر إقامهما فيه ... وأخذت مارى ندير شؤون بينها الجديد ، وترعى أمره وقد انخذت لنفسها سلطة ربة الدار فها هان أو عظم من الأمور ؛ وكانت تأخذ زوجها بألوان من الشدة والمنف إذ تدعوه إلى كيت وتصرفه عن كيت ، ورائدها في ذلك النظام ...

وكان يصل مها الفض أحيانًا إلى هياج شديد ، وذلك حين كانت ترى من

بعلها أنه يأبى إلا أن برسل نفسه على سجيتها . فكتيراً ما لا يعبأ بحا تصالحت عليه أذواق الناس من أوضاع وتقاليد يلزمونها وهم جلوس إلى مائدة الطمام أو وهم سامرون في النوى؛ وهل كان يستطيع ابن الغابة أن يشكلف ما لم يجر في طبعه ؟ ولحكن أمرأته لا تفتأ تلفته إلى أخطائه وتوجهه إلى العناية بهندمة ملابسه وتحته على النظام ، وتكرر له أن ذلك خليق به وله اليوم بين الناس مكانته ، وهي ترده على أن يحمل الأمر على الجد وهو بجاريها ليخفف من حدثها ثم لا يستطيع بعد ذلك أن يفير شيئا من طبعه ٠٠٠ وكان إذا اشتد بها الغضب يلاطفها ويضاحكها ليصرف عها غيظها ، فإن مجز عن ذلك غادر المنزل فشي ساعة أو بعض ساعة . وحق لزوجه أحياناً أن تغضب منه ، فهو سخى اليد وإن كان فقيراً ، وهي لا تريد أن تبسط بدها إلا بقدر ما تستطيع ، وهو يسلك في بيته سلوكا يدل على عدم المالاة ، بأوضاع المجتمع ، بأقي الناس في هيئة تم على عدم الاكتراث فتيابه عملة وشمره أشمت وعبارة ساذحة ، وكلا دق الياب أحدد جرى إليه ليفتح

ولم يترك ذلك للحدم! وهو يستلق على ظهره أحياناً ويتمدد على البساط وفي يده

وصلته بأبراهام ومارى وذلك أن ابراهام وهو الذي ملا ُ النفوس إعجابا بدماتته ورقة حاشيته قد قبل غير متردد مبارزة رجل من الديمقراطيين على أعين الناس، وكان لهـذه البارزة سبب يحمل الرء على التعجب إذ كان مصدره شخص مثل لنكولن ، وبيان ذلك أن ابراهام نشر على لسان أرملة ثلاثة كتب في صحيفة صديقه الذي أصلح بينه وبين خطيبته ، وكلها نقد لاذع لذلك الدّيمقراطي المدل بنفسه الكثير الدهاب بمقدرته المالية ، وكان الناس يومئذ يشكون من سوء سياسة الديمقراطيين فما هو متصل بالمال ؛ وجاءت كتب ابراهام التي بحلها امرأة من خياله لاذعة قاطمة ، فأثارت فضول الناس وضحكهم وإعجامهم ، ووردت على الصحيفة ردود كثيرة بنير توقيع قوامها الجانة والمابئة ... وكان لمارى في هذه المسألة نصيب فقد كتبت للصحيفة تقترح زواج ذلك الديمقراطي من تلك الأرملة ونظمت قصيدة فكهة ساخرة أرفقها باقتراحها لتكون قصيدة الزفاف ا وثارت أأرة ذلك الديمقراطي وراح في المدينة برغى وبريد ويمهدد ويتوعد وأتي صاحب الصحيفة فمنفه وتهدده بالانتقام إلا أن يملمه بأصحاب هذه المجانة وبخاصة الاقتراح والقصيدة ؟ وعرض صاحب الصحيفة الأمم علم لنكوان وذكر له أنذلك الديمقراطي قدجمل بينه وبينه أجلا فان أبي ذكر الأساء ومضى الأجل فهو مبارزه فقال له الراهام في غير وناء إني آخذ الأمم على عاتق وأنت في حل أن تذكر أن اراهام لنكولن هوصاحب الكتب والاقتراح والقصيدة جيماً ؟ وتم ذلك فدعاه الديمقراطي إلى المبارزة وشاع نبأ ذلك في الناس فاحتشــدوا ليشمدوا ما يكون بيسما ...

وكان لأبراهام أن يختار نوع السلاح الذي يبارز به إذ كان هو الذي وقع عليه التحدى فاختار أن يكون النزال بسيف من السيوف الطويلة المربضة التي يحملها أشداء الفرسان وكان لأبراهام من طوله وفتوته وقوة ساعديه مايضمن له الفرز على منازله القصير ؟ قال رجل شهد ذلك الموقف « كان على وجهه أمارات الجدوما علمت عنه قبل أنه لبث مدة كهذه المدة لم يرسل نكتة من نكاته … لقد تناول أمد السيفين واستله من غمده ولمس بإبهامه شفرته يتبين مبلغ مضائه على نحو ما يغمل الحلاق إذ يقيس مضاء الموسى ؟ ومد قامته إلى غاية ما تمتدكما مد

ذراعيه الطويلتين إلى أعلى ولم برد والناس بتطلمون على أن ضرب بسيفه غصناً فوق رأسه فألتى به بعيداً ؛ ولم يكن بيننا أحد غيره يستطيع أن يبلغ قريباً مما بلغه بطول ذراعيه ، وكاد هزؤ منظر ذلك الرجل الطوبل الذراع بفلت مني نحك وهو يتأهب لمحاربة من لومشى نحوه لمرتحت إبطه ، وبعد أن قطع لنكولن النمسن رد سيفه إلى غمده متهداً وجلس ؛ ولمحت في عينيه ذلك البريق الذي يلتمع فيهما عادة إذا تهيأ لأن يقص حكاية … »

ومدخل بعض الناس أصلحوا بيهما ورجم الحصان جنباً إلى جنب إلى حيث انطلق كل مهما إلى دار. ···

وظل قبول لنكولن هذا الغزال أمرا بتحانى أمدقاؤه الإشارة إليه ، وكان اراهام كلما تذكره تنسدى جبينه وارتسم الحجل على محياه فهو وإن كان نازل آمسترنج من قبل فأنه لم يغمل ذلك وهوعام أوعضو فى مجلس الولاية وإنما كان فقى فى حانوت ، ولم يمتد على آر مسترنج وإنما توقح عليه هذا وعصبته ؛ ولم يصل الأمر بينه وبين آر مسترنج إلى سفك الدماء والقتل كما كان عنيبًا أن يقم بينه وبين ذلك الديمة راطى ؛ وما نجد علة لفملته هذه إلا أنفته من الفرار من المسؤولية فن خلقه أنه لايتنصل من أمر تقم عليه تبعته مها كانت عاقبته ...

على أن هذه المبارزة قد أدت إلى ما لم يقع له فى حسبان ، فإن مارى تدبع فى الناس أنه إنه المرى تدبع فى الناس أنه إنها أو الناس أنه إنها أنها ادعته فى مهارة لتسكسب به قلب إبراهام ولمسل ذلك هو أرجح الأمرين فهى واسمة الحمية لا تفوتها فى السمى إلى غرضها وسيلة .

وازداد انسالها بعد ذلك حتى عادت حياتهما إلى ما كانت عليه قبل فراره ، ولكنه لم يشعر يوما أنه يحبها قال صديق له اسمه هرمدن « لقـــد علم أنه لا يحبها ولـكنه وعد نرواجها » .

وتراه بكتب إلى صاحبه سبيد قائلا ﴿ أود أن أسألك سؤالا أأت الآن قى شعورك وقياسك فرح برواجك ؟ انه سؤال لو تقدم به نميرى لكان تهجما لا ينتفر ولكنى أعلم أنك ستففره لى ؟ أرجو منك أن نجيب فى غمير إبطاء فانى أخرق شوقاً إلى إجابتك »

وأخذ إبراهام بحاول أن يكون فى عينى مارى كأحسن ما يكون حتى لقد مالت به محاولته إلى الفخر وهو الذى يكرهه بطبعه فنراه يعد قائمة بما نال من أسوات الناخبين فى أدوار انتخابه ويفرح إذ تقع عليها عينا مارى فهو بريد أن يربها مكانته ؛ ويفسر لنا ذلك سبباً من أسباب تردده فى صلته مهذه الفتاة فإنه كان يستخذى من نشأته وطبقته ...

وقضى الأمن فربط بينهما رباط الزواج وهو فى الثالثة والثلاثين من عمره وهى فى الرابمة والمشرين ؟ وقال الذين شهدوا المروسين حين عقد قرابهما أنهم رأوا لنكولن وعلى وجهه إذ ذاك سحابة من الكاّبة والوجوم كانت تنقشع حييناً على ما يشكاف من بشاشة ثم تعود فتنعقد .. !

ولكنه استنشىنسم الراحة حين ذهب تردده وتهيبه وأحدّت تترابل هواخسه ويتضاءل هوانه على نفسه وتمود إليه ثقته بتلك النفس سيرتها الأولى .



كان انكولن الحماى قد عمل مع شريك آخر غير ستيوارت إسمه لوجان قبل 
زواجه بثلاث سنوات إذ انتخب ستيوارت عضواً في الكونجرس وترك سبر مجفيلا
وكان لوجان من أكبر المحامين شهرة في الدينة ، وكان له من النظام والدقة والإلمام
بأوضاع المهنة وتقاليدها ما يموز الكثير منه صاحبه لنكولن . وكانت له الرياسة
في الممل ورضى لنكولن بمكانه منه ولم يجد في ذلك غضاضة إذ لم يكن منه بد ؟
وأخذ يتملم عنه ويكنسب منه المران والخبرة وهو قانع بنصيبه من الأجر وإن كان
زميله لا يمدل بينه وبينه ، على أنه كان لا يميل في جوره كل اليل . ولم يكن تمة
ما يحول دون استمرارها مما لولا أن فرقت بينهمار عالسياسة ، إذكان كل ممهما

واتحد إبراهام زميلا آخر وكان هذا الزميل الجديد شاباً دونه في العمر بعشرة أموام إسم واتحد إبراهام إلى المراهام أموام إلى المراهام المرص على مودنه والإجلال له ، فتوققت عمرى الصداقة بينهما ؛ وكانت لابراهام الرياسة هذه المرة ، وعظمت ثقه كل من الرجلين بصاحبه . وكان أصغرها موفور المحلط من النشاط والذكاء كما كان يدن بمذهب صاحبه في السياسة وفها هو أهم عند لنكوان من السياسة أعنى مسألة العبيد ...

واتضحت للناس آيات نضجه فى المحاماة كما وقفوا منه على ما لم يمرف به أحد قبله فى المدينة فهو بسيط فى كل شىء ، يجمل الأمر فيا يممل أمر ذمة وأمانة قبل أن يجمله أمر قانون ومغالبة ، وكثيراً ما كان بنظر إلى ما يتنازع فيه الناس بما يوحى به قلبه لا بما يصوره عقله . وكان يردكل شىء إلى أمله ولا يتردد أن يفصل بين الخصمين بما لو فكر فيه غيره لمده من ضروب الخيال والوهم … وإن من الناس من برد ذلك إلى ما أشيع من شذوذه .

جاه ذات ممة رجل بطلب إليه أن يتكفل برد مبلغ من المـــال عند خصم له فأنصت إليه لنـــكوان حتى استفرغ كل ما عنده؛ وقال : ﴿ إِنّي أستطيع أن أرمِ قضيتك وأعيد إليك تلك الدولارات السمائة ، ولكني إن فعلت ذلك جلبت الشقاء إلى أسرة أمينة ! ولن أستطيع أن أنبين سبيلي إلى ذلك ؛ ولهذا أحس في نفسى الميل أن أنصرف عن قضيتك وأجرك ولكني أنصح لك بما لا أسألك عليه أجراً إذهب إلى بيتك وفكر في طريقة شريفة ترج مها سمائة دولار » .

بهذا وأمثاله اكتسب أيب الأمين عبة الناس فيا منهم إلا من يكبره وكثيراً ما كان الناس بجيئونه ليحكموه فيا شجر بينهم من خلاف، وكان كل مر الخصمين يملن أنه برنضى ما يقضى به سلفاً وسرعان ما يحسم النزاع بينهم كأنهم منه حيال قاض لا محام وهو لا يسألهم على ذلك أجراً وحسبه من الأجر منزلته في قلومهم .

وكان برفع الكانمة بينه وبين الناس يلقاء من لا يعرفه من قبل فحكاً نه منه حيال صديق قديم ، وكان لا يستحى أن يسأل هرندن ويستفهمه إن أشكل عليه أمر أو التوت عليه فكرة وكل همه أن يصل إلى الصواب وما يهمه أن يتعلم من تابعه في العمل …

ولم یکن یعنی کنیراً بالناحیة المالیة فی عمله وابما ترك أمر ذلك إلى هرندن فإذا جاء صاحبه بما رزقهما الله به من مال عده وقسمه نصفین ونادی صاحبه « هذا نصفك » ؟ كل ذلك بغیر أن یكتب شیئاً من حساب كما تجری به العادة من الناس …

وكان براه الناس في الحكمة بدس أوراقه ومذكراته في جيبه حتى لينسج وينتفخ ، فم يتخذ كانباً أو يحمل حقيبة أوراق كما يفعل المحامون ؟ ويرونه يدس بمض الأوراق الهامة في قبمته كأنه يجمل منها حقيبة وقبمة مماً ! عاتبه أحد خلانه لأنه لم يرد على كتاب أرسله إليه فقال « ما فعلت ذلك إلا لأمرين اولها ما شغلني من عمل في عكمة الولايات المتحدة وثانهما أنى وضمت كتابك في قبمتي وقد اشتريت قبمة جديدة وألقيت بالقديمة بميداً فبعد عنى كتابك زمناً … » .

ولم بختلف في أمانته اثنان ، ولهذا كانت أكثر معاملاته بين الناس بغير كتابة ، فكلمته صك ووعده وثيقة ؛ وإن الناس ليضعون عنده أوراقهم ويأتمنونه على أمرارهم وبمضهم لبمض خَصَوم ... ولم يصرف إراهام عن الجد ما كان فيه من ورطة فنراه في غير بحال المحاماة يكتب المقالات ويلقي المحاضرات ومن أشهر محاضراته قبيل زواجه تلك الني أداعها عن شاربي المحر فقها أعلن وهو الذي لم يشربها قط وجوب النسامج تلقاء من يشرب ، وحمل على الذين يضطهدونهم من دجال الدين وغيرهم زاعمين أنهم خير منهم وهم في الحق لا يفضلون عليهم بعدم شربهم إن لم يكونوا أقل منهم في كثير من الأمور · · · وعزى إليه أنه كتب كذلك مقالة يحمل فها على الأرود كسية ويحبذ المقل والحكمة والاهتداء بهديهما فيا يعرض للمرء من شؤون الحياة . وأغضب بهذه المقالة كثيرين عمن يغلون في دينهم ويجملونه قوام كل شيء ؛ وكان ما كتبه في السياسة الأهل الجنوب وأوضح ما رآء لذلك من على المن وأحس الناس في كل ما كتب دلائل النفضج وبشائر النبوغ .

ولم يقل نعنجه في السياسة عن نضجه في المحاماة والحطابة والكتابة ، فهو اليوم من رؤوس الهوج في سبر مجفيلد ؛ ولكن شهرته السياسية لم تمد المدينة التي يعمل فيها والمقاطمة التي ينتخب عبها لمجلس الولاية وهي مقاطمة سنجمون .. وقدر له أن برى في سسنة ١٨٤٢ قان بيرن الرئيس الديموقراطي الذي مني بالفشل حين تقدم للانتخاب من تانية سنة ١٨٤٠ صد مرسح الهوج هارسون . أقددت رادمة الجو هذا الرئيس السابق في ترل بمدينة قريبة وطلب بعض الديموقراطيين من لنسكوان أن يصحبهم لزيارته لتسليته بعض الوقت فقبل؛ وأخذ الديموقراطيين من لنسكوان أن يصحبهم لزيارته لتسليته بعض الوقت فقبل؛ وأخذ يومنحك ساميه بملحه وطرفه ونكاته المذبة جانباً من الليل؛ وقد أشار قان بيرن ويمها فهو أني ظلت أحس أذى من جنبي مدة أسبوعين من فرط ما نحكت » بو عجها فهو أني ظلت أحس أذى من جنبي مدة أسبوعين من فرط ما نحكت » كفيل أن يسحر الطير عن شجره » ...

وعادت السياسية تتطلب منه جهداً غير يسير فهو اليوم يتحفز ليخطو خعاوة وكان له من امرأته حافز ومن طموحه حافز ··· تطلع إلى مقمد في الكونجرس وما كان ليستبعد الشقة أو يستمظم الفكرة وقد قضى ثمانية أعوام فى مجلس الولاية ولكن رجال حزبه رشحوا رجلا غيره فاختير ذلك الرجل وكان على إبراهام أن ينتظر عامين وانتظر على مضض ثم ظن بعد ذلك أنه فار بالترشيح ولكن قدم عليه غيره مرة ثانية وحتى عليه أن يعود إلى انتظاره ، وقد آلمه وكدره أن بأخذ الطريق عليه هكذا رجلان من حزبه …

وآله فوق ذلك ألماً شديداً فشل هنرى كليى فى انتخابات سنة ١٨٤٤ فقد وقع هذا الفشل حيث يرجى الفوز فكان سوء وقعه فى نفوس الهوج مضاعفاً وكان من أكثرهم تأسفاً وتألماً لذلك لنكولن إذ كان شديد الإعجاب مهنرى عظيم الولاء له ، كما أنه لم يأل جهداً فى الدعوة له ضد منافسه الديموقراطى س



بق ابراهام عاما ونصف عام وموقفه من مارى عين موقفه عقب ذلك الفرار الشائن وعاد إليه من هموم نفسه ، وقد تزوج صاحبه ، ماشفلته عنه قصـة ذلك الساحب زمناً . وبات ضائق النفس بوساوسه وزاده تبرما بحاله وإنـكاراً لشأمه ما كان يسمعه من صاحبه عن سمادته الجديدة بين يدى زوجه … لذلك لم يكن مجباً أن يلتمس السكينة تانية عند سارا تلك الفتاة الناهد التى حاول من قبل أن يصل حبالها مجاله فلم يستطم .

... بيد أنه كان يحس بينه وبين نفسه أن يتجه إلى مارى فهو لايستطيع أن ببتمد بخياله عمها وقد رأينا ماذكره في كتاب من كتبه إلى صاحبه ، وكيف يقف بينه وبين سمادنه نذكره أنه هو الذي أشقاها .

وكان لنكولن يمنى نفسه أنه على الرغم مما حدث يتأتى لهما أن يتصلا إن هما أرادا ؛ وكانت هى من جانبها تحس أن ما كان منه من فرار وهجران لم يصل على شناعته إلى حد القطيمة .

ودبر صحى من سحابهما وزوجه أن بدعواها إلى مأدبة على غير علم كل مهما بدعوة الآخر إليها ، وتم ذلك فالنقيا وسلما وقد ربكتهما الفاجأة ثم تضاحكوا جميعاً بعد أن ذهبت الدهشة ؛ وكان هدذا اللقاء الخطوة الأولى نحو النئام الصدع واجماع الشمل، إذ أصبح ابراهام برى حقاً عليه أن يصلح ما أفسد وأن يضمحداً لما هو فيه من شقاء وضيق .

وكادت سلته بمارى تمود سيرمها الأولى فسكانا يلتقيان ويتساقطان أعدب الأحاديث ، وكانت تجمعهما أحيانا حلقة من الصحاب ندير مارى الحديث بيهم فها بما أوتيت من ذكاء ولباقة ويضحك ابراهام سامعيه بنكانه وقصصه وأمثاته وما مهم إلا من يستريده منها …

وحدث أثناء ذلك أمر عجيب في ذاته على قدر غير قليل من الأهمية في نتيجته

كتاب لا يصرف وجهه عنه ، ، وهو يجلس على الأرض فيلاعب ابنه كأنه طفل مثله ، وهو لا يتورع أن يفعل ما يفعله جار قريب مهما إسكاف فيحلب البقرة مثله في الحديقة ، ويحمل اللبن في وعائه بين يديه وجهرول به إلى الدار على أعين السابلة والحيران كأنما يحن إلى الكوخ وإلى حياة الأحراج ، وامرأته تصرح في وجهه بذكره أنه لا يليق به ما يفعل فهو اليوم عام مشهور المقام وسياسي مرموق المكانة ؛ فما زيد على أن ينظر إلها نظرة أشبه بتمجب الأبله ثم ينطلق صامتاً

وأعظم ما يغيظ مارى منه حديثه بين الضيوف عن الغابة وعن حياته الأولى وما لاق من شقاء الديش فى طفولته وشرح شبابه ، وهو كلما انجه هذا الانجاء ندفق حتى ما يظن أحد أنه سيسكت .

ويضايقها منه صراحته فأنه يقص على أصحابه وزوجات أصحابه ما لا يسمح العرف بذكره من شؤون حيانه ، فاذا انصرف هؤلاء عكر عليه تأنيب زوجته إياه ما بقه حديثهم في نفسه من سرور .

وتنظر إليه أحياناً وهو ينادر الدار إلى المحكمة فتقول في غضب «كم أنبهك لتترك همـذه القبعة القديمة وقد اشتريت لك غيرها؟ » فلا يقمل أكثر من أن يخلمها ويحسجها بطرف ردنه ثم يضعها على رأسه وينطلق تشيعه نظراتها الفاضبة فإذا أخفت هذه القبعة القديمة ذات يوم ومدت إليه يدها بالجديدة حذرته أن يدس فيها الأوراق ولكنه يمود من عمله وفيها من الورق ما يملاً حقيبة صغيرة.

ونحب ماری أن یکون فی بینها خدم من السود وهو لا بطیق ذلك وبصر علی عناده مخالفاً إیاها فیم ترید؟ قالت ذات مرة لصدیق عقب مشادة بینها و بین خادمتها « إنی لعلی یقین من شیء واحد وهو أنه إذا جری القدر علی مستر لنکولن فلن تجدنی روحه أبداً أعیش خارج حدود ولایة من ولایات الرق ۵

ولكن زوجه على ارغم من ذلك جميعاً عميه وتكبره وكأمها تبصر من وراه النيب مايخباه له الفد من جاه وعجد ؛ كتب لنكولن إلى صديقه سبيد بمد زواجه مبام ينبئه أنه رضى النفس قربر المين ويعتذر إليه من عدم زيارته إياه بقصر ذات يده وشواغل عيشه ثم يبشره أنه قد صار له غلام …

وكات مارى تنار أشد الغيرة كلا أنجه بالحديث إلى إحدى زوجات أصحابه

وبلغت مها الغيرة أنها كانت تحاول أن تباعد شيئًا ما بينه وبين أسحابه أنفسهم فلا تحب أن يقضى بينهم من الوقت إلا ما تسمح به ليكون لها أكثر فراغه ، وكان هذا يؤذيه وبضايقه ولكنه لم يكن علك غير الإذعان ...

فإذا خرج وإياها للرياضة أو لزيارة أسرة صديقة حرست مارى على أن يظهر عظهر بلين به فأنت له بثياب أصلحها المكواة وحرست على نظافة قيصه ودقة رباط عنقه وخلو قبعته من الورق وبراءتها من التراب وعنيت بالتماع حداً له وحسن مشيته ، وبطيعها زوجها إلى ما تربد وتتمنى لو اتبع ذلك النظام كل يوم ولكها لا تلبث حتى تراه وقد عاد أشبه بغلاج يتشكر في زى أهل الدينة فحلته متعدلة متكسرة وسرواله الطويل منتفع عند ركبتيه ورباط عنقه يدور حول ذلك الدنق حياً انفق وقد أرخى ذراعيه إلى جنبيه ونظر إلى محدثه وشفتاه مضمومتان ضحة من ذاق خلا أو ارتشف رشفة من دواء من وكأنه إذ يحدق فيه بعينيه الواسعتين من ذاق خلا أو ارتشف رشفة من دواء من وكأنه إذ يحدق فيه بعينيه الواسعتين

وکثیراً ماکان بری لنکوان بعد زواجه منطحها الی ظهر کرمی اسنده الی الحائط وقد مد رجلیه علی کرمی آخر والتی براسه الی خلف وامال قبمته حتی تفعلی جبینه وعینیه ولبت ویداه مشتبکتان حول رکبتیه یتفکر مایا لایستطیع احد آن یقطع علیه تیار فکره … ویخوج من هذا بمقالة یکتبها او بشمر یترم به .

وكانت مسحة المم التي عرف بها عياه منذ صفره ترتسم على ذلك المحياكل خلا إلى نفسه أو جلس صامتاً بين سحب ولا تنقشم إلا إذا قص قصة أو تندر بحادثة ثم يمود إلى وجهه ما يساوره من هم لا يتبين على اليقين مبمئه ؟ فا ذا كان يكربه وقد تزوج وذهبت حبرته ؟ أكن مردهم إلى ما يكرب كل نفس كبيرة من إحساس صاحبها أنه قد يميش مجهولا غير مفهوم ؟ … لقد ذكر شيئاً من هذا حين كتب إلى صاحبه يقول إن مرد شقائهما إلى أنهما يحلمان على هذه الأرض أحدام الدروس .

بينها كان يتطلع إبراهام إلى مقعد في الكونجرس وقد أوشك أن يفرغما أجبر عليه من انتظار ، كانت البلاد كلها في شفل بما جد من تلك الشكلة التي نجمت من وجود العبيد فها منذ عهد الاستمار ، ولقد كان لهذه الشكلة خطر أى خطر في سياسة البلاد ولهذا وجب أن ناتي مجديها على سرده …

جى، مهؤلا، السود من أفريقيا منذ عهد الاستمار ليكونوا زراعاً وخدماً لمن بأرض أمريكا من الأوروبيين وعلى الأخص فى الولايات الجنسوبية حيث تصلح التربة للزراعة فى مساحات واسمة مكشوفة وحيث يقسو المناخ على الستممرين في حد نشاطهم ويقلل عزمهم؟ وأخذ يرداد عدد هؤلا، السود فى الجنوب منذ نشط الستممرون فى زراعة القعل والطباق فى بطاح مترامية خصبة ، واشتدت الحاجة إلى العبيد بعد ذلك إبان الانقلاب المساعى إذ ازداد طلب القطن تبماً لسرعة حلجه وغزله.

أما فى الشال فكان هؤلاء السود خدماً فى المنازل وقل استخدامهم فى الزراعة إذ كانت الزراعة هناك محصورة فى مساحات ضيقة ، ولم يزرع إلا ما يطلب الناس من حب وبقل ؛ وعنى الناس بالصناعة فى الشهال وكان الصناع من البيض لأنهم أجدر أن يمهروا فها .

على هذا الوضع كان اقتناء العبيد فى الجنوب أصراً لا عميص عنه ، بيها كان فى الشهال أمراً قليل الأهمية ؛ ولكن الظروف ما لبثت أن جملت من وجود العبيد مشكلة مقدة بين أهل الجنوب وأهل الشهال ...

كان أمراً طبيعياً أن يتألم أبطال الاستقلال الذين أعلنوا حقوق الإنسان من وجود العبيد بيهم فإن من ينفر من استعباد غيره إياه خليق أن يكره أن يستعبد هو غيره ؟ وكان جفرسون من أكثر الرعماء بنشا لوجود العبيد إذ لا يتفق وجودهم وماكان يدعو إليه من ديموقراطية وحربة .

ولكن السألة بدت من أول الأمر أعسر من أن بجرى فها دعوة أساطين

الحرية فقد جمل أهل الجنوب أصابهم في آذابهم عند كل دعوة يدعوها التأعرن من حال السود وهم إخوابهم في الإنسانية ؛ ولم يكن ذلك لأن الديموقر اطبة كات أحب إلى قلوب النهاليين مهم إلى قلوب أهل الجنوب فإن هؤلاء النهاليين كوا رحاء بيهم أشداء على السود وكانوا إذا رغبوا في التخلص مهم باعوهم لن يفتني المبيد في الجنوب ؛ وإنما كان الأمم عند الجنوبيين أمم حياة أو موت فالقضاء عن البيد عندهم معناه ثورة اجهاعية تقضى على مصالحهم الاقتصادية وتصيبهم بنكبة لا يعراون مها إلا في أحيال ...

من أجل ذاك وقف زعماء الاستقلال وأبطال حقوق الإنسان حيارى تلفاء هذا الأمروإن باتوا له كارهين ؟ على أنه لم تنته حرب الاستقلال حتى قضى على هذا الوضع فى جميع الحجات السكائنة وراء حدود مارى لاند الشالية . وفى سنة ١٨٧٧ نجم چنرسون فى حل المؤتمر العام على إصدار قرار بحرم وجود العبيد فى الجهات الواقعة فى الشال الغربي لهر الأهابو .

وظل أهل الجنوب متمسكين باقتناء السود فا ترحزهم الدعوات قيد شعرة ؟ وما هم بمشكرى دعوة الداءين من ناحيها الإنسانية بل إمهم موافقون على أن الرق أمر بغيض وأنه لا يتفق ومبادىء الديموقراطيسة والعدالة والحربة والحكهم لا يستطيمون من هذا الشر خلاماً وليس فى وسمهم إلا أن يأملوا أن يخلصوا فى المستقبل منه …

ولما بدأ واضوا دستور الأعاد عملهم وجدوا أنسهم أمام عقبة كرود سبها وجود هؤلاء السود ، وكان عليهم أن يتخطوا هذه العقبة سراعاً وإلاذهبت جهودهم هباء ؛ وكانت هذه العقبة هي كيفية التمثيل في مجلس النواب ، فأسهم اتنقوا على أن يكون لكل ولاية أعضاء بنسبة عدد سكانها ؛ وعلى ذلك فهل يمد البيض وحدهم أم يعد البيض والسود عيماً ؟ وإذا عد البيض والسود عظم نفوذ أهل الجنوب في الاعاد ولن برضى بذلك أهل الثبال بيا يذهب نصف هذا النفوذ أع عد البيض وحدهم فإن السود كانوا يساوونهم عدداً أو يزيدون عهم في بعض الجهات ...

وهداهم تفكيرهم إلى حل رضي الطرفان عنه فليمد البيض جيماً وثلاثة أخاش

السود ... وهكذا يصبح اقتناه السيد أمراً مشروعاً بما تضمن الدستور!
على أسم لم يتخطوا هذه العقبة حتى كانوا تلقاء عقبة أخرى فإذا كان الدستور
قد أقر وجود السيد فى ولاية وحرمه فى أخرى فاذا بكون حال من يفر من السيد
إلى ولاية حرة ؟ أبحرره الفرار أم يجبر على المودة إلى حيث كان ؟ فإنه إن كان
الرأى الأول ازداد الفرار ومهلت الحرية وفى ذلك الضر ركل الضرر على أهل
الجنوب ؛ ولهذا كان لا مناص من الأخذ عى مضض بثانى الرأيين فنص عنه كما
يأنى: « إن من يفر من الأشخاص للكانين بالحدمة أو الممل إلى ولاية أخرى
يجبرون على المودة إلى من كانت تلك الحدمة أو ذلك الممل حقاً لهم » .

وثمة عقبة ثالثة أعترضت لهم وتلك هي تجارة الرقيق وجلب هؤلاء السود من أفريقيا ، فقد رأوا أنهم إن قضوا عليها تواً أغضبوا الجنوبيين فاستحالت الوحدة ولذك لم يكن بد من أن يجملوا لذلك أجلا مقداره عشر ون عاماً في نهايته يقضى على هذه التجارة التي كان يكرهها أكثر تستنبرين ، ولما انتهى هذا الأجل سنة ١٨٠٨ ذهبت تلك التجارة إلى غير عودة .

ويدانا على ما أحس واضعوالدستور في أغسبهم من جرج أمهم لم يسموا السود عبيداً ؟ بل إمهم لم يسمعاوا لفظ العبيد قط وأحلوا محمله تلك العبارة وهي « الأشخاص المكلفون بالخدمة والعمل » وقد أرادوا أن يبرأ دستورهم من هذا اللفظ آملين أن ينقرض الاسترقاق ، وليس في دستورهم ذكرى لهذه الوصحة ؟ ولشد ما تحرج جغرسون وتأثم تجد ذلك واضحاً في قوله « إلى الترتمد فرائسي من أجل وطني كليا ذكرت ما يتصف الله به من عدل » .

ولم يأت عام ۱۸۲۰ حتى تجدد النزاع بين الشال والجنوب وأحس الناس ندر الشر وبوادر العاصفة التى ترثول الاتحاد وبحمله اثراً بعد عين وقد هال جفرسون ما يتهدد الاتحاد من خوف فوصف هذا النزاع بأنه الناقوس المنذر بالحربق يجلجل صوته في ظلام الليل … وكان سبب هذا النزاع رغبة أهل الجنوب في قبول مقاطمة مسورى ولاية في الاتحاد كباق الولايات وقد أصبحت بازدياد عدد حكامها أهلا لذك ؟ ولكنها من أصقاع الاسترقاق وانضامها إلى الولايات تربد ولايات الرق واحدة وهذه بنير انضامها يساوى عددها عدد الولايات الحرة ، ولما كان الدستور

يقضى أن يمثل كل ولاية عضوان في عملس الشيوخ مهما كثر عدد سكامها فإن الجنوبيين يكسبون عضون بانضام مسوري إلى الاتحاد .

ورفض أهل الشهال قبول مسورى ولاية وعظم الشقاق حتى ظن أنه يستمصى على العلاج ولكن هنرى كلمي تمكن من افتراح سكنت به رياح العاصفة وذلك أن تقبل مسورى ولاية وتقبل مين أيضاً وهى من الجهات الحرة فتعود الكفتان إلى التمادل على أن يراعى فى المستقبل أنه إذا أراد ضم جهة من الجهات الغربية إلى الاتحاد ابتداء من خط الطول الذى درجته ٣٠ فسكل ما يقع مها جنوبى خط العرض الذى درجته ٣٠ فسكل ما يقع مها جنوبى خط العرض الذى درجته ٣٠ فسكل ما يقع مها جنوبى خط العراس المرض الذى درجته ٣٠ فهو من ولايات الرق وما يتع شمالى ذلك فهو من الولايات الحرة ٠٠٠

وقبلت البلاد هذا الاقتراح وكان ذلك فى رياسة منرو؛ وقضى هذا الحل الذى عرف باسم اتفاق مسورى على نذر التفكك وهيأ للبلاد عهداً من الوئام والودة يين الشال والجنوب ...

وظلت البلاد هادئة لا يمكر صفوها موضوع المبيد حتى بدت بذر الشر ممة أخرى على نحو ما حدث عند محاولة ضم مسورى إلى الانحاد؛ فني هذه المرة حدث أن رغب أهل المجنوب في ضم تكساس إليهم ؛ وكانت تكساس خاضمة للمكسيك فأغروها بإعلان استقلالها وإعادة اقتناه المبيد وكان المكسيك قد حرموا ذلك عليها وقضوا على الاسترقاق فيها ؛ وأطاع أهل تكساس ولبثت مستقلة عرب المكسيك بضم سنين ثم طلبت حكومها وكانت تنألف من مهاجرين من الولايات المتحدة الانضام إلى تلك الولايات ، وضمها إلها الولايات المتحدة سنة ١٥٤٥، ١٨ ووبذلك زاد عدد ولايات المبيد عن عدد الولايات الحرة بواحدة ...

واحتجت المكسيك وأعلنت تمسكها محقها ثم اشتملت نار الحرب بينها وبين الولات المتحدة وقد ندد همرى كابي وكثير من أعوانه بهمذا العمل وعدوه حروباً على مبادىء الشرف وخافوا من سوء عاقبته على زاهة الولايات وحسن سممها ، وكان موقف كابي سنة ١٨٤٤ وآراؤه التي تقفى بعدم ضم تسكساس إلى الولايات التحدة سبباً في فشله في ممركة الرياسة وفوز بولك الديموقراطي عليه وكان بولك ينادى بوجوب ضم تسكساس مهما كانت نتائج هذا العمل

ولكن أهل الجنوب رحبوا بالحرب حين جرت بها الشائمات وفرحوا بها حين اشتملت ارها وكانوا خليقين أن يفرحوا إذ منوا أنفسهم بالنصر وكان النصر عند المسيلا إلى الاستيلاء على مساحات واسمة من الأرض الخاضة للمكسيك فضلا عن تكساس فيتاح لهم بذلك أن يملا وا بمهاجربهم هذه الأرض فتسكون لهم فيها ولايات يزيد بها بأسهم وبتوطد في الاتحاد نفوذهم ؟ فاتهم مخشون من تسكار الناس في الشهال والأرض مبسوطة أمامهم هناك إذا انجهوا غرباً فا أيسر أن تقوم فيها ولايات شمالية جديدة في سنوات ليست بالكثيرة ...

وغضب أهل الثبال من ضم تكساس إلى الاتحاد ، والكن كثيرين منهم يكتمون غيظهم ، وقد أرضاهم انتصار الولايات المتحدة على الكسيك وامتداد رقمة أراضها نتيجة لهذا النصر كما أنهم ما لبثوا أن رأوا الجنوبيين قد منوا مخيبة فيا علقوا عليه آمالهم من نشأة ولايات جنوبية جديدة فأنه لم يزدد السكان في بقمة من الأملاك الجديدة زيادة تؤهلهم للانضام إلى الاتحاد اللهم إلا في كافورنيا وكان ذلك بسبب المثور فجأة على الذهب فها وهجرة الناس بسبب ذلك إلها أفواجاً ، وحتى هذه لم مجدهم شيئاً فقد كان نصفها شمالي خط أنفاق مسورى ، ونصفها الآخر جنوبيه وقد رفضت أن تأخذ بنظام المبيد في نصفها جيماً ...

ولن يلبت أن يدب الخلاف بين الشهاليين والجنوبيين بسبب كليفورنيا . لأن الشهاليين كانوا يؤبدون أهل كليفورنيا في وفضهم الرق بينها كان يطمع الجنوبيون في جملها ولاية من ولايات الرقيق ؛ وسينهض من عزلته هنرى كلى واضع اتفاق مسورى قبل هذا الخلاف الجديد بنحو ثلاثين عاماً ليضع اتفاقاً جديداً حرساً على الاتحاد أن يفصع عماء هذا الخلاف .

## كفاح ونجساح

فى شهر ما يو سنة ١٨٤٦ سنحت الفرصة بعد تلك الأعوام الأربعة التى قضاها إبراهام بنظر أن يرشح للكونجرس ولكها أوشكت أن نفلت منه هذه المرة كذلك لولا مهارة زوجه ولباقها فى التأثير على رجال الحزب حتى ظفر آخر الأمر بالترشيح ولما تم له ذلك راح يخوض المركة الانتخابية وأمله فى الفوز علم ...

وعجب الناس أن رأوا لنكولن يومند بممل على كسب التأبيد بوسائل منظمة وهوالذى اعتاد من قبل أن يعمل حسما على عليه المواقف في غير ندبير أو ترتيب . عجب الناس أن رأوه يرسم الحطط ويسدد السهام فلا تخطى ممهاها ، وكأنه كان في تلك المركة الانتخابية قائداً في معركة حربية بدير الهجوم ويعد وسائل الدفاع وهو بسير بالموقف علم بما يدور حوله يمز باللمحة الخاطفة ما يأخذ بما يدع ويتبين مهما اشتد من حولة ضجيج الموقف الطريق المؤدنة إلى النصر ...

كتب إلى أصدقائه في نواحي المقاطمة بطلب إليهم الدون ويسألم أن يدلو. على مؤيديه ليكتب إليهم شاكراً وعلى مخالفيه ليبتنى إلى إقناعهم الوسيلة ؟ وأخذ يتحدث في الأدية ومخطب في الجماعات لا يدع فرصة ولا يتخلف عن موعد ، وله من نباهة الذكر وطيب السممة ومن عبة الناس لشخصه ما ينزله على الرحب أيما حل ؟ وهل كان الناس بعرفون في خلقه غمزة ، أو يجهلون من خلاله ما يجبه إلى قلومهم ؟

ولكن للسياسة حكمها ولها غرائهها ، وكم تأتى رياحها الهوج على ما بين الناس من مودة وكم تترك الاعيها وأضاليلها الناس في عملية وغواية ، وكم تصدهم الناس في معتركها عن الحق وهم يعلمون . أجل كم يظهر في السياسة الباطل على الحق وكم يعلم ما تواضع الناس عليه من أصول الفصائل فيا ترين لهم من أوهام وأحلام ، وما توحي إليهم من غرور العيش ومن مطام الحياة ...

هذا انكولن راح بطمنه منافسه في عقيدته ، وكان واعظاً ديناً فيلجاً إلى الدين يتخذ منه سلاحاً فيكيد به لخصمه كيداً اليماً ولا رعوى عن غيه بوازع من خلق أو بدافع من حياء ؛ كان من رجال الحزب الديموقراطي واسمه كارتريت وكان متدفق النشاط متوتب الحيوبة ذرب اللسان ، ونشط يستمدى على إراهام مواهبه ويسلط عليه لسانه في غير إعياء أو سأم ، يجمه بالزينع والإلحاد مشيراً إلى ما أذاعه لنكولن من قبل عما بجب من تسامح بحو شاربي المخر عائباً على بعض رجال الدنان ينقموا على الناس فجورهم وبنكروا عليهم فواحشهم ولا يتهضوا لنصحهم أو يعمارا على خلاصهم مما هم فيه .

وآلم لنكولن أكبر الألم أن يمد منافسه إلى هذا السلاح وإن لم يخس على نفسه منه ؛ ذهب ممرة إلى حيث انفم إلى جاءة يستممون إلى منافسه وهو يتلوعلهم حديثاً دبنياً ، وبعد هنيمة قال كارترت «ليقف كل من بريد أن يحيا حياة جديدة وأن يسلم إلى الله قابه وأن يذهب إلى الجنة » ثم أردف قائلا «ليقف من لا بريد أن يذهب إلى الجنع » ووقف الناس جيماً إلا ابراهام فأنجه الرجل إليه وقال أن يذهب إلى أستر لنكوان إلى أن أنت ذاهب ؟ » ومهم انكوان فأ فأب قائلا : « إلى جث هنا لكي استمع في احترام ولم أكن أعلم أن الأخ كارترت سيممل على إفرادى على هذا النحو ، وإلى أومن أنه يجب أن تطرق السائل الدينية بما هى جديرة به من التوقير ؛ يسألني الأخ كارتريت في غير التواء إلى أن أنا ذاهب وأنا أجيبه في غير التواء وجلس لنكوان وضحكات الإنجاب تنبث من جوانب المكان وقد كسب عدداً من الؤيدن له الحبين لنخصه »

وعم ابراهام أن خصومه برمونه فيما يرمونه به من الأباطيل بأنه أرستقراطي لا يحفل رجاء العامة ولا يستجيب لهم دعاء ودليلهم على ذلك زواجه من مارى فدفع تلك النهمة عن نفسه بإشارته إلى حيانه الأولى يوم كان « غربياً لم يلن حظاً من التعليم ، معدماً يعمل في قارب نظير أجر لا يتجاوز بضع دولارات كل شهر » …

وفي تلك السنة كانت آلحرب بين الولايات المتحدة والمكسيك دائرة الرحى

وقد تأثرت سممة الهوج كثيراً بما كان من أمر زعيمهم كلمي تلقاء مسألة تكساس وضمها إلى الاتحاد وما كان مر مارضته في إعلان الحرب على المكسيك وتنديده بمسلك الديموقراطي بولك ؟ ولهذا كان يلق ابراهام عنتا شديداً من الديموقراطيين إذ يذكرونه بمسلك عزبه وزعم حزبه ومسلمكه هو حين نشط لتأبيد همرى كلمي قبل ذلك بعامين وعارض أشد المارضة في ضم تكساس إلى الاتحاد ، بيام برونه اليوم بحث مواطنيه على التطوع في صفوف المقانين ، وكانوا يعبرونه بهذا التناقض بين يومه وأمسه ، ولو كان غيره في مكانه لأخذته حيرة من أممه ، ولكناه أعلن في شجاعة وفصاحة أنه إذا بهدد المحلم البلاد ذلا عبرة بأسباب الحرب ولا بحاري إليه وإنما بحب أن يكون هم كل أمريكي أن يجنب بلاده مايحدق بها من خطر وأن يعمل على النصر بكل ما في وسعه ، ثم إن المقلاء من الناس رأوا أن اراهام بدعوته الناس إلى الحرب يقم الدليل على أن يحبب بلاده ما يعرض له سلم المورة بها ما وانه بيصيرته برى أوجه أل عبيماً في كل ما يعرض له .

وانتهت المركة بفوزه فوزاً لم يتح مثله لأحد قبله من الهوج في إلينوى ؟ وكان بومند في السابعة والثلاثين من عمره ؟ وكان الحزب قد اعطاه مائتي دولار لينفق سها فيا نتطلب المركة الانتخابية من أوجه الإنفاق ، ولكنه بعد الفوز يد المبلغ ولم ينقص منه إلا ثلاثة أرباع دولار قائلا إنه لم تكن به حاجة إلى النقود حيث كان ينتقل من جهة إلى جهة على ظهر حسانه ، وأنه كان بنزل ضيفاً على أسحاء حيث تعد له الاحتاجات …

وفرحت مارى بالنصر فرحاً شديداً وحق لها أن تفرح وإنها لتحس أنها تخطو خطوة نحو هدفها وهل كان ذلك الهدف إلا كرسى الرياسة يتربع عليــه زوجها؟ وإنها ما نفتاً تستحثه وتشد أزره وتخذره أن ينصرف عن وجهته ...

وكان هذا النجاح كفيلا أن يبث في قلب إبراهام من الفبطة والابتهاج بقدر' به بهمونيون هيدهمدهميرة ما شه فيه طول الانتظار من الضجر والملل ؟ ولكنه كتب إلى صديقه سبيد ينبه أنه لم يهتر كثيراً للنجاح كا خيل إليه من قبل أنه فاعل إذا ظفر ؟ وتلك حال من حالانه المجينة بل هي حال من حالات النفس تدعو إلى السجب ! فكثيراً ما يتمناه فإذا اقترب من بنيته أو شبه له أنه مقترب مها راخ يطفر من الفرح ورأى في كل شي، حوله معاني الحبور والنبطة ، أما إذا بعد عن ضالته أو خيل إليه أنه مبتد عبها ضافت في وجهه الدنيا وبات من همه كأنه في بحر لجي ينشاه موج من فوقه موج ، حتى إذا قدر له آخر الأمر أن يرسو على الشاطي، وأن ينال مبتغاه وقفة من لم يجد شيئاً وقتح عينيه على الحقيقة كن يفيق من حلم ذابت الوانه وتلاشت أطيافه وتبددت رؤاه ، ذلك هو غرور الحياة أو تلك هي أحلامها ؟ ولكن ما قيمة الحياة في جملها إن هي خلت من هاتيك الأحلام ؟



## عضو في الكونجرس

سافو أبراهام وزوجته سفراً طويلا إلى وشنطون فى شهر توفير سنة ۱۸٤٧؟ وكانت مارى راضية عن زوجها متفاخرة به مطمئنة إلى مستقبله ؟ وفي هذه الماصحة شهدت مارى البيت الأبيض وأطلقت المنان لخيالها وأمانها ؟ ورأت زوجة الرئيس بولك تقدم إليها السيدات احترامهن إذ تلقاهن فى مثل وقارالملسكة المتوجة وعظمها وإن لم يمل التاج رأسها ، وتطلمت مارى إلى المستقبل وهى تطيل النظر إلى مسز يولك فى إعجاب وإجلال .

وفي شهر ديسمبر انخذ أبراهام مقده في الكونجرس عضواً في مجلس النواب عن إلينوى وهو اليوم غيره حين دخل سبر مجفيلد قبل ذلك بعشرة أعوام على جواده الهزيل ؛ هو اليوم مهندم اللابس إذ تعنى زوجه بهذا عناية شديدة ، وقد ذهبت عن محياه نظرات السذاجة التي جملت ذلك الإنجليزى بالأمس يصفه بأنه أشبه بغلاج يشهد البهاوان لأول مرة ؛ وهو اليوم ملم بالسياسة ومسائلها وعشكلة السبيد وتاريخها ، وهو لا يخشى تهيباً ولا وجلا إذا تحسدت أو تهيأ للخطابة ؛ وكانت زوجه تواه في مقده من شرفة الزائرين ، وفي وجهها ابتسامة الرضا عنه والهو بجلوسه حيث بجلس ... وإن كانت لتفضب أحياناً جين تسمع من يتساهل عن ذلك الشخص النحيف الطويل فيكون الجواب أنه محام من الغرب ؛ وتسأل نفسها متى يذكرونه باسمه أو متى يعرف كما يعرف غيره من رجال السياسة فلا يتساهل أحد عنه ، وإنها لنرى دوجلاس وهو في الكونجرس عضو في مجلس الشيوخ أعلى درجة من بطاها وتجده معروفاً لا يتساءل الناس عنه فتتألم وتعبس ،

وسرعان ما أنس الناس بأبراهام ، فهم إذا جلسوا إليه يشعرون أن روحاً قوية تسرى إليهم منه ، وكذلك تطل عليهم نفسه فى فيض من قصصه ونوادره فكثيراً مايخرج منصمته مبتدئاً فى بشر بهذه العبارة «يذكرنى ذلك بحكاية … » ثم يتلو حكايته أو يحكى نادرته فى عنوبة روح وسراوة طبع وجمال أداء حتى ما يدع أحداً إلا وهو شديد الإعجاب به عظه الانجذاب إليه سواء من كان مثله م: الاسقاع الغربية أو من كان من أصقاع الشرق.

وكانت مسألة الحرب المكسيكية تشفل الأذهان يومئذ، وقد أرسل الرئيس يولك رسائل إلى الكونجرس يجرر فيها أسباب إعلان هذه الحرب ويبرر طولها ويعبر عن أمله في أن تنتعي قريباً بالنصر

ونظر رجال الكوبجرس فإذا بذلك المحامى النجيف الطويل القادم من الغرب بخطو خطوة جربئة تلفت إليه جميع الأعضاء كما تلفت إليه الصحافة ؟ ذلك أنه قدم أسئلة إلى الرئيس عن هذه الحرب ثم أعلن رأيه في خطبة قوية احتفل لها وفها وجه اللوم في صراحة وجرأة إلى رئيس الاتحاد أن خرج بهذه الحرب على الد-توركا فرط بها في أسول الحلق والعدالة …

تسادل أراهام هل كانت الحرب حرب عدوان أم حرب دفاع ؟ وهل كانت الولايات المتحدة هي البادئة بها أم المكسيك ؟ ثم قال : « ليجب الرئيس وقائع لا بجدل وليذكر الرئيس أنه بجلس حيث جلس وشنطون وإذا ذكر ذلك فليجب كا كان يجيب وشنطون ، وكا أنه لا يليق بأمة أن تهرب من الحق والله لا يسمح أن بهرب منه ، كذلك فليتجنب الرئيس الحرب والمراوغة ؛ فإذا استطاع أن يقيم أن بهرب منه ، كذلك فليتجنب الرئيس الحرب والمراوغة ؛ فإذا استطاع أن يقيم على ما يسوق من مبررات ولكنه إذا مجز عن ذلك أو أحجم عن البرهان كنت خليقاً أن آخذ على اليقين ما بهجس في نفسي مما هو أكبر من الفان ، فأرى أنه يشمر بخطيئته وأن اللم الذي سال في تلك الحرب هو كدم هابيل يستصر عايم المباء ، فقد ورط الدولتين في حرب ووثن من تجنبه الاستجواب بأن حسر الإبسار في سنا المظمة الحربية ، قوس النهام الجذاب الذي يعلو في رذاذ من الابحار في سائت الموان للتم المبان التي تسجر آجلك ، ثم أكن في الأرض وسيق مرحلة بعد مرحلة او عين التعبان التي تسجر إلملك ، ثم أكن في الأرض وسيق مرحلة بعد مرحلة حتى إذا فأنه التوفيق فها قدر لإخضاع المكسيك من مهولة ، وجد نفسه بحيت لا يعلم أن يكون عا هو بسبيله ... »



عضو في الكونحرس

ولكن الولايات المتحدة كانت ظافرة فكانت الحرب لذلك أمماً مستساعًا في نظر أكثر الناس لأنها سوف تضم إلى الولايات أرضاً جديدة ؛ ومن أجل ذلك لم ينل أراهام بخطابه من الرئيس ولم يكن هناك ما يجبر الرئيس على أن يرد على تلك الأسئلة فكان الفشل نسيب هذا الخطاب من الناحية السياسية ؛ ولكن أبراهام قد جمل الأمم في هجومه أمم عدالة وخلق لا أمم سياسة فإنه يندد بالمدوان على المكسيك ويستنكر ذلك الفمل وبخاصة من دولة تدعو إلى الحرية وتباهى العالم بأنها أرض المدالة ، ولنن كان موقفه ضعيفاً إذا أردنا السياسة فإنه كان عظم القوة بما أظهر للهلا من اهمام بروح المدالة في أمم طرب له أكثرهم غافلين عما به من جور.

ومما جاء فى ذلك الخطاب قوله : « إن من حق أية أمة فى أية جهة إذا أحست فى نفسها الميل واستشمرت القوة ، أن نثور فى وجه الحكومة القاعة وتمصف بها ، ثم نقيم بمد ذلك من الحكومات ما يكون أكثر ملاءمة لها » . وإنا انراء بذلك يجمل للتورات صفة شرعية ثم إله يقرر مبدأ سلطة الأمة ويجملها أساس كل سلطة . تلك هى خطبة لنكولن التى افتتح بها عمله فى الكوبحرس . براها وإن لم تعب موضع العطف من نفوس الأعضاء قد رفعت ذكر ذلك الحامى فى قلوب رجال السياسة فى وشنطون ، وعلم من لم يكن يعلم مهم مقدار ما أوتى ابن الأحراج من قوة المجان من وقرة المجان ، ومبلغ ما رزق من قوة المجان الموقعة الوجدان ، ورأوا فيه إلى جانب القصاص الذى لا يبارى الخطيب الذى يعرف كيف يسحر السامين وإن كانوا عن آرائه معرضين .

وكم للتاريخ من مواقف لدعو إلى المجب! فهذا لنكولن اليوم في الكونجرس يقرر حق الشعوب في اختيار ما ترضى من الحكومات ويندد بحرب العدوان ، ولسوف يتخذ أهل الجنوب في غد من أقواله حجة عليه ؛ يوم يهمون بالانسلاخ من الاتحاد والرئيس لنكولن بأبي عليم ما يبتنون ويعمد إلى الحرب فيصلهم نارها ويكرههم على البقاء في الاتحاد وهم ساغرون!

ولم يقع خطابه موقعاً حسناً فى نفوس الهوج من أهل سبر مجفيلد وإن كانوا يرون فيه ما ألفوه منه من نوخى العدالة فى كل أمر؛ كتب إليه صديقه وشريك هربدن يخبره بذلك ويملن إليه أنه كذلك يخالفه فيا فعل . ورد أبراهام على كتابه يوضح وجهة نظره ويذكر أنه ينكر من الحرب بعدها عن المدالة ومخالفتها روح الدستور ، ويؤكد لصاحبه أنه لوكان في مكانه لفعل مثل فعله .

ولقد ساء لنكوان وبلغ من نفسه ما كان من سو، وقع خطابه في سبر مجفيلد على النحو الذي ذكره هرمدن ، فإنه ما كان يتوقع غير الإعجاب بذلك الخطاب الذي عنى به عناية شديدة ؛ وإنه ليجمل الخطابة أهمية كبرى بومئذ و براها عدة السياسي الطموح ؛ تلمس ذلك في كتاب أرسله إلى هرمدن قال فيه : « إنما أمسك قلمي لأقول إن مستر ستيفن المنتمى إلى جورجيا وهو رجل منثيل الجرم نحيف شاحب الوجه أمهكم السل له صوت مثل صوت لوجان ؛ قد فرغ لتوه من أحسن خطاب استغرق ساعة سمته في حياتي وإن عيني الذابلتين الجافتين لا ترالان عملو متن بالدمم ولو أنه كتبه ونشره لرأى الناس نسخاً عديدة منه » .

ولم يمف أراهام من استياء رجال حزبه في سبر مجفيلد أنه وافق على الاعماد المالي الذي قرره الكونجرس لمتابعة الحرب ، وكانت حجة أبراهام في ذلك أنه لامناص من اعتماد المال وقد تورطت الولايات المتحدة في الحرب فعلا ؟ أما مشروعية هذه الحرب أو دستوريتها فهذا ما لا يؤمن به وما لا يزال يدافع عن رأيه فيه . جا. في كتاب له إلى هرندن قوله : « إن احتياط الدستور في جمل السلطة في شؤون الحرب إلى الـكونجرس قد أملته كما أعتقد الأسباب الآنية : اعتاد الماوك أن يجروا دولهم إلى الحرب ويجلبوا إليها الفاقة مدعين في أغلب الأحيان – إن لم يكن دائمًا — أن خير أممهم هو رائدهم ؛ وقد فطن رجال المؤتمر الذي وضع الدستور إلى أن هذا في استبداد الملوك أكثر أعمالهم طنياناً ؛ وعلى ذلك فقد صمموا أن يجملوا الدستور بحيث لايسمح لفرد أن يملك من السلطة ما يفرض به علينا هذا الطفيان، ولكن وجهة نظرك تقضى على هذا كله وتضع رئيسنا في موضع هؤلاء الملوك ٥. وكتب إليه هرندن بعــد أيام كتابًا بصور فيه مبلغ ما وصل إليه استياء أصدقائه في سبر تجفيلا من مسلكه بعدد حرب المكسيك ؟ وكان لنكولن قد اشترك في مؤتمر عقد في فيلادلفيا لترشيح رئيس جديد للاتحاد ؛ وفيه أيد أبراهام ترشيح ذكرى تيلور بطل حرب المكسيك وانصرف كما انصرف معظم الهوج عن تأبيد هنري كلبي .

وكان إعجاب لتكولن بهترى قد ذهب فجأة حين زار أبراهام مدينة لكسنجين عام ١٨٤٦ ليستمع إلى خطاب أعلنت الصحف أن هبرى سيلقيه هناك ؟ فلما رآه أبراهام وسحمه وكان قد سافر هذا السفر الطوبل ليسممه لم يمجبه كخطيب لا في سعته ولا في سونه ، كما أنه رآه متكراً يتمسب لآرائه وبظن أن الناس دونه في الفهم والسياسة وقد لمس لنكولن فيه هذه الخسال عن قرب إذ دعاه هرى فنزل ضيفاً عليه أياماً كان هرى يتساى فها على كل شخص معجب به كأنما يشمر أن من حقه أن يكون موضم الإعجاب وأن يشمخ بأنفه كما يشاه .

وكان أبراهام عائداً من إحدى جولاته الانتخابية التي أخذ يدعو فيها لتيلور ضدكاس مرشح الديموقراطيين وهو ممتلئ حماســة وأملاً ونشاطاً شأنه في كل دعوة يدعو إلها ، فوجد كتاب صاحبه هرمدن فقرأه ورد عليه قائلا : « إن الأمل والثقة عظيمان في الميدان الانتخابي كله ، وكنت أتوقع أن تصلح إلينوى موقفها وتنشط في هذا المضهار ، ولك أن تحسكم كيف كان ممزقًا للقلب أن أجيء إلى حجرتي فأجد كتابك المنبط وأقرؤه » سأ على أن اليأس لم يتطرق إلى قلبه الكبيرفقد استرسل في كتابه يقول : « والآن فها يتصل بالشباب ينبغى ألا تنتظروا حتى يدفعكم إلى الأمام من هم أكبر منكم وهل تظن مثلا أنى كنت أحظى بالاعتبار لو أنى لبثت حتى تصيدنى ودفعني إلى الأمام الشيوخ ؛ اجتمعوا أمها الشباب وألفوا نادياً حيثًا اتفق ورتبوا اجتماعات لـكم وخطباً ، اقبلوا في صفوفكم كل من تستطيعون قبوله ؛ اجموا الفتيان المتوثبين ذوى الجرأة أيما صرتم سواء من بلغ سن الرشــد مهم ومن كان دومها قليلا واجملوا كلا مهم يلمب الدور الذي يحسن لمبه أكثر من سواه ، فبمضهم يخطب وبعضهم ينني وكلهم يهتفون ، واجملوا اجباءاتكم في الأماسي فسيذهب الكبار من الرجال والنساء ليستمموا إلى ما تقولون وبذلك لا تكون الفائدة من هذه الاجهاعات مجرد الدعوة لانتخاب « زاك المجوز » فحسب ، بل إنها تكون مع ذلك قضاء ممتماً الوقت وسبيلا إلى إصلاح مواهب من يشهدونها » .

ولكن هرندن كان متشائعًا يحس ضعف حزب الهوج ويتوقع قرب فنائه ، وقد نشرت بعض الصحف المحلية آراءه هذه فقص منها قصاصات وأرسلها إلى

لنكولن فجاءه منه هــدا الكتاب الذي تجد فيه أمثلة واضحة لأخلاق لنكولن وسجاياه قال: ﴿ وصلني كتابك المصحوب بقصاصات الصحف ليلة أمس ، وإن موضوع هذا الكتاب ليؤلمني أشد الألم ، ولا يسمني إلا أن أفكر أن هناك خطأ فيا تَدْهِبَ إليه من الدوافع التي محرك الشيوخ، و إلى أزعم أنى الآن أحد الشيوخ، وإلى أعان معتمداً على صدقى الذي أنق من حسن رأيك فيه أنه ما من شيء ترضيني أكثر من أن أعلم أنك ومن معك من أصدقائي الشباب تأخذون قسطكم في الصراع القائم وتعملون ما يحببكم إلى الناس ويرفعكم إلى منزلة أسمى مما استطعت أن أناله من إعجابكم ؛ ولن استعليم أن أنسور أن غيري ري ما لا أرى وإن لم أكن قادراً على أن أبر هن على هذا الزعم الأخبر ؛ بيد أنى كنت حدثاً مرة وإنى لواثن من أنه لم يلق في أحد إلى الوراء إلقاء غير كريم ؟ إن سبيل الشاب إلى الرقمة هو أن يصلح حاله بكل ما استطاع من وسيلة دون أن يظن الظنون بأحد أنه يريد أن يموق سبيله ؛ ودعني أوْ كـد لك أن سوء الظن والحقد لم يعينا اص.أ قط على أمره في أي موقف من المواقف ؛ أجل ربما وجدت محاولات غير كريمة لتحول بين شاب وبين طموحه ولتبقيه حيث هو ؟ وإن هذه المحاولات لتنتج إذا سمح لمقله أن يتنكب مجراه الحقيق ليأمَى مفكراً فيما يزاد به من ضرر ؟ أنظر ألم يؤذ مثل هذا الشمور كل شخص وقع فيه ممن عرفت ؟ وبعد فأنا على يقين من أنك لن نظن شيئًا في هذا الذي ذكرت إلا الصداقة الأكيدة ... إلى أريد أن أنقذك من خطأ قاتل ؛ لقد نشأت شابًا عاملا دائبًا وإنك تعلم عن معظم المسائل أكثر مما كنت أعلم وأنا في سنك ولا يمكن أن تفشل في أمر تضطلع به إلا إذا وجهت عقلك وجهة غير صحيحة ، وإنى أفضاك بعض الفضل في تجارب الحياة لأنى أكبر منك فحسب، وإن هذا هو الذي يميل بي إلى أن أنصح لك ٣. ولمل في هذا الكتاب ما بثير شهة حول علاقة هرندن بصاحبه الذي عرفنا قبلا أنه كان من أكبر التحمسين له المجبين به ؛ ولمل هربدن قد ذكر شيئاً ف كتابه عن الشيوح والشباب واحتلاف ترعامهم وميولهم ورغبة الشيوخ في السيطرة والاستبداد بالأمور ؛ ولـكن الأمر، فيما يظهر لم بعد أنه خلاف في الرأي. وعجيب أن يزعم لنكولن أمه شيخ وهو لم يتجاوز التاسمة والثلاثين إلا قليلا …

ولم يقتصر الأم على الخلاف بين أبراهام وصاحبه في شؤون السياسة ولا يبنه وبين أصدقائه من الهوج بسبب هلته على الرئيس في حرب رحب بها الشعب كله ؟ بل لقد شاع عنه أنه يضن بوساطته وشفاعته على اخبيه ، والواقع أنه لم يكن يقبل أن يتوسط أو يتشفع إلا بالحق ، وقد فشا في الناس ما أشيع عنه بسبب حادثة تتلخص في أنه رفض أن يكتب خطاباً طلب منه أحد نا خبيه أن يزكيه به فأطلق الرجل لسانه فيه بما لا يليق فكتب إليه لنكولن يقول : « لقد شعرت بأعظم المطف عليك منذ أن تمار فنا وافترضت أنك تبادلني عطاقاً بعطف ، وفي السيف الماضي عند تأثير ظروف ذكر بها لك تألمت إذ لم أستعلم أن أجيبك إلى تركية أدمتها ، وعلمت بعد ذلك بقليل على كيملى على التصديق أنك أسرفت في الجهر بالطمن على ؟ ولقد جرح شعورى بالضرورة بسبب ذلك ؟ وعند ماتسلمت كتابك الأخير خطر لي هذا السؤال : أتراك تطلب عوني في الوقت الذي تؤذيني فيه أم أنه تداسى، تصوير ما حدث منك ، فإن كانت الأولى فا كان لى أن أدر عليك وإن كانت الثانية وجب على ذلك و هذا الكتاب الذي يمكنك أن تسخدمه إذا رأيته مناسباً » .

وكان هرندن يتألم ممسا يشاع عن صاحبه فى سبر بحفيلد ويدافع عنه ما وسمه الدفاع وإن كان يتمنى لو لم يلق أبراهام ذلك الخطاب اللّذى يحار كيف يدافع ممه عن صاحبه وإنه ليخالفه مم المخالفين فيها ذهب إليه .

على أن لذكولن لم يكن بالرجل الذي يتقيد بأهواء غيره فيا يأخذ أو يدع ؟ وإنما كان رائده الحق والعدل لا سهمه أغضب الناس لم أرضاهم. ولقد كان له في هذا الدور الأول لانسقاد الكونجرس خطبتان غير تلك الخطبة أعلن فيهما لذكولن آراءه عردة من كل اعتبار إلا العدالة كما يفهمها وبؤمن بها ؟ تسكلم في الخطبة الأولى بمجلس النواب عما يتصل بتركيز السلطة وما مجمعته من عدم المساواة بين المحكومة المركزية وحكومات الولايات في بعض المسائل فضرب لهم المثل المحلول فقال : « إن الأسطول مثلا هو أيم هذه الأشياء فأندة ومع ذلك فأن له مزية خاصة لسكل من شارلندون وبالتيمور وفيلادانيا ونيوبورك وبوستن أكثر عمالة بالنسينة إلى داخلية إلينوئ ، وهى ذلك ينمة غوالد علية في مسائل عامة ؟ عمالة بالنسينة إلى داخلية إلينوئ ، وهى ذلك ينمة غوالد علية في مسائل عامة ؟

وعكس ذلك صحيح أيضًا فلن بكون شيء في محليته بحيث لا ينطوي على بعض الفائدة العامة ، والذي يستخرج من هذا كله أنه إذا رفضت الأمة أن تنهض باصلاحات تتوفر فها الناحية العامة لأمها تنطوى على بعض الفائدة المحلية فكذلك تستطيع الولاية للسبب نفسه أن ترفض بعض الإسلاحات المحلية لأنهما ربما تؤدى إلى فائدة عامة ؛ تستطيع الولاية أن تقول للأمة : إذا لم تعملي شيئًا من أجلي فلن أعمل من أجلك شيئًا ، وهكذا يتضح أنه إذا كان هــذا الجدل الدائر حول عدم المساواة كافياً لوجهة نظر في جانب فإنه كذلك كاف في كل جانب وفيه القضاء على الإصلاحات نهائياً ؟ واحكن لنفرض مع كل هذا أن هناك قدراً من عدم الساواة ، حقاً إن عدم الساواة لا يمكن أن يقبل في ذاته ، ولكن هل يرفض كل أمر صالح لأنه يتصل صلة لا انفسام لها به ؟ إذا كان ذلك فيجب أن نلفي الحكومة كلها ؛ إن هذا البناء أعنى مقر الحكم قد أقيم بنفقة عامة من أجل الصالح المام ، ولكن هل يشك أحد أن هناك فائدة محلية تمود من وجوده على أصحاب الأملاك ورجال الأعمال من ساكني وشنطون ؟ فهل نريله من أجل هذا السبب؟ إنى لا أريد التمريض بالرئيس الحالى إذا قلت إنَّهَا حالات قليلة تلك التي يتمثل فيها الغم للقلة والغرم للكثرة —أعنى عدم الساواة – بشكل أشد مما يتمثل في منصب الرياسة كما تراه البعض ؛ إن عاملًا أمينًا يحفر في مناجم الفحم نظير سبعين سنتياً في اليوم ، بيما يحفر الرئيس المقليات نظير سبمين دولاراً ؛ وواضح أن الفحم أكبر قيمة مما تساويه المقليات ، ومع ذلك فما أشنم ما نرى بين الثمنين من عدم المساواة 1 فهل يقترح الرئيس لهذا السبب إلغاء الرياسة ؟! إنه لن يفعل ذلك وينبغي ألا يقمله ؛ إن القاعدة الصحيحة للبت في قبول أمر أو رفضه ليست أن نتساءل هل ثمت شر في هــذا الأمر ؛ ولكن هي أن نتساءل هل فيه من الشر أكثر مما فيه من خبر ؟ فالأشياء التي هي خبر كلها أو شر كالها قليلة ؛ ويكاد كل شيء ، وبخاصة سياسة الحكومة يكون مزيجًا لا بنفصل من الخير والشر ، وعلى ذلك فإن المفاضلة بينهما وهي أحسن ما نتبع للحكم على الأشياء أمر مطلوب أبداً » . هذا هو منطق لنكولن القائم على الفهم والإنصاف ؛ راء لا يتمسك رأى لمجرد المغالبة واللجاج ، وترى روح المدالة تسيطر على ما يمرض مرن الآراء

وتجلت فى الحطبة الثانية مقدرته العظيمة على المهكم وزارلة مجادليه بالفكاهة القوية في غير تبذل أو ترخص أو مجانة في القول ؟ وتمدُّ هــذه الخطبة من أبلغ وأقوى ما نطق به لنكولن لا في الكونجرس فحسب ؛ بل في حياته السياسية كلها وسها برهن أنه قادر أن ينال من خصمه بسلاح السخرية بقدر ما ينال منه **بالمنطق القويم والتحليل السلم والسياق البارع** ···

عاب أحد الديموقراطيين من أنصار كاس مرسح الحزب الديموقراطي على الهوج تناقضهم إذ ينكر بعضهم حرب الكسيك ثم يؤيدون ترشيح تياور بطل هذه الحرب للرياسة ، وقال هذا الديموقراطي منهكما إنكم أيها الهوج تتخذون مأواكم تحت ذيل حلة حربية ؛ فقال لنكولن : «يقول هذا السيد إننا تركنا مبادئنا جَيماً وانخذنا مأوانا بحت ذيل حلة الجنرال نيلور الحربية وأن هذا مشين لنا ! وإذا كانت هذه مي عقيدته فله أن يعتقد ما شاء ؛ ولكن ألا بتذكر ذيل حلة حربية غير هذا أتخذ تحته مأواه حزب معين آخر زهاء ربع قرن ؟ أليست له معرفة مذلك الذيل القوى ذيل حلة الجنرال جاكسون ؟ ألا يُمرف أن حزبه قد خاض غمار الانتخابات الخمسة الأخيرة للرياسة تحت ذلك الذيل وأنهم الآن يخوضون المركة السادسة محت النطاء نفســه ؟ أجل يا سيدى إن ذلك الذيل قد استحدم لا في انتخاب الجنرال چاكسون نفسه فحسب ، بل إنه منذ ذلك الوقت لايزال كل مرشح ديموقراطي يستمسك به استمساك الاسهالة ؛ إنكم لم تجرؤا ولن تجرؤا أن تبرزوا من تحته ، وإن أوراقكم التي تنشرون في المركة ظلت دأعًا ملاً ي بالإشارات إلى هكرى المجوز(١) ، وبالرسوم الشوهاء التي تمثل الجنرال الشيخ ؟ كما أنها كانت مفهمة بشارات لا نهاية لها متخذة من جذوع المكرى وأغصانها ؟ ولقد أطلقتم على مستريولك نفسه شجرة « المكرىالفتية » أو « المكرىالصغيرة » وها هي

<sup>(</sup>١) اسم أطلق على الجزال چاكسوت تشبيهاً بشجرة الهكرى الصامرة التينة السامقة الفروع .

ذى الآن أوراقكم الانتخابية ترعم أن كاس وبتلر من فسيلة الهكرى ... لا يا سيدى إنكم لا تجرؤون على التحرر من هذا ... ولقد لبثم متعلقين بذيل ذلك الأسد فى منعزله حتى لهاية حياته ؛ وها أنم أولاه ما زام تتمسكون به ، وتستمدون منه عوناً بطريقة بنيضة بعد موته ؛ زعموا أن رجلا أعلن ذات ممة أنه أحدث كشفا به يستطيع أن يصنع رجلا جديداً من رجل قديم ، وأنه قد بقى لديه فضل من مادة الرجل يكنى لمانع كاب أصغر صغير ، وهكذا كانت شهرة الجرال بهاكسون لكم كذلك الكشف المزعوم ، فإنكم لم تمكتفوا بصنع رئيسين منه اعتماداً على شهرته ؛ بل إنه لا زال لكم فضل منه بكنى لأن تصنعوا منه رؤساء هم أصنرقدراً إذا قيسوا بمن مضوا ، ولا زال أهم ما تستمدون عليه الآن هو أن تصنعوا رئيساً جديداً ... !

والآن أمها السيد رئيس المجلس ، إن الخيل العتاق وذنول الحلل الحربية أو الذبول من أي نوع ليست من صور البيان التي أرتضي أن أكون أول من يدخلها فيما يجرى هنا من مناقشات ، ولكن بما أن ذلك السيد المنتمي إلى جورجيا قد وجدها لاثقة لأن يدخلها فرحبًا به وبك في كل ما استطعم أو ما تستطيعون أن تفعلوا بها ؛ وإن كان لدبكم مزيد من الخيل العتاق فأطلقوها أو كان لدبكم مزيد من الذيول فارفعوها وأقبلوا علينا ؛ إني أكررأني ماكنت أحب أن أدخل هنا هذا النوع من الكلام ، ولكني أرغب أن يفهم السادة من الجانب الآخر أن استمال الصور البيانية المشينة لب قد يجدون أنفسهم فيه بحيث لا يصيبون كل منم [صوت ··· كلا محن نتخلى عنه ] أجل إنكم تتخلون عنه وحسن ما تفعلون . وبهذه المناسبة هل علمت أيها الرئيس أنى بطل من أبطال الحرب ؟ أجل ياسيدى ؟ ف أيام حرب الصقر الأسمود ، قد حاربت وجرحت ، وإن الحديث عن صنيع الجرال كاس ليذكرني بصنيعي ؛ إنى لم أشهد هزية سيتل مان ، ولكني كنت على مفرية منها بقدر ما كان كاس على مقربة من استسلام هَل ؟ ولقد شاهدت الـكان بعدها كما فعل هو ؛ وإنى على وجه اليقين لم أكسر سيني ، لأنه لم يكن لدى سيف حتى أكسره ، ولكني حرفت بندقيتي عن وجهها بصورة رديئة ذات مرة ؛ وإذا كان كاس قد كسر سيفه فالفهوم أنه فعل ذلك بأساً ، أما أنا

فقد حرفت بندقيتي بنسر قصد ؟ وإذا كان الحبرال كاس قد سبقني في التقاط البوقوق البرى فأظن أني ظهرت عليه في هجومي على بريِّ البصل ؛ ولثن كان قد علم ١٦٣ رأى هنوداً مقاتلين فقد فمل ذلك أكثر مما فملت ؛ على أنني من ناحيتي قدمنيت بمثل ما منى به من نضال دموى ولكن مع البعوض! ولو أننى لم أدخ قط بسبب ما فقدت من دم إلا أنني كنت أحس جوعاً شديداً أكثر الوقت ...

أبها السيد الرئيس ، إذا استطمت أن يكون شأنى مع الديموةراطيين بحيث لا يجدون السهم ما يمنع من ترشيحي لرياسة الولايات فأني أقرر أنهم لن يسخروا مني كما يسخرون من الجدال كاس بأن يجعلوا مني بطلاً من أبطال الحرب ... إنى أذهب مذهب أحد الأصدقاء ، أيها السيد الرئيس ، فأرى في الجرال كاس قائداً موفقاً في هجياته ، فإن له هجيات حقاً لا على أعداء البلاد ولكن على خزانة البلاد! لقد كان حاكما لمتشيجان من اليوم التاسع من أكتوبر سنة ١٨١٣ إلى اليوم الحادى والثلاثين من يوليو سنة ١٨٣١ ، وهي مدة سبع عشرة سنة وتسمة أشهر واثنين وعشرين يوماً ؛ ولقد استولى أثناء ذلك من خزالة الاتحاد على ثمانية وعشرين وتسمة وستين ألف دولار لخدماته الشخصية ونفقاته الشخصية ، فيكون لليوم الواحد أربمة عشر دولاراً وتسعة وسبعون سنتياً طيلة هذه المدة ؛ ولقدوصل إلى هذا المبلغ من المال بادعائه أنه كان يؤدي عملا في عدة أماكن مختلفة ، يظهر في كل منها عدة مواهب مختلفة ، كل ذلك في وقت واحد!

إنى لم أشر إلى حساب الجنرال كاس إلا لأبين لكم مقدرته الجسمية المجيبة فإنه لايؤدي عمل عدة رجال في وقت واحد فحسب ؛ بل يؤديه في عدة أماكن منها مئات من الأميال ويفعل ذلك في نفس الوقت! ...

أيها السيد الرئيس ، لقد سممنا جيماً نبأ ذلك الحيوان الذي ظل حاثراً بين حزمتين من العلف وهو عوت جوءًا ؟ ولكن شيئًا من ذلك لن محدث للجرال كاس ، فاجمل بين الحزمتين ألف ميل فستجد لديه ما يا كله في سبيله إليهما ، ثم إنه يأ كلهما غير مبطى \* ؟ ولقد يصيب في الطريق بمض الحشائش الخضراء فوق ذلك ؛ ألا فلتجملوه رئيساً بكل ما في وسمكم فإنه سوف يوفر لكم طمامكم إذا ١٠٠٠ إذا بق شيء بمدأن يأكل! ٥٠. ولقد علت محكات أعضاء المجلس؛ وانجه أبراهام إلى مقمده بعد أن أتم خطابه والأنظار جميعاً تتجه إليه ، وما فى الرجال من استطاع أن يملك نفسه من فرط الضحك ، الخصوم والأنصار فى ذلك سواء .

ولما انتهى دور الانتقاد هذا ، طوف لنكوان فى بعض الجهات الشرقية مثل نيوبورك ونيوانجلند ، والغربية مثل مقاطعة إلينوى بستأنف الدعوة فى حاسة لمرشح الهوج تياور . وكان الديموقراطيون كما ذكرنا بحاولون أن ينسبوا إلى مرشحهم كاس من البطولة الحربية مثلما بنسب الهوج إلى تياور ، والحق أن الحزبين كانا بتمسحان فى المجد الحربي منذ أن رأوا أثر ، فى شهرة الرئيس چاكسون من قبل .

ولكن عمة حزب ثالث وهو شعبة من الديموقراطيين جعلوا مقاومة انتشار الرق همهم الأول وسحوا أنفسهم حزب « الأرض الحرة » ومن مبادئهم ألا يسمح بالرق في أرض غير التي وجد فيها الرقيق من قبل وأن يسمح لكل فرد أن بعبر تعبيراً حراً عن آرائه بصدد الرقيق ، وكان يبنهم أناس ذوو خطر ومكانة وكانوا مرسحون قان بيرن للرياسة .

وكان على أبراهام أن يدعو لتيلور ضد الفريقين التنافسين ، وكان يستشمر الحرج تلقاء أنصار قان بيرن لأن دعوتهم ضد الرق كانت مما يتصل بنفسه بأقوى الأسباب .

وأخذ النكولن يجوب البلاد ، فكان إذا قام فى جاءة لم يروه من قبل جنب إليه الأنظار بطول قامته وغرابة ملاعه ؛ فإذا أطلق المنان الكلامه سرت فى الجوع منه روح عجيبة لا يدرون كنهها وإن أدركوا فعلها ، ورأوا عينيه تلتممان حتى ما يعرف الناس أنهم رأوا مثلهما قط وأبصروا فى ملامحه معانى أبلغ من كل كلام وأعمق أثراً من كل حجة ، والخطيب ينتقل مهم من مثل إلى مثل ، ومن قصة إلى قصة ؟ ثم إذا به يرسل النكتة البارعة بين حين دين وعين فإذا هم يضحكون مل ، نقوسهم ؟ وهو فى حماسته يشمر ردنى حاته ويقعل مثل ذلك بقميصه ، ولقد يما رباط عنقه أو ينتزعه من موضعه كأنه مقبل على مبارزة ، ولا يكاد يفرغ

من خطابه حتى بهرع الناس إليه متدافعين بالمناكب لكي بزدادوا نظراً إليه من كث .

ولقد كان انقسام الديموقراطيين على أنفسهم من عوامل نجاح الهوج فإن ماناله ثان بيرن من الأسوات كان كفيلاً أن يضمن النجاح للمرشح الديموقراطي كاس لو أضيف إلى ما حصل عليه ؛ ولقد فرح الهوج بانتصارهم فرحاً عظها ، وفرح لنكولن وارتاح إلى أن جهوده لم تذهب عبثاً كا ذهبت من قبل في الدعوة لهمرى كلى .

ولكن فرحه بالنجاح لم يصرفه عن هاجس يشبه النسدم في قرارة نفسه ؟ فإنه يذكر أنه وجه جهوده لنصرة الهوج كا ينبئي أن يفعل كل رجل بهم بنجاح حزبه وأغضى مؤقتاً عن الكلام في مسألة الرق ، بل إنه نشط في صرف فرين من متحصي الهوج ضد الرق عن مشايعة أنصار الحزب الجديد في انتخاب قان بيرن ذا كراً لهم أن الهوج يكرهون الرق كما يكره هؤلاء ولكن المسألة في ذلك الوقت مسألة المركة الانتخابية أولا ، على أنه يذكر كذلك أنه حين استمع إلى تلك الخطبة القوبة التي ألقاها أحده كبار الدعين إلى التحرير في يوستن ضد الرقيق وهو سيوارد لم يخف رأيه بل قال للخطيب « أعلن أنك عق ؛ لقد آن أن نطرق مصلة الرق وأن نلق إليها من أحماسنا بأ كثر مما كنا نقعل من قبل » .

قوته دعوة أخرى شهيرة قام بها داعية آخر من أشد دعاة التحرير هو ولمت الذى أخذ ينادى بوجوب منع انتشار الرق في الأراضي التي تستخلص من المكسيك. وأبد لنكولن دعوة ثالثة جاءت على يد رجل من ديموقراطي الشال في المجلس النيابي إذ تقدم بطلب منع الرق في كليفورنيا ومكسيكو الجدمة وهي أرض انترات من المكسيك وقد تحمس لنكولن لرأى هذا الداعية الديموقراطي كا

وفي أثناء عودته إلى وشنطون ليحضر الانمقاد الثاني للكونجرس أيد بكل

وفكر أبراهام فبدا له أنه ينبنى أن يخطو فى هذا الانتقاد الثانى للكونجرس خطوة ضد الرق يكون مها داعية لا تابعاً لمن يدعون ، وما حمله عليها رغبته فى أن يكون داعية وإنما حمله كرمه للرق ذلك الكره المستمر فى أعماق نفسه منذ حداثته.

تحمس له الحوج الشماليون.

وأثارذلك البغض في نفسه ما رآم من استداد الدعوة في البلاد لحاربه هذا المنكر، أن منظراً اليما كريها كان يتراءى لأ راهام كما انخذ سبيله إلى مقرال كو بجرس؟ ذلك منظر خطيرة للزوج كانت نقع على مقربة من ملتق رجالات الشعب وصرح حربته، وكان يحشر الزوج في تلك الحظيرة ربها يرسلون إلى الأسواق في الجنوب؟ وأى منظر أدعى إلى اشمراز النفوس الكريمة من تقابل هذين الضدين! ولهن كانت مهارة الحزن قد بلغت من نفسه فإنه آثر الاعتدال والركون إلى الحكمة الا يحو مناك الحي حكوبيا، فينبغي ألا يكون هناك رق، وإنما يسمح مؤقتا لرجال الحكومة أن يدخلوا الرقيق فيه ليكونوا لمم خدماً. وعلى الحكومة أن يدخلوا الرقيق فيه ليكونوا لمم خدماً. وعليها كذلك أن تعلم من تولد من السود منذ اليوم الأول من عام ١٨٥٠ على أن يكونوا أحراراً، وبذلك ينقرض الرق على مم الأيام؟ واحتاطت عام ١٨٥٠ على أن يكونوا أحراراً، وبذلك ينقرض الرق على مم الأيام؟ واحتاطت اللائحة المن يأوى من الأيام؟ واحتاطت

وكيف قنع لنكوان بالقضاء على الرق في هذا المي فحسب متوخياً في ذلك الحذركاء ؟ إن ممرد ذلك فيا أرى إلى نظرته العملية إلى الأشياء ورغبته ألا يجمل لأحد حجة عليه ، ثم لعله كان يريد أن يجمل من نجاحه إذا نجح حجة يحتج بها إذا نشط الرأى العام في محاربة الرق ورغب في القضاء عليه .

ولكنه على الرغم من اعتداله وحدره لم بقدر له النجاح فإن أنصار الرق فى الكونجرس قد ماطلوا فى عرض لانحته حتى أوشك دور الانعقاد على الانتهاء فكان لهم من ضيق الوقت عذر اعتذروا به ، ومن بدرى فلمل صاحب اللائحة لا يمود إلى الكونجرس مرة أخرى ، وهكذا قدر الفشل لهذه المحاولة . على أن أراهام سوف يمود إلى وشنطون بعد اتنى عشر عاماً لا عضواً فى الكونجرس ولكن رئيساً للولايات المتحدة ويومثذ يتجه فى ممضلة الرق الوجهة التى تمليها عليه خبرته وحصافته ومصلحة قومه .

وأخذ أبراهام أهبته للمودة إلى سبرتجفيلد وما كان يحس شيئًا من ذلك الذى يحسه من يفادر بلدًا طاب له فيها المقام وذلك لأن قلبه لم يتعلق وشنطون تعلق حب أو استمتاع ، فم أنها موطن العظمة ومنتجع الشهرة والحاء فأنها لم تستهو

واتخذ المكون سبيله إلى سبر مجفيلد فر بشلالات نياجرا وشاهد هذا السقط المائى الهائل فأثار منظره شاعريته يدل على ذلك قوله : ﴿ كُمْ ذَا تبعث نياجرا الماضى السحيق ! إنه عندما كان كوابس يبعث عن هذه القارة بل عندما كان السيح يعانى آلام الصلب وقبل ذلك عندما كان موسى يقود بنى إسرائيل على متن البحر، لا بل عندما كان آدم لا يزال خارجاً من يد بارثه كانت نياجرا شهدر كما شهد الآن ته. ولقد أشار صديقه هم مدن إلى أثر هذا المنظر فى نفس لنكوان فقال : ﴿ لقد حدث بعد ذلك أن زرت نيور بورك وعدت كذلك عن طريق نياجرا ؛ وأخذت بعد عودتى بأيام أقص فى المكتب على زميلى ما أردت أن أمتمه به من وصف بحد وحدتى بأيام أقص فى المكتب على زميلى ما أردت أن أمتمه به من وصف لرحلتى وتحدث فيا تحدث عن شلالات نياجرا ؛ واسترسلت أثناء وصفى فى حميا التصوير ولما تملكت عصوف فى حميا التصوير ولما تملكت عدد، هذه الحاسة ،

الأمثلة والشواهد والقارنات .

وفيضه وانسيابه وفي قوس النهام وقتذاك ، وأنار مذكري هذا المنظر الهائل الروح قواي الخصبة لتمد أقسى مدها في الوصف والتصوير ، ولما كدت أحس الجهد مما حاولت النفت إلى لنكوان أسأله رأيه فقلت : أي شيء أثر في نفسك أعمق الأثر ساءة وقوفك لدى تلك العجيبة العظيمة من عجائب الطبيعة ؟ ولن أنسي جوابه ما حييت لأنه برينا بصورة هي من خواصه كيف كان ينظر إلى كل شيء قال : إن الشيء الذي راءني أكثر من كل شيء غيره هو هذا العباب الزاخر كيف تجمع ومن أن جاء ؟! لم يمد أبراهام عينيه إلى جال النظر وعظمته ولا إلى مدافع الماه واصطخابه وهديره ، ولكن عقله المجاه الذي تموده فلم يحفل جالا أو رهبة ، وانساق الايقام بتقمي الملل باحثاً عن الملة الأولى وهذا هو سبيله في كل أس ... ولهن كان صرد قوته إلى سر ما فهذا هو السر » .



كان أبراهام لا يأمل أن يظفر بترشيحه ثانية للكونجرس بسبب ما جره عليه موقفه من حرب المكسيك من استياء كثير من رجال حزبه ومهم هرمدن نفسه أحب أسحابه إليه . لذلك لم يكن أمامه إلا المحاماة وهي عمله الطبيبي بعد أن نفض من السياسة يديه ؟ ولكن بعض رجال حزبه كأنوا قبيل انفضاض الكونجرس قد زينوا له أن يطلب منصباً رسمياً أشاروا إلى حقه في طلبه وقد أبلي في سبيل عجاح الرئيس ما أبلي .

ومن عجيب الأمور أن يتجه أبراهام هذا التجه فيكون طااب وظيفة ! فهل بات يطمع في بات الرجل الكادح الطموح يطلب الرزق من أيسر سبله ؟ أم هل بات يطمع في الحجاء الرسمي الذي ينال بالمنصب الحكومي ؟ ولكن ما له ولهذا وهو لا يتصل أقل صلة بطبعه ؟ أثرى هو العسر يحمله على السمي إلى ما يكره ؟ لعل ذلك هو أقرب الذووض إلى المقول .

وكان النصب الذى يطمع فيه هو منصب رئيس ديوان الأراضى العامة يوشنطون ، وقد أزمت الحكومة أن تمين فيه رجلاً من حزب الهوج ومن إلينوى على الأرجح ، وكان لأبراهام بما اكتسب من خبرة فى مسح لأرض ومن خبرة فى ممارسة القانون مايجمه برى نفسه أهلا لهذا المنصب ، فكتب إلى الرئيس تياور يطاب منه أن يسينه فيه .

ولكن بعض دوى المكانة من الهوج تطاموا مثله إلى ذلك النصب ونافسوه فيه ومن هؤلاء رجلان يدعى أحدهما إدوارد والثانى موربسون كانا أقوى المتطلمين وأشد المنافسين

ولما عاد لنكولن إلى سبر تجفيلد وفاتحه بعض أحمابه في هذا الأمر، قال إنه اتفق وبعض رجال الهوج في وشنطون على أنه إذا تنازل أحد الرجلين إدوارد أو موريسون لصاحبه أيد الهوج من يبق منهما يطلب النصب ثم قال: ﴿ إذَا تُركُ هذا النسب لولاية إلينوى وكان ذلك على أن أقبله ، لا لأى سبب آخر فإنى عندلد أنما »

ورأى أبراهام أن لا بد من السفر إلى وشنطون ليكون على مقربة ممن بيدهم الأمر فسافر إليها ولنقص نبأ هذا السفر فإن فيه ما يريدنا علمًا بجانب من جوانب شخصية لنكولن .

بدأ رحلته في الصباح الباكر ذات يوم من خان للسفر في سبر تجفيلد ، ولم يكن في الخان إلا مسافر واحد غيره من أهل كنطكي كان في طريقه إلى موطنه فصحب أبراهام مسافة طويلة في عربة السفر؟ وشاهد المسافر ما آلمه من أمارات الهم والعبوس في وجه لنكولن فأراد أن يمحو شيئًا من سأم الرحلة فمرض على أبراهام مضغة من الطباق فأجابه : « لا ياسيدي ، شكراً لك إلى لا أ. ضغ قط » ثم أعقب ذلك سكون طويل بينهما ؟ وأخرج الرجل بعد ذلك من جيبه علبة مكسوة بالجلد وانتزع منها دخينة فقدمها إلى لنكوان فاعتذر إليه شاكراً كما فعل من قبل لأنه لا يدخن قط ؛ ولما صارا على مقربة من إحدى المحطات التي تغير عندها الخيل أخرج الرجل زجاجة خر من بين متاعه وصب منها في كأس ومد سها يده إلى رفيقه المسافر قائلا : « إيه أيها الرفيق الذي لا أعرفه هل لك وقد علمت أنك لا تمضغ ولا تدخن أن تتناول قليلا من هذا البرندي الفرنسي ؛ إنه ممتع من الطراز الأول وهو إلى جانب ذلك مثير للشهية » واكمنه قوبل كذلك بالإعراض من رفيقه الطويل المنطوى على نفسه وكان عدره أنه كذلك لا يشرب الخرقط. ولما آن أن يفترقا قبل الظهر ليذهب الكنطكي في طريق آخر صافح ذلك الرجل أبراهام وهزيده في حماسة قائلا: ﴿ الآن اسْعَ إِلَى أَمِّهَا الشَّخْصُ الَّذِي أَجِهَلُهُ إنك رجل ذكى ولكن أمرك عجب ؛ ربما كان ذلَّك آخر لقاء بيننا وإني لا أريد أن أسى. إليك ولكني أحب أن أقول لك إن تجاربي علمتني أن الرجل الذي لا رذائل له قليل الفضائل ··· طاب يومك » .

وثمة حديث آخر في هذا السفر يقصه رجل يدعى توماس نلسن اختاره فيا بمد لمنكولن وهو رئيس وزيراً في شيلي قال : في ربيح سنة ١٨٤٩ ، كنت والقاضى هامند الذي أصبح فيا بمد حاكم إلديانا قد أخذنا الأهبة السفر إلى إنديانا بولس في

عربة من عربات السفر ، وكان يلزم لفطع هذه المرحلة عادة يوم كامل ؛ فني فجر خات يوم أقبلت عربة من الغرب،فلما ركبنا فيها وجدنا المقمد الخلني يحتله شخص طويل يبدو كأعما تمتد رجلاه إلى نهاية العربة من ناحية ورأسه إلى نهايتها من الناحية الأخرى ولم يكن غيره في العربة وكان يغط في نوم عميق فربت هامند على كتفه في غير كلفة قائلا : هل استأجرت العربة وحدك هذا اليوم ؟ فأفاق ذلك المجهول من ومه وأجاب قائلا : « يقيناً لم أفعل ذلك » ، ثم وثب إلى المقمد الأماى تاركا لنا في رقة وكرم مكان الراحة والتوقير ؛ وأخذنا هذا الشخص الجهول بلمحة فإذا هو غريب الهيئة زربها ترتدي حلة بادبة القدم رديئة الهندمة بفتر قيص ولا رباط عنق ويلبس فوق رأسه قبمة رخيصة من الخوص دفعها إلى الخلف ، وَترى أَرز ملامحه في حالة سكونه كثبية لا معنى فيها ؛ ولما كنا قد رأينا فيه موضوعاً للمزاح فقد استرسلنا في طائفة من النكات فلاقاها جميماً في براءة وطيبة قاب وشاركنا في الضحك وإن كان الضحك على حسابه . وتوقفنا عند الظهيرة لنتناول شيئًا من الطمام في مطمم على جانب الطريق ودعوناه ليأ كل معنا فدنا من الخوان في هيئة تم على أنه عد ذلك شرفًا عظمًا وجلس بنصف جسمه على مقمد صَغير وكان يضع قبعته تحت إبطه أثناء الطمام ؟ وبعد أن فرغنا من طمامنا استأنفنا السفر ، ومال الحديث بنا إلى ذلك الذُّنب الذي كان تومثذ يثير دنيا العلم ورأينا رفيقنا الجهول ينصب إلى الحديث في شفف عظيم ، ولقد أدلى بطائفة عجيبة من الآراء من فيض قريحته وسأل أسئلة كثيرة ، وملا أنا عجباً بكلمات علمية طويلة راعدة الحرس؛ وبعد أن ألقينا عليه ما يملا الفؤاد دهشة من مهاويل كماتنا العلمية سألنا ذلك الشخص الجهول وقد ملكته الحيرة والدهشة : « وماذا عسى أن تكون آخرة هذا الذنب؟ » وأجبته أنى لست على بينة من أمرى بيد أنى أخالف معظم الملماء والفلاسفة وأميل إلى الرأى القائل بأن الدنيا كلما ستذهب هباء في إثر ذلك الشيء الحيف ! وفي ساعة متأخرة من المساء بالمنا إلديانا بولس وخففنا إلى خندق روننج وافترقنا نهائياً عن ذلك الشخص المجهول وآوينا إلى حجرتنا لنفسل التراب عن وجوهنا ، وبعد دقائق نرات إلى ردهة الفندق فوقمت عيناي على ذلك الرجَلُ الطُّويلُ الواجمِ الحِما وسط جماعة من المحبين به من رجال القانون تبينت

ينهم من القضاة مكليان وهانتنجتون وألبرت هويت وإدوارد هانيجان وريتشارد تومسون وبدا عليهم جميعاً أنهم مقبلون في شغف وإعجاب على قصة كان يقصها علمم فسألت روننج صاحب الفندق من يكون ذلك الشخص الطويل فقال « هو أراهام لنكولن من إلينوى أحد أعضاء الكونجرس » فصمقت لهـذا النبأ وهرولت إلى الطابق العاوى حيث قصصت على صاحبي هامنـــد ذلك الخبر المدهش وسرعان ما غادرنا الفندق خفية من باب خلني إلى فندق غيره كيلا نتصل بعد ذلك ترفيقنا في السفر الذي علمنا أنه من ذوى المـكانة ؛ وكان من عجب الأمور حقاً بمد ذلك بسنوات أن تخلي هامند عن منصبه كحاكم إنديانا لبضمة أيام قبل وصول لنكولن إلى إنديانا ولس وهو في طريقه إلى وشنطون ليحتفل نولايته الرياسة ؛ أما أنا فلقد واتتنى الظروف لأزداد ممرفة وقربًا إلى لنكولن منذ تلك الرحلة التي صحبناه فيها دون أن نمرفه ولقد صرت من أكر المتحمسين له والعاملين على ترشيحه وانتخابه للرياسة ؛ وقبل أن يغادر لنكولن موطنه إلى وشنطون دعا جون ب أشركا دعاني لمرافقته إلى هناك واتفقنا على أن نوافيه في إنديا الولس ومن ثم نسافر ممه ولمسا بلغنا تلك المدينة علمنا أن الرئيس ومهافقيه قد بلغوها لتوهم. وأنه يتناول طمامه في حجرة الطمام بالفندق ، فدخلنا نبحث عنه ووجدنا الرجال يشغلون جميع القاعد المرصوصة حول عدد كبير من الموائد ولكنا لم تر الرئيس ، فلما كنا على مقربة من باب إرارة الفندق امتدت دراع طويلة إلى كتني وسمت. صوتًا حادًا يقول : ﴿ هَالُو ! نَلْسُونَ أَلَا زَلْتَ تَمْتَفَدُ أَنْ اللَّهْ يَا كُلُّهَا سَتَذَهَب هباء في. إَرْ ذَلِكَ الشيء المخيف؟ ٥ وكان التكلم هو مستر لنكولن !...

ولنعد إلى ما كنا بصده من حديث ذلك النصب الذي طمع فيه . لما بلغ لنكولن وشنطون تبين أن هناك منافساً خطيراً له ولصاحبيه موريسون وإدوارد وذلك هو بترفيلد وكان لهذا الأخبر شفماء من بعض ذوى النفوذ وكان لا ينكص عن السبى لديهم بكل وسيلة بيما كان لنكون متردداً يقدم رجلا ويؤخر أخرى؛ أشار إلى ذلك صديقه هرمدن في قوله « لقد كان يخالج لنكولن شمور خنى من الأنفة والكبرياء فصلا عما كان ينقصه من إصرار، فكان ذلك الشمور الخنى يأتى علية تلك الرونة في الرأى التي لا بد مها لطالب وظيفة رسية كي ينجح في محقيق

طلبه » وقال لنكولن نفسه في هذا السدد: « ليسي تمة عندي ما يجعل لى من الحول ما أطلب به منصباً من الدرجة الثانية الابولية وإن منصباً من الدرجة الثانية الابوسني عما عسى أن ألق من سخرية بمن يطلبونه لأنفسهم » .

وبريد الرئيس أن بجامله فيعرض عليه منصباً غيره هو منصب حاكم إحدى المقاطعات الداخلية ؛ ولكن زوجه نقف بينه وبين هذا النصب وتصرعلى موقفها معلمة أنها لن تقبل ثروجها عملا بعود به إلى الأدغال ولا ترجى لهما منه عودة ، وبرفض أبراهام النصب آخر الأمر وهكذا برى زوجته للمرة الثانية حريصة على أن توليه القبلة التى لا ترضى له غيرها قبلة فهل كانت تدرى أية خدمة تؤديها بمسلكها هذا ثروجها ولوطنها وللانسانية ؟



## إلى المحاماة . . .

عاد لنكولن إلى الحاماة وقد ترك السياسة وراء ظهره وإنه ليمزم العزم كله ألا يعود إليها وفى نفسه ممارة منها ومن أساليها .

وكان قد هر مكتبه زمناً ليس بالقصير تاركا هربدن يممل فيه وحده ، ولقد بذل هربدن من الهمة والثابرة ما جمل للمكتب مكانة لا تقل عن مكانة أكبر المكاتب حوله ؛ فلما عاد لنكولن حدث ساحبه أنه برى أن ليس له أن يشاركه لا في الربح ولا في العمل وقد بلغ المكتب بفضل جهوده ما بلغ ولكن هردن أبي أن يسلم بذلك قائلا له لقد أخذتني ممك وعلمتني ما لم أكن أعلم وأعنتني على أمرى وأنا سغير أحتاج إلى المون فإن لم أكن كريم اليد فلا أقل من أن أكون حافظاً للجميل وعلى هذا فلن أبرك صحبتك ومشاركتك إياى في عملى ؛ وقبل لنكولن وعادا بعملان مما شريكين

وأحس لذكولن أن السياسة قد باعدت ببنه وبين القانون فلا بدله أن يموض ما فانه من درس ومذاكرة فأقبل على كتب القانون إقبالا لم يشهد صاحبه له مثيلا من قبل فقد ذكر هر مدن أنه رافقه أكثر من مرة إلى بعض الحاكم وكانا ببيتان ليلهما في الفنادق فكان ينام وصاحبه على سربر واحد أكثر الأحيان وإن هر مدن لينط في نومه ف يصحو إلا بعد ساعات فإذا بصاحبه متعدد إلى جانبه وفي يده كتاب كبير من كتب القانون وإلى جانب رأسه شمة أوشك أن تنفد وقد أوشك الصبح أن يتنفس !

وكان أبراهام في مكتبه برسل نفسه على سجيتها شأنه في ذلك كشأنه في كل شيء بتصل به ، فهو في المكتب لا يعنى بأعماله المكتابية وإنما كان أول أمره بتركها لصاحبه هردن ثم كان بعد ذلك يستمين بمن يطلبون المران عنده من الشبان ؛ وهو لا يهم بأن يكتب حسابًا بينه وبين شريكه وإنما يقسم ما يجيئهما من دبح بيهما وهو يعطى صاحبه نصيبه في ثقة وأمانة ؛ ولا يعنى بكتابة دفاعه كتابة منعقة بلينة بل يكتنى بقراءة القضية ودراسها دراسة جيدة ثم بعتمد على



انكولن المحامى

ذكراته وعلى ممونة الله كما تمود أن يقول ، وعلى ما يوحى به الموقف وملابسات الحال ومقتضياته عند الرافعة ؛ وكان إذا جلس لدراسة قضية أسند ظهره إلى ظهر كرسيه ومدد رجليه على كرسى آخر ووضع الراجع على مقربة منه عن يمينه وعن شماله فا يشغله شاغل مهما جل عما هو فيه حتى يفرغ منه وما يصرفه عن انتباهه شيء ولا يحد أن يقطع عليه أحد نيار فكره ولو لبث على تلك الحال ساعات ... وكان تمطره الرئيسي وحافظة أوراقه الهامة هي قبمته الطويلة فقد كانت تتسع بصورة عجيبة لكل ما يدس فيها من ورق حتى لقد عجب صاحبه أشد المعجب كيف يضع فيها لنكولن ما يضع ولو أنه ألق إليه به ما عرف كيف بدسه في حضية صنعة ...

على أنه قد وضع فى زاوية من زوايا الحجرة إنسبارة من الورق على منضدة صغيرة وكتب فوق غلافها « قتش فى كل مكان فإن لم تجد فابحث هنا » ؟ وهكذا لم يخرج الأمم عن قبسته وهذه الإضبارة ، فلا تصنيف ولا تبويب فى الأوراق ولا عناوين تميزها بمضها عن بعض حسب محتوياتها ولا شى، من ذهك التقسيم والترتيب للقاطر على نحو ما يحدث فى مكانب المحامين …

وأحب أبراهام أن يعمل فى المحاكم المتجولة فيقضى أشهراً بعيداً عن الدينة وعن يبته يتبع المحكمة أبها المجهت إذ كانت المحاكم بومنذ فى تلك الأصقاع هى التي تنتقل إلى الناس؛ وكان سروره عظما سهذا التجوال فهو ابن الأحراج والغابات والبقاع الترامية وهو الذى لم يأاف الاستقرار فى موطن وإنه ليرى المدينة أضيق فى عينه اليوم مها قبل

على أن شيئاً أقوى من ذلك يحبب إليه الابتماد عن المدبنة وعن البيت وذلك أنه قد ضاق ذرعاً بما تثيره زوجه من عوامل الشقاق فعي ما تفتأ تربه التدم والسخط وتأخذه بألوان من المنف يوشك أن ينفد لها صبره لولا أنه يعود بالسبب إلى حدة مزاجها ؛ وإن كان ليسأل نفسه أحياناً أهى مفضبة حاتقة عليه لما أصابه من فشل في السياسة فنا ترال تتعلق بأوهى الأسباب لمجادلته ومفاضبته وقد صغر في عينها وهان السها شأنه ؟ ولكنه يحس من زوجه أنها على شففها بتعنيفه تضمرله الحبة والإعجاب كمهده بها فيطمئن قلبه ويرد الأمرى في هذا الشقاق إلى ما يعرف من طباعها .

وكم كان حبيباً إلى نفسه أن يرك مع بعض زملائه في عربة أو يمتطي جواداً ويستحب القضاة والمحامين على جيادهم إلى حيث تمقد جلسات المحكمة ، فإذا فرغوا من جهة انتقلوا إلى غيرها ويبقون على هذه الحال أشهراً ، فإذا تصادف أن كان أحدهم أو بعضهم على مقربة من موطنه ذهب ليقضى الراحة الأسبوعية بين أهله وقد غاب عهم بضمة أسابيع أو أشهر إلا أراهام فياكان يذهب إلى بيته مهما كان قربه منه إلا إذا انهت الدورة القضائية وكانت تستغرق أحياناً ستة أشهر .

وكان القضاة والمحامون إذا فرغوا من الجلسات يأوون إلى أحد الفنادق القريبة حيث يطمعون وبنامون ؛ وكانوا يتحلقون ليالي الآحاد حول أبراهام وبنضم إليهم عدد كبير من الناس فيمتمهم بأحاديثه وقصصه ساعات وقد اشهر أمر لياليه تلك حتى لقد كانت تبلغ الحلقة حوله أحياناً ماثنين أو ثلاثمائة رجل كلهم معجب بحديثه شديد الإقبال عليه وهو ينتقل بهم من نادرة إلى نادرة ومن قصة يستخرج مها عبرة إلى أخرى يثير مها الضحك ؛ وهو إذ يشاركهم في ضحكهم في عذوبة روح ودماة وظرف لا ينخلع عنه وقاره ولا يتسرب إلى شخصيته شيء من الابتذال ، ولو كان غيره مكانه لخيف أن عسه من ذلك شيء ، ولكنه لم يردد إلا عبة في يجرى على ألسنة الناس في كل جهة من هانيك الجهات فيذ كرون أب الأمين كأنهم وثيقو المرفة به وكأعا كان يسبقه هذا الاسم حيمًا ذهب ...

وكان لنكوان برى في هذا الطواف مدرسته التى يتلمس فيها المرفة وأى مموقة أحب إليه من دراسة طباع الناس والوقوف من كتب على أحوالهم بل والنفاذ إلى سرائرهم وخلجات نفومهم ؟ لذلك كان في طوافه يفشى الجالس ويتطلق إلى البلاد القريبة فيسمع ورى ويأخذ بقسط من الأحاديث ويدلى بارائه إذا عن له أن يبدى آراءه في أمر ويستفهم الناس ويسألهم عن أمانهم ؟ ويظل هذا شأنه حتى ينتهى دور الحكمة فيعود إلى سبر مجفيلد وتنظر زوجه فإذا هو يدخل المدار وفي عينيه الحنين إليها وإلى أولاده ، وفي أساريره من البشر بقدر ما يكون في جيبه من المال ؟ ثم يدفع إليها عظلة قديمة مهلهلة حائلة الصبغة تمسكها بعضها إلى بعض خيوط ورفع ويلى إلها حقيبة أنحذها من رقمة بساط قديم بها من الأوراق

ما ضافت عنه جيوبه وما صفرت دوله قبمته ، ويقبل على بنيه فبرفعهم على كتفيه وذراعه كالعملاق وهم فرحون بتسابقون إلى محادثته حتىلتضيع كلاتهم فيما يثيرون من زياط ، وأمهم تكظم الفيظ من هذا الخروج على النظام ...

وعادت تبرز في المحاماة مواهبه وتظهر خلاله ، وأخذ ينشر فيها مبادئه بالعمل لا القول ؛ جمل الحق رائده والصدق غايته ، كما جمل مرد كل أمر عنده إلى مماني الإنسانية والفضيلة لا إلى أصول القانوين وملابساته ، وليس معني ذلك أنه أهمل جاب القانون ؛ كلا إنما كان سهمل جانب القانون إذا أدت ملابساته إلى التعمية وإظهار الباطل في زائف من ثياب الحق ؛ ولذلك حمل الفضيلة فوق القانون والصدق فوق المهارة في الحوار واللباقة في الحدل ؛ وكان بحث أصدقاء. من المحامين ومحبيه من الناشئين على ألا يفرطوا في جنب الفضيلة قائلا في صراحة وبساطة : « إن هناك رأياً شائماً في الناس مؤاده أن الحامي رجل بتماون عادة في حق الأمانة ؛ ولذلك فلا بد من أن يتمسك الحماى بالأمانة فها صغر أو كبر مر · الأمورككي يدرأ تلك المهمة الشنعاء عنه وعن مهنته ، ومن شهير عباراته قوله : « يجبَ أن تُبت في المهنة روح الفضيلة كي تطرد تلك الروح منها دوى الرذيلة » وقوله ينصح أحد الناشئين : « إعمل على أن تكون محامياً أميناً فإذا لم تستطع أن تكون أميناً وأنت عام فخير لك أن تكون أميناً وألا تكون عامياً » .

وكان إذا ساءه أحد الناس يطلب إليه الدفاع عنه استفهمه حتى يستقصى خبره وهو على طيبة قلبه يقرأ في وجه عدثه أمارات الكذب إذا هم أن يكذب فالزال به حتى رده إلى الصدق في مهارة دون أن يسيء إلى شموره ، فهو وإن لم يك من الماكرين لايستطيعان يمكر به أحدوقدكان لشخصه هيبة وجلال وإشعاع ينتشر منه إلى محدثه فيوحى إليه وجوب النمسك بالصدق والنفور من الكذب فيكون شمور محدثه بإزائه كما يكون شمور المرء في مكان مقدس يستفظع فيه الذنب وان مان ...

وكثيراً ما كان يحاول الصلح بين المتقاضين وبما نصح به في محاضرة عامة قوله : ﴿ إحرص على أن تقنع المتخاصمين بالصلح ما أمكنك ذلك وبين لهم أنه غالبًا ما يكون الفائز فائزاً اسماً فحسب وهو في الواقع خاسر بما دفع من أجر أو أنفق من مال أو أضاع من وقت والعمل بعد ذلك كثير للمحاى ... وإنه لتميأ للمحاى فرصة ثمينة ليصبح طبياً خيراً وذلك بما يسمى إليه من سلم ، فلا تلجأ إلى التقاضى والشحناء فقلما وجد من هو أكثر سوءاً من رجل يفعل ذلك ؛ ولا تأخذ أجرك سلما إلا قدراً صغيراً منه ، فإنك إن أخذت أجرك كله مقدماً وبنى اهمامك بالقضية كلمهامك مها في حالة ما إذا كان لا ترال أمامك من الأمل ما تتطلع إليه تطلع مركك إلى النجاح ، فأنت إذا فوق مستوى البشر » .

وكثيراً ما كان يقنع أراهام بالقليل من الأجر إذ كان يمد طلب الأجر الباهظ من أكبر آنام المهنة ، ثم إنه كان يأخذ السألة من ناحيها الإنسانية فيرى في عمله مثل عمل الطبيب والواعظ الدبنى والدم وعنده أن واجب هؤلاه أن عيدوا يد المونة المناس وألا بتقاضوهم من الأجر إلا ما كان في وسعهم ؛ ومما يذكر برهاناً على هذا أنه دافع ممة عن حق رجل في مبلغ سمانة دولار ولم يطلب منه أجراً على ذلك إلا تلائة ونصفاً ؛ ويذكر أيضاً أنه لم يتفق على الأجر ممة فلما ربح القضية أرسل إليه موكلوه خسة وعشر بن دولاراً فرد إليهم عشرة مها قائلاً إن ما بتي هو ما يستحقه ؛ وكان أحياناً بعني موكله من الأجر إن كان مملماً قائماً من الأجر بالنواب وبالجيل بغرسه في قلبه ، وذلك ما حدث حين دافع عن ان متحديه القديم وصديقه بعد التحدى والشاجرة آرمستريج فإنه لم يسأله أجراً على ما بذل في الدفاع عنه من جهد شديد إلا المودة .

يذكر صديقه وزميله في المعراض أنه سارق قضية ذات مرة في غيبة لنكوان أثناء طوافه ولأمر ما لا يدخل في نطاق مسؤوليته حدث إبطاء في سير القضية ، فمحمد موكله إلى عام آخر وترك هرندن فرفع هرندن أمره إلى القضاء بطلب أجراً على ما بذل من جهد فحكم القاضي على الرجل بدفع أجر مدين ، وإذ ذاك قدم أراهام فأسرع إليه الرجل يسأله أن يمفيه مما يقضى به الحسكم من أجر مظهراً له فقره وسوء حاله فنظر إليه أبراهام لحظة ثم أطلقه وقد أعفاه لم يأخذ منه درها ، فلما حدثه هرندن في ذلك وأشار إلى ما كان من سوء صنع الرجل في نقل القضية إلى غيرهما قال أراهام إنه لا يتماك نفسه إذا اشتكى إليه أحد الفقر والبؤس وإنه لا يتماك نفسه إذا اشتكى إليه أحد الفقر والبؤس وإنه لا يتماك نفسه إذا اشتكى إليه أحد الفقر والبؤس وإنه لا يتماك نفسه إذا اشتكى اليه أحد الفقر والبؤس وإنه لا يتماك نفحة من ضحكاته المذبة وقال:

إنى أحمد الله إذ لم يخلقنى احمأة وإلا لما كنت أرفض لأحد قط طلبًا ليس .
 نيه ما يمس الشرف » ...

وكان أبراهام فى المحكمة كما كان فى خارجها الرجل التواضع المحتشم يدخلها رجيوبه منتفخة بأوراقه وقبمته تقيلة بما حوت مها ، لا يشفل نفسه بأمهة الظهر وقد سلم له الجوهر ولا يدرى ما التطاول والتماظم وقد عظم حتى صارت المظمة مى ما يفعل .

كان الصدق في الدفاع أول وسائله في الإقناع ، وقد يتبين له أثنا. دفاعه أن لحق قد ألبس عليه بالباطل فيتنجى عن القضية من فوره لأنه لا يستطيع أن بلائم بينها وبين طبعه أو أن برفعها إلى مستوى حماسته وصدق شموره ، وكان النطق السلم والإنصاف بعد ذلك من أهم أدوانه يضاف إليهما الدراسة الدقيقة لما يتهم له والإحاطة بجميع تفاصيله ؛ هذا إلى ما امتاز به من صفاء الذهن صفاء يساعده على تبين الطرق إلى غايته في يسر ووضوح ، وما أوتيه من ذاكرة عجيبة نواتيه بما يقلب حتى ما يلتوى عليه أمن أو يعزب عن ذهنه حادث …

وكان يتوخى المدالة فيا يمعل ويعني أشد المناية بالأمانة في كل صغيرة أوكبرة من السائل؟ حدث صديقه همرندن أنه اضطر ذات مرة إلى تأجيل قضية من القضايا لى دور مقبل ولكنه لم يجد في نفسه أسباباً يطلب من أجلها التأجيل وأحس أنه لو ترافع خسر القضية لقلة استمداده لها ، فبيها هو في حيرته إذ سمع على الخصوم يذكر خوفه من أن يعلم هرمدن بحقيقة من الحقائق ، فأسرع همرمدن يطلب التأجيل مشيراً إلى تلك الحقيقة ذاكراً للحكمة أنه يستطيع تقديم أدلة إثباتها إذا أعطى مهلة وكاد يظفر بالتأجيل لولا أن قدم لنكوان فسأل زميله هل بني طلبه على هذا السبب حقا وهل يستطيع تقديم أدلة إذا أمهل؟ فذكرله هردن أنه تسقط على هذا السبب حقا وهل يستطيع تقديم أدلة إذا أمهل؟ فذكرله هردن أنه تسقط بعد الحقيقة من على الحلموم ولا ضير أن يطلب التأجيل عله يقع على أدلها فيا بعد ، فتجهم وجه لنكولن ولمب في شعر وأسه مليا بأصبعه مم قال : هكلا إن هذا لو عن الحداع والخداع في أكثر الأحيان اسم آخر للكذب غير لنا أن نسحب مو عن الخداع والخداع في أكثر الأحيان اسم آخر للكذب غير لنا أن نسحب من منذ زمن طوبل ؟ سو وسحب هرمندن طلب التأجيل وبمساع أخرى بذلها المستعدة المستعدة

الموكل ولا دخل لمرمدن وصاحبه فيها أجل القاضى القضية إلى دور مقبل وتجت القضية من خطر الخسارة ···

وكان إذا ترافع يؤثر المدوء ويعنى بإبراز الحقائق ولا يحفل بفخامة الألفاظ وسوغ العبارات في صورة خطابية هي إلى الصخب والضجيج في رأيه أقرب منها إلى البلاغة الصحيحة المده على السلم الواضع عما يراد لا أكثر من ذلك ولا أقل أوهى الوصول إلى المنى من أقرب السبل وبأيسر الطرق ؛ وكان لا يشكلف الإشارات والانفعالات والمبالغة في إظهار بعض الألفاظ أو النطق بها نطقاً نطابق نفعته لهجة تأكيد أو إيضاح أو إبراز غضب أو النظل با فذلك ؛ فإن هذه أمور براها بعيدة كل البعد عن سلامة الأداء وحسن الإنتاع . حدث من أن لحا أحد المحامين عن خصوم موكله إلى الضجيج بالعبارات الطوينة الساخبة والسكابات الفخمة البراقة فانتظر لنسكوان حتى سكنت ريحه وابتم في هدوه ، ثم عمد إلى حكاية من حكاياته فسردها ؛ وهي حكاية عن رجل لا يتقيد بالأديان وجد نفسه وسط عاصفة فيها رعد وبرق فحر على ركبتيه واتجه إلى السباء قائلا : يا رب إن كانت تجرى عندك الأمور هكذا حيبا انفق وكل وجوهها المياء قائلا : يا رب إن كانت تجرى عندك الأمور هكذا حيبا انفق وكل وجوهها الرع دسواء فاعلما من الشوء أكثر من هذا البرق ومن الضجيج أقل من هذا الرع دس وهكذا تراء أبداً لا تموزه النادرة أو القصة يصور بها ما يقوم في نفسه من أو ترتسم بذهنه من سخرية ...

وعرف عنه فيا عرف الأناء؛ فا يقدم على فعل أو قول إلا بعد تثبت ليكون على بينة من أمره و كثيراً ما تبرم صديقه هربدن وتحلل من هذه الأناة فانظر إلى أراهام بسأله أن يأتيه عبراة وسكين فإذا أحضرها قالله : « إن سلاح تلك البراة أفسر وأحد ولملك بذلك تظلما أنفع من السكين إذ هي أسرع منها ، ولكن انظر أيهما أبعد من الأخرى غوراً إذا نفذتا في جسم ؟ ومثل السكين كثل عقلى في تدبير المسائل والنظر فيها فقد يبدو أنى بعلى ، في قطع الأمور ولكني إذا قطمات أمراً فإنه يكون بعيد المدى التأفي أبعد في سبر الممرا ويترم ألا يشتركي بعد من أنانه ثم إذا هو يطيق معه صبراً .

وكان مما مهابه منه الحامون تهكمه ، فهو يعمد في دفاعه أحياناً كما كان يفعل

فى خطبه السياسية إلى المهكم اللاذع البارع فيزلزل به قدى خصمه حتى ليذهل عن رشده بين ما ينبت من جوانب القاءة من الضحك .

على أنه كان بنضب أحياناً فلا يقف غضبه عند حد وذلك إذا وجد فى أحد بجادليه من المحامين أثناء الدفاع ميلا إلى الحديمة أو الكذب ؟ أو إذا اشم من أحد القضاة شيئاً من التحير ، وعندئذ يغلظ فى القول ، ويقسو فى تمبيره أشد القسوة ، وبرى الناس منظره فى هياجه كربها ببمدكل البمد عما ألفوه من دمائته وهدوئه ورقة حاشيته ...

ورى هرندن أن أبراهام كان على قضية أكثر منه رجل قانون أين أنه كان ماهماً في تقصى الوقائع والتفاصيل الجزئية والوصول بها إلى النتائج التي كان بريدها ، أما التطبيق القانوني أو الفقه الذي يقوم على الدراسة والشلاعة فلم يكن فيه أبراهام طويل الباع ؟ وقد شايع هرندن في رأيه هذا بمص الناس وخالفه فيه بعض ؟ ورى هؤلاء المخالفون أن أبراهام كان يعتمد على حاسة المدالة في نفسه ، وكانت هذه الحاسة قوبة عنده أشد القوة ، كما كان يعتمد على المنطق وقد بلغ في قوة المنطق الفروة ، وعلى هذا فقد كان من الأفذاذ القلائل الذين برد القانون إلى إدراكهم وشمورهم ومنطقهم ، ولا برد ذلك فهم إلى أوصاع القانون واصطلاحاته وما هو في حاجة بصد إلى الاستناد إلى المواد والنظر في مدى انطباقها أو عدم انطباقها على ما في بده من قضايا اللهم إلا في حالات معينسة لا محيص فيها عن القانون وام يكل لا أمر فقه فهو في إلى كل من صرن على مواد القانون وأعانته ذا كراه على حفظها .

ومع هذا فان صديقه هراندن نفسه يحكى عنه أنه ذات مرة شهده أتناء الدفاع يتمرض للقانون ويستطرد في تاريخ التشريع وآنس صاحبه في كلامه الضلاعة والإحكام ولكنه ظن ألا فائدة ترجى منه فإن الحسكمة تمرف كل هذا ، ولما فاتحه في ذلك بعد خروجهما من المحكمة قال لنكولن : « ذلك موضع خطئك فإنى لم أجرؤ على أن أكل القضية إلى ما يفترض من معرفة المحكمة بكل هذا والحق أنى سرت فها على افتراض أن الحكمة لا تعلم شيئًا من هذا »

الدوافع التي أدت به إلى تناولها وسمو الروح التي تسيطر عليه أثناء العمل فاحقاق الحق والدفاع عن المستضمفين غايته أبداً والأمانة والصدق وتوخىالإنصاف والعدالة سبيله إلى بلوغ تلك الغابة ، وهو في القضايا الصفيرة كما هو في الكبيرة متحمس للحق مهم بالدفاع عنه والاقتناع به ···

وما من قضية من القضايا التي تناولها إلا وفنها شاهــد أو شواهد على سمو

جاءته ذات مرة مجوز هي أرملة أحد جنود الثورة تشكو من أحد الفائمين على شؤون الماشات أنه اقتطع منها ظاماً نصف الماش القرر لها ؛ فتأثر لنكولن أشد التأثر من حكايتها وذهب إلى ذلك الرجل فسأله أن رد إلها مالها فلما رفض أن يفمل ذلك قدمه إلى الحكمة من فوره ؛ وفي اليوم السابق للدفاع طلب إلى صاحبه أن يجيئه بكتاب في تاريخ حروب الثورة وظل يقرأ فيه زمناً ؛ وفي غداة دفاعه حمل على ذلك المنتصب حملة شديدة وابث ساعة يُصف للمحكمة مبلغ ما لتى جنود الاستقلال من مصاعب وما محملوا من آلام في سبيل قضية أمريكا الكبرى ، حتى إذا بلغ في قضيته موضم اغتصاب قسط من مماش أرملة أحد الجنود التممت · الفضب عينا، واربد وجهه وتدفق في حماسة قائلا : « لقد ذهب هؤلاء الأبطال وتصرمت بعدهم الأعوام ، واستراح الجندى من عنائه والآن تسمى إليسكم وإلىَّ أرملة مقوسة مضمضمة عمياء تطاب إليكم أن تردوا عنها الحيف ... نعم إنها تتوسل إلينا نحن الذين نتمتع اليوم بمــا اكتسب لنا أبطال الثورة من نعم ؛ تتوسل إلينا طالبة أن نميما متعطفين وأن محممها كما يعمل الرجال وكل ما أتساءل عنه الآن : هل نكون لها أصدقاء ؟ ». ورد لنكولن إلى الأرملة مالها ولم يكافها شيئًا من أجر بل لقد دفع من ماله نفقات إقامتها في أحد فنادق سبر تحفيلد ونفقات سفرها إلى مقرها ، فهي إعما جاءت إليه إذ سممت عن شممه ومروءته وحمايته للضدفاء . . .

وانهم بارتكاب جربمة القتل ان متحديه القديم في مدينة نيو سالم وهو آرمستر يح الذي غدا صديقاً لأبراهام وظل على وفائه له حتى مات ؛ وما إن وقع نظر أبراهام على هذه النهمة حتى كتب إلى أمه ينبئها أنه على استعداد لقبول قضيته ليدافع عنه لأنه يستبعد أن برنك إنها مثل هذه الجريمة ؛ وجاءت الأرملة ملهوفة تسأل أبراهام أن يدافع عن أبها وتؤكد له براء به مما اتهم به ؟ ولم يكن أبراهام بعم شيئًا عن القينية والحكنة قبلها بدافع النجدة والوقاء ولما قرأها وثق من براءة ذلك الشاب ووقف في ساحة المحكمة يدافع عنه وكانت تهمته تتلخص في أنه أثناء شجار عنيف بين أصحاب له وفريق آخر ضرب أحدم على رأسه فقتله ، وظل أبراهام يسرد الوقائم في أناة ووضوح ويفند أقوال خصومه واحداً بعد الآخر حتى أقنع المحلفين أو أوشك أن يقنعهم ببراءته ، ولكن أحد الشهود أقسم أنه رآم رأى العين يضرب القتيل على رأسه وأنه مات بضربته ولما كانت الممركة حدثت ليلا سأله لنكولن كيف تسنى له أن برى فقال « في ضوء القمر وكان يوره ساطماً » فطلب أبراهام تقويمًا وفتحه وقال : «انظروا أيها المحلفون اقد كانت ليلة الحادثة من ليالى المتمة التي لا يرى فها شيء » . وكان كذب ذلك كانت ليلة الحادثة من ليالى المتمة التي لا يرى فها شيء » . وكان كذب ذلك الشاهد من أقوى أسباب اقتناع الحلفين ببطلان النهمة وحكم القاضي ببراءة المتهم ، وفرح أبراهام فرحاً شديداً بأحقاق الحق وبهذا الجيل بؤديه إلى صديقه المتوى في شخص ابنه وشخص أرماته التي تلقت النبأ وفي مقلتها دموع الشكر والفرح وفي قلها الحب والإجلال لذلك المحامى الذي بذل أعنف الجهد ولم يقبل والفرح وفي قلها الحب والإجلال لذلك المحامى الذي بذل أعنف الجهد ولم يقبل والفرح وفي قلها الحب والإجلال لذلك المحامى الذي بذل أعنف الجهد ولم يقبل هيئاً ما قدم له من أجر ...

وحدت مرة أثناء عما كمة منهم بحريمة قتل أن حل أراهام في عنف على ذلك النهم وكان الدفاع عنه يقوم على أساس أنه مجنون ولما خرج لذكولن من المحكمة سمع عرمناً أحد الحامين بقرر وقد سمع اسم النهم أنه مجنون حقاً وأنه يعرفه من ذمن طويل وقد خبر بنفسه خبله في أمور كثيرة ، وفي اليوم التسالى ذكر لنكولن لصديقه هرمدن وها في الطريق إلى المحكمة أنه لم يم ليله من شدة ما ساوره من ألم لحلته على المتهم وقسوته عليه ومما قاله لا لقد سلكت هذا السبيل مقتنماً أنه يدعى الجنون وإني لأخشى الآن أن أكون آذيته بما كان من عنني عليه ، وقد يكون ذلك المسكين بجنوناً حقاً وإذا كان كذلك فهو لا يتبين باطل فعلته وإذاً فأنا البطل إذ أيمن بقولى على عقابه » وظل أبراهام كسيف البال مهموماً لا يفتر له هم .

وجاء نه سيدة عملك أرضاً غالية النمن تسأله أن ينظر في مقدار ما فرض على ارضها من ضريبه ليقدم دعوى إلى المحكمة إن كانت تدفع أكثر بما يجب، وعمد اراضها من ضريبه ليقدم دعوى إلى المحكمة إن كانت تدفع أكثر بما يجب، وعمد وذلك أن السيدة تضع يدها على مساحة أكبر من حقها حسب ما يتيحه لها النمن الذى دفعته وذلك لخطأ وقع فيه البائم ، فأهمل أبراهام مسألة الضريبة وطلب إلى السيدة قبل كل شيء أن تدفع نمن بلق المساحة ليؤدى إلى ورثة البائم فقضبت السيدة ونارت ثائرتها فأعلها أنها إن لم تدفع فسيتقدم بدعوى ضدها وأذعنت السيدة ودفت المسال المطلوب فحمله إلى الورثة وأدى لسكل منهم نصيبه منه حسب مبرائه .

هذا هو لنكولن المحاى تراه يسير على مهنج من طبعه وتراه يسمو بالمهنة فيجمل منها مسألة إنسانية غايته فنها أن يحق الحق وهو فنها كما هو فى غيرها الرجل المظم الذى يبث فنها من روحه وبلق عليها نور عبقريته .



وماذا يتسبه اليوم ويؤله وقد أصبح في سبر بجنيلد وفي إلينوى كلها المحاى المنظم القدر الذاهب الصيت ؟ ماذا عسى أن يتعب أبراهام وقد دفع دينه وبات في سمة من الرزق ؟ لقد كان عسيا أن يتم اليوم بهدوء البال وقد أزيم عن كاهله شقاء أمسه ، فا باله براه الناس مهموماً كلى وقعت أعيهم عليه في الطريق حتى لتأخذهم به شفقة تشبه أن تكون رئاء لحاله وإن دعومهم إلاه اليوم لنكولن المجوز كادت تطنى على دعومهم إلاه أيب الأمين ولم يك يومنذ بالمجوز إذا نظرنا إلى سنة في أعادز الأربين إلا قليلا ، ولكن مسحة الهم في وجهه المسنون ونظرات الحزن في عينيه التسائلين ، ومض الأم في شفتيه الزمومتين ، بجمله يبدو أكر من سنه في أعين ناظريه .

وكثيراً ما براه الناس في الطريق وكأنما أخذه عن نفسه حال فا في وجهه غير دلائل الهم الذي يجيش في نفسه ؟ ويجييه الناس جيماً إذا مربهم أو إذا مموا به فهو حبيب إلى نفوسهم وقل في المدينة من يجهه ؟ وإنهم ليتبينون شخصه من بمد بقامته المديدة وخطواته التي يعرفونها وسرواله الذي ما زال قصيراً بكشف حزءاً من ساقيه ؟ فأذا دنا مهم نظروا إلى وجهه الذي أحبوه ، والذي يملاهم انجذاباً إليه وعطفاً عليه مارتهم فوقه من دخائل نفسه فضلا عما فيه من معاني البساطة والدمائة وحسن الطوية ، وهو برد يحية ذاك بقوله سمد صباحك يا عربزي الأخ ، أو تلك بقوله طاب يومك يا أختاه ، ثم يعطلق وكأنما يحس كل من لقيه كأنما سرى إليه شد، همه ...

وكثيراً ماكان بقف وهو فى طريقه إلى بيته عند الظهيرة أو فى الساء بتحدث إلى هذا ، ويسأل ذاك عن حاله ، ويم لصديق أو جار حكاية كان قد بدأها من قبل ، أو يملق على حديث محدثه بناورة أو يذكره من أمسه بما يشبه حاله اليوم ، أو يستخرج من كلامه عبرة أو عظة ، وقد ألف الناس مراة على هذه الصورة وألفوا أن يستوقفهم ولو طال بهم الوقوف .

ويسأل الناس إذ بروبه أحياناً بشحك ملء نفسه ماذا يكربه وبلق ذلك الهم على عياء فأنهم ليحسون أن شحكه إذا شحك وأن نادراته إذا تندر إنما هي جميعاً متنفس بلجأ إليه ليخفف عن نفسه بدعس ما بها ؟ يحسون ذلك إحساساً صادقاً فليس يقم مرجه في نفوسهم كما يقم مرج غيره فنا يدوقونه إلا وفيه طمر الهم .

هل عادت السياسة تشفل نفسه ؟ أم هل عادت معصلة الرق تقلق خاطره ؟ أم هل عادت معصلة الرق تقلق خاطره ؟ أم إن ما يكرب كل نفس كبيرة إذ يحس صاحبها أنه قد يعيش مجهولا غير مفهوم ؟ أهو الأرهاص الذي يسبق كل رسالة كبيرة ؟ ولكن هذا الهم بين جنيبه من قديم ولا نزيده الأيام إلا وضوحاً . هو في الواقع ذلك الأحساس الذي يهجس في كل نفس ملهمة والذي يبدو على ملامح صاحبها في صورة من صور الهم وما هو إلا التطلع للمستقبل تطلماً بكاد يخترق حجب الذيب …

وليته بجد في كنف امرأته ما يذهب عنه بمض همه ، وأين هو من هذا وهي كثيراً ما تكون سبب ما به فما تزال تمنف عليه وتغلظله في القول ، وإن ذلك ليؤله وإن يكن ألفه ووطن النفس فيه على السبر ؛ وإنما مرد ألمه إلى أنه يطمع أن يسكن إلى زوجه كما يسكن الناس إلى زوجاتهم فلا يجد إلى ذلك سبيلا .

على أنه يتن اليوم أن مسلكها معه وليد مزاجها الحاد وأعصابها الرهفة ، فلم يعد يظن بنفسه الظنون وبحشى أن يكون ذلك مها استخفافاً بأمره فعى تميش اليوم فى رغد بفضل ما يكسب من مال ؛ بنت طابقاً ثانياً لنرلها وقد أصبح المكان الذي يقع فيه من أحسن جهات المدينة واشترى لها زوجها عربة جميلة تغدو فها وروح فى أكحاء سبر مجفيلد وإن لم يره فها الناس قط ؛ وأن يمر أسبوع دون أن تدو الأصدة، والصديقات إلى حفل بهيج تقيمه فى يسها وقد جددت أثاثه وزينته تدو الأصدة، والصديقات إلى حفل بهيج تقيمه فى يسها وقد جددت أثاثه وزينته

أحسن زينة ؛ وبلغ عدد من حضروا حفلا عندها مرة ثلاثمائة من خسالة مدعو حال المطر دون حضور بقيهم ···

وإنه ليضع ماله كله في متناول بدها لتصيب منه ما نشاه بغير حساب ؟ وقد ترك لها أن تفعل ما تحب فيا يتصل بأمم المنزل والحديقة ، بثنى على كل ما تفعل ورضى بكل ما تقول ؟ إذا عن لها أن تسأله مرة عن أمر فجوابه الذى لا يملك غيره هوامتداح ما ترى هي من رأى ؟ حتى الابسه تشتريها هي له كا تشترى ملابس أحد أبنائهما ؟ وهو بهذه الطاعة يطمع أن يسكن هياجها ويخفف حدمها ولكنه يحد مها التبرم حتى بمسلكه هذا ؟ قالت لأخها مرة « إنه لا وزن له إذ يكون في البيت ، ولن يغمل هنا شيئا أكثر من أن يدفى انفسه وبقرا ، وما ذهب إلى السوق مرة في حياته ، وإنى أنا التي أعنى بحل هذا … إنه لا بعمل شيئا وإنه لأقل الناس فائدة وأضيمهم حياة على وجه الأرض» ؟ على أنها على الرغم من ذلك بشيم السرور في وجهها إذ تتنى أخها على أراهام وتتنبأ له في غده بعظيم القدر . وكثيرا ما كان يراه صديقه في مكتبه قد بكر إليه قبله بساعات فيدرك لم ترك مرئه مكذا مبكرا ، وكثيرا ما كان يمم أن صاحبه بنى المكتب في الظهيرة فأ كل بعض لذبات وقليلا من ما لمبن يند مها متنه ؟ وكثيرا ما علم كذلك أن أبراهام لبث في المكتب في الظهيرة من من منه لبيل

وقد تنتظر امرائه مقدمه عند النداء فلايحضر فنرسل ابنيها الكبيرين ببحثان عنه فأذا هو فى دكان بحيط به نفر من الناس بين عامل وحودى وبحار وتاجر وهو مسترسل بيهم فى قصصه وتوادره يشاركهم فى ضحكهم إذا شحكوا ويسألهم عن أحوالهم إذا فرغ من حكاية ورد على استانهم ويقرأ لهم خطاباتهم كاكان بفعل وهو عامل فى دكان أو وهو موظف فى البريد …

فاذا انطلق إلى داره لم يمنعه تأخره حيث كان من أن يقف مرات بكام هذا ، ورد على تساؤل ذاك ؟ ثم هو بما بت ابنيه و بمازحها جاهرابسونه وهما يتواثبان حوله يحاول كل مهما أن يسبق أخاه في تناول ما يمد به الهمايده من حلوى ، ويشر ح أوهما للناس سبب تصايحها مرة بقوله « ما الحيلة وليس مي إلا ثلاث قطع وكل مهما يريد لنفسه اثنتين » ؟ وتعلم أمها مهما يكل ذلك فتنصب وتصرح فيطرق

أنوهما ترأسه ويدعوا في هياجها لاينبس ببنت شفة حتى تنفس عن نفسها مهد غيظها كله ...

وبحذر وهو يلاعب ابنيه في بيته أن نفاجتهم أمهما فتقلب سرورهم نكدا إذ تمد عملهم عبثا بالنظام ؛ ولذلك يستصحب الابنين الكبيرين أيام الأحاد إلى الكتب فيلاءمهما كيفها شاء ثم يدعهما بمرحان ويلمبان ، وكأنما ينتهزان بمد رقابة أمهما فيأخــذان من المرح والزياط بأكبر نصيب ؛ ويشهد أثر ذلك همندن في اليوم التالي فما برى من أوراق ممزقة ومقاعد ملقاة ومداد سائل على القاطر .

ودخلت عليه ذات ليــلة وبين بديه ضيف من رجال القانون فسألته هل نفذ ماطلت اليه من أمر، وأجاب أنه نسى فمنفته قائلة إنه مهمل ما تطلب إهمالا معيبا ثم خرجت ممجلة وشدت وراءها مصراع الباب في عنف فدقت به مصراعه الثاني دقة قوية ؛ وعجب الصيف ونظر إلى أبراهام فضحك مهون السألة لصاحبه ثم قال ه لو أنك علمت مبلغ ما في هذا العمل من شفاء لها ومبلغ ما فيه من خير وكيف تستمتع بهحقا ، ولو أنك عرفتها كما أعرفها لسرك أنها نحد فرصة لتنفحر ولتنفس عن نفسها ما تشمر به ٥

ولا تتيجة له إلا ازدياد غضبها وثورتها ، ولقد بلغ بها الأمر أن رآها بعض الناس ذات يوم تدفعه إلى خارج البيت بخشبة مكنسة قديمة !

على أن هرندن يجده ذات مرة قد بكر إلى المكتب وبراه صامتا كثيبا برد تحبته في صوت أجش وفي كلة مقتضبة وبرى في وجهه عنفا وغضبا ثم بلاحظ أنه بطيل الأطراق ويسترسل في التفكير، ويلمح حمرة يحس أنها حمرة الخجل تمثى أحيانا في صفحة وجهه ؛ ولكنه لا يسأله عما به حتى يقبل عليه أتراهام تريد أن ينفس عن صدره فيقص عليه أمره ، وذلك أن امرأته أخذت تفلظ له في القول وتسيء إليه في الصباح الباكر وهو لا برد على ذلك بكلمة فلا تهدأ بل تزداد عنفا وتزيده إهانة حتى أحس أنه بفقد صبره شيئًا فشيئًا ؟ فخرج من حجرة الطمام ليبتمد عنها فلما عاد إلىها بمد لحظة لأمر اقتضى عودته عادت إلى صراخها ولقيته بماصفة جديدة أفقدته صبره وأطارت صوابه ، فأمسك بذراعها في عنف ودفعها

فى شدة وغلظة أمامه إلى الدهايز فالفناء ومازال يدفعها حتى قذف بها فىالشارع، وقعل ذلك على أعين بعض الناس وكانوا فى طريقهم إلى الكنيسة الأمر الذى أخجله أشد الخجل حتى وهو فى سورة غضبه ...

وهو إذ برى زوجه تمد الوائد الرة بمد الرة في سخاء لصاحباتها ، يحد نفسه

عاجزاً عن أن يدعو إلى الطمام في منزله أحداً من أصحابه ، حتى أهله وذوى قرباه فلم يجرؤاحد منهم أن بنزل ضيفاً عليه رخم يملمون من تكبر زوجه وعنفها مايملمون ولغد قدر على هذا الرجل أن يجد الشقاء في علاقته بالمرأة من أيامه ، فطالما تألم لفقد حبيبة قلبه إذ طواها الوت ولطالماً شقى نروجته قبل زواجه بها من جراء حيرته وتردده ثم هاهو دا يشقي مهابمد الزواج وكان يأمل أن بجد بين يدمها ماهو في حاجة إليه من الهدوء والراحة بمد ما لقيه من عنت الأيام وقسوة الحياة ···· ولكن قلبه الأنساني الكبير وتمكن المدالة من نفسه يجملانه على رغم ذلك يمطف على المرأة فيتحمس لها إن استضمفت ويدافع عنها ما وسمه الدفاع ؛ سثل مرة عن حقيقة إحساسه نحو المرأة فأجاب بما يفهم منه أنه من أكثر الناس حباً للمرأة والكنه من أقلهم حظاً في الظفر بما يحب ؛ وهو لا يعدم في أي موقف أن بوضح المني الذي تريد بحكاية أو نادرة ؟ قال في هذا الصدد ﴿ أَذَكُرُ أَيَامَ كَنَا نَعِيشَ في إنديانا أن سنمت أمي ذات يوم كمكا مخلوطاً بالزنجبيل فلما شممت رائحتــه أسرءت إليها لآخذ نصيبي منه وهُو ساخن وناولتني أي ثلاثة صنعتها لي على هيئة رحال فأخدتها ومضيت إلى ظل شحرة من أشحار المكرى القريبة لآكلها وكانت تميش على مقربة منا أسرة أرق حالا منا ، فبينا أنا في ظل الشجرة إذ أقبل صبى من تلك الأسرة وقال: أعطني واحدة من الرنجبيل يا أيب، فددت إليه يدى بها فالمهمها النهاماً وابتلع الرجل في مهم بيها كنت لا أزال أقضم السافين وعاد فسألني أن أعطيه رجلا آخر وكنت أريده لنفسى ولكني مددت يدى إليه به فالهمه كما الهم الأول ؟ فقلت له يظهر أنك محم كمك الربحبيل با صاحبي ؟ فقال ما من شخص في الدنيا كلها يحيه كما أحب وما من أحد ينال منه أقل مما أنال ، ورأى الناس لنكولن يختلف إلى مفنية فيستمع إلها في إعجاب وشفف ، وبتحدث إليها كذلك إذا فرغت من غنائها ؟ وضايقه بمض أسحابه باستنكارهم

ذلك منه وهز البمض رؤوسهم محذرين فأجابهم «دعونى وشأنى ... إسها المرأة الوحيدة التي اسمتسى أحاديت جميلة ، ؛ على أن أحدا من خصومه السياسيين لم يستطع وهو يتصيد له ما يشينه أن يجد غميزة فى خلقه من هذه الناحية ...

وكان لأبراهام يومئذ أى عام ١٨٥٠ ثلاثة بنين كان أكبرهم فى السابعة من عمره وتانهم يقرب من الخامسة وتالهم فى سنته الأولى ؛ ولتن أعوزه أن يحس السرور بين يدى زوجته فلقد كان يجد بعض العزاء عن ذلك فى ملاعبة ابنيه وفى رؤية ابنه الثالث فى مهده ولكن الزمن القاسى يأبى إلا أن يسدد إلى قلبه سهما من أحد سهامه وأوجمها فينتزع الموت ابنه الثانى وهو فى الخامسة من عمره فيذهب كما تموت الربحانة النفشة ، ويجدد موته آلام أبيه وأشجانه حتى كأنها بجتمع كلها في هذا الموت .

وكأغا لم يكفه ماكان يلاقى من عنت زوجه حتى تأتيه التاعب من جهة أخرى فأن أقاربه فضلاعن أبيه ومهمهان زوج أبيه چون جونستون/لابفتأون يطلبون منه مالا وبرجمون إليه فيا ينجم من خلاف ليصلح ذات بينهم ، وحسبه ماكان فيه من شغل وهم

وكان أبوه نوماس لنكولن نومتذ شيخا كبرا قد بجاوز السبمين وكان يميش في الينوى عيشة البساطة التي شاركه فيها ابنه زمنا ، ولقد امتد به الممر حتى رأى ابنه الذي كان يحمل الفأس ممه في النابة من ذوى المكافة ؛ يميش عيشة المدنية في سمة من الرزق ؛ وكان يسر أبراهام أن برسل إلى أبيه ما يسمه إرساله من المال والهدايا ؛ وكان دام السؤال عنه بكتبه التي برسلها إلى من يقرؤها له ممن يعرفهم من المقيمين على مقربة منه ...

وفى عام ١٨٥١ برحت العاة بالشيخ ودنا الموت منه ، فكتب جونستور إلى أبراهام يخبره هذا الخبر فعظم وقعه في نفسه ، ولكنه لم يستطع أن يسافرلبرى أباه فكتب إلى جونستون يقول « إنك تعسلم أنى أربد الا يحتاج أبى أو أي (١٦) إلى شيء فيه راحتهما سواء في مرضهما أو في عافيهما ماداما في عداد الأحياء ، وأشعر

<sup>(</sup>١) زوحة أنه

شمور اليقين أنك لم تدخر وسما في الاعباد على اسمى في استحضار طبيب أو أي شيء آخر يطلبه أبي في مرضه ؛ إنني اليوم بحيث الاستطيع أن أبتمد عن يبنى حتى ولم يكن مرد ذلك إلى سبب قائم هو مرض زوجتى ؛ وإني الآمل أن يسترد أبي عافيته ، وعلى أي حال فأني أرجو منك أن تذكره بأن يتجه إلى خالقه وبدعوه فلن يتولى عنه العظم الرحم إذا دعاه في أية شدة ؛ وهو الذي الا ينيب عنه موت المسفور و بما عدد شعرات رؤوسنا ؛ وأن ينسى الحالق رجلا يقفى محبه وقد وثق قلبه به ؛ قل الأبي إنه لوكان من المستطاع أن نلتقى الآن فأن لقاءنا بكون أدعى إلى الأم منه إلى السرور ، وإذا قدر عليه أن يفارق الحياة فأنه سبنم بأكثر من لقاء بكتر بن ممن سبقونا إلى الموت حيث بأمل بقيتنا أن يذهبوا بعدد قليل برحمة لقاء وفضل ؛ أكتر لى ثانية بعد وصول هذا إليك »

وكأنما يذكره موت أبيه بموت أمه وإلا فما بال خيالها يطوف بخاطره أكثر من ذى قبل كأنها هى التي تموت اليوم وقد مر على موتها زمن طويل .

وإنه ليفضى إلى صاحبه هرندن ذات يوم بحديث عن أقاربه وصلته بهم ؟ ويتطرق الكلام أثناء هذا الحديث إلى منشأه فيكشف لتكولن لصاحبه عن سر يتصل بأمه ؟ وذلك أنه لا يعرف أجداده لأمه فقد كانت أمه التى احبها والذى يجل ذكراها ابنة رجل مجهول وسيظل هذا الرجل مجهولا أبدا ؟ وكل ما يستطيع أن يعرفه عنه أنه من أهل الجنوب ؟ وبيان ذلك أن جدته لأمه كانت تميش وهي فتاة في ولاية فرجينيا في الجنوب فأصبحت ذات حمل وإن لم تتروج ووجدت نفسها بعد أشهر الحل تضم أنى وكانت هي وحدها التي تعرف والدهذه الأنى ولقيت من أهلها أشد النفس لزلها ولكهم احتصنوا بنها فنشأت بينهم تنتسب الهمم وليست مهم ؟ ذلك هو السر الذي يفضى به لنكولن إلى صاحبه على مافيه عما يوجب الكهان

وبردف أبراهام قائلا لصاحبه إنه إن كان تمة من ميزة فيه لا يوجد مثلها في أحد من ذوى قرباه فردها لا ربب إلى أجداده المجهولين من أهل الجنوب مرم من الرفار علم النال أن السياس الأسراب المستحد من الأسراب السياس المستحد ا

ويحرص أراهام على وفائه لزوج أبيه بمد موته ويدعوها أمه فى كتبه التى برسلها إلى ابنها جون جونستون ، وهو لا ينسى ماكان من حديها عليه وعميها إله بعد موت أمه حتى لـكا نه كان ابها ، وقد كان يسمع عن زوج الأب ما زاده إجلالا وعمية لهذه السيدة المطوف الرحيمة القلب التي أحس أنها تقوم منه مقام أمه الني ولدته

حفظ لها جميل صنعها وهو الوق بطيمه ، العظيم الأنسانية بقلبه ، وراح يدافع عها ويمد لها يد العون ويحمها حتى من طيش ابها وسوء تدبيره

وكان جونستون يكدرخاطر أبراهام بطلب المال منه الرة بمد المرة ؛ وما يتكدر خاطره إلا لأن هذا الطلب دليل على فساد جونستون أو كسله ؛ اقرأ هذا الكتاب الذى أرسله إليه أبراهام ، وقد كثر طلبه المال منه فستجد فيه أسلوبه في الأفناع وطريقته في الأحاطة بما يمن له من أمر ؛ ومهاره في أن يؤنب في غير إساءة أو استغزاز ، وأن يجلو الرأى حتى ما يدع حجة لجادل ؛ وهذه صفاته التي سوف تبرز غداً في مجال فسيح هو مجال الصراع بين الثمان والجنوب بسبب معضلة الرق ؛ قال أراهام :

## ه عربزی جونستون :

لا لست أرى من الحير الآن أن أوافقك على طلبك فأرسل إليك تلك الريالات المنافين ؛ لقد كنت تقول في كل ممة من المرات السالفة التي أعنتك فيها إعاناتي اليسبرة أنك سوف تسير في الحياة بعدها سيراً مرضياً ، ثم لا ألبت أن أجدك حيال صعوبة تعترض لك ؛ وليس بحدث ذلك إلا اميب في مسلمك ، وأظنني تتقاعد ، وإني لأشك في أنك منذ رأيتك قد ملات بالعمل بوما واحداً من أيامك ؛ إنك لا تكره العمل كرها شديداً ، ومع ذلك فأنك لا تحب أن تقبل كثيراً على الحمل لما يخيل إليك من أن ذلك لا يعود عليك بكثير جدوى ، إن هذه العادة بالعام المؤمنة بالنسبة لك ، وأعظم أهمية بالنسبة لك ، وأعظم أهمية بالنسبة لك ، وأعظم أهمية بالنسبة لأولادك أن تتخلص من هدذه العادة ، وهو أعظم أهمية بالنسبة لأولادك أن تتخلص من هدذه العادة ، وهو أعظم أهمية بالنسبة لأولادك أن تتخلص من هدذه العادة ، وهو أعظم أهمية بالنسبة لأولادك أن تتخلص من هدذه العادة ، وهو أعظم أهمية بالنسبة لأولادك أن تتخلص من هدذه ولأيسر عليم أن يتجنبوا عادة سيئة قبل أن مجيط بهم من أن يخرجوا مها بعد إذ دخلوها ؛ إنك الآن عتاج إلى بعض المال ، وإنى أفترح أن تؤدى عملا ما إذ دخلوها ؛ إنك الآن كالم من أن تؤدى عملا ما

بسنك و ُظفرك لن يدفع لك أجراً على هذا العمل ، ولكى أضمن لك جزاء حدناً على اجهادك ، فأنى أعدك أن أدفع لك نظير كل ريال نكسبه أو تنقسه من دبنك ريالا من عندى ، وذلك منذ اليوم حتى أول مابو ؟ وجهذا فأنك إذا استؤجرت بعشرة ريالات كل شهر محصل منى على عشرة مثلها ، فيجتمع لك عشرون ريالا في الشهر أجراً لمملك . واست أعنى أن تذهب بعيداً إلى سنت لويس ، أو إلى مناجم الوساص ، أو مناجم الفحم في كايفورنيا ، وإنما أعنى أن تبعث عن أحسن أجر عمكنك أن تحصل عليه على مقربة من مقرك ؛ إنك إن فملت هذا مخلصت من دينك وظفرت بما هو خير من ذلك ، ألا وهو عادة تمصمك من الوقوع في الدن كرة أخرى ؛ ولكنى إن خلصتك من دينك الآن ، فأنك سوف تفرق منه في عامك القادم إلى مثل ما نفرق كل حين

تقول إنك تكاد تمطى مكانك في الجنة في مقابل سبمين أوتمانين ريالا ، وإنك بدلك انتجمل لمكانك هدفا قدراً رخيصاً جداً ، لأني واثق أنك تستطيع مع ما أعدك به من عون أن تحصل على هذا البلغ إذا اشتغلت أربعة أنهر أو خمة ؛ وتقول كذلك إنك مستمد أن تودع قطمة الأرض رهينة عندى إذا دفعت لك ذلك المال حتى إذا عجزت عن سداده تنازلت عن ملكك إياها ، ألا إن هذا للغو! فإذا كنت لا تستطيع الديش ومملك الأرض فكيف تستطيع أن تميش بدونها فيا بعد ؟ لقد كنت داعاً رحها في ولست أفصد أن أكون بك اليوم غير رحم ، كلا فأنك إن قبلت نسجى كان أغل لك تمانين مرة من الريالات الخانين!

وظل چونستون في اضطرابه وكسله حتى لم يعد يجد أمامه مخرجا إلا أن يبيع ما خلف زوج أمه من أرض ، ولكن أراهام عارض في ذلك معارضة شديدة وكتب إليه كتاباً شديد اللهجة يمنه وبحذره ؛ وحاول أراهام أن يحول بينه وبين أن يبيع نصيب أمه في هذه الأرض ولكنه لم يفلح ؛ وكان يخشى أراهام أن تسوه حال زرج أبيه ، وإنه ليألم ألا يستطيع أن يدعوها لتقيم معه في بيته ؛ وكذلك كان لا يقتاً يسأل عن حالها ويمدها بما يستطيع من عون … وكتب بعرض على جونستون أن رسل إليه أحد أبنائه ليربيه عنده .

وانقضى عامان ، فبعد أن فرغ ذات ليلة من محاضرة عامة كان يلقبها فى مدينة منبرة أشار إلى أحد الرجال وانتحى به جانباً وهمس فى أدّه قائلا ﴿ إن عندك فى السجن فنى حدثاً أريد أن أراء على ألا يعلم أحد بذلك » ؛ وكان هذا الحدث هو أحد أبناء جونستون وكان مهماً بسرقة ساعة وبعض أشياء أخرى ، وقال أبراهام ﴿ إنى سانقد، تما هو فيه هذه الرة ولنن عاد بعدها إلى السرقة فلن تكون لى ما ماة » .

وذهب أبراهام وكلم ذلك الفتى من خلال قضبان السجن ؟ ثم وقف يتحدث مع أسحاب النتاع المسروق وما زال بهم حتى أقنمهم بالعدول عن الآمهام بعد أن دفع لهم ثمن مسروقاتهم و توصل مهذا إلى إطلاق سراح الفتى ولقد وصفه من شهد موقفه بومئذ فقال ﴿ لقد كان أبراهام شديد الأسف وما رأيته قط يبدو على وجهه أكثر من هذا الحزن » .

وحق له أن يحزن وهو بغطته هذه يقف في وجه المدالة فينقذ من القساص عرما ؟ ثم إنه لتى عنتا شديداً من أسحاب التساع المسروق وأحس بين أيديهم بالحجل الشديد ، وليس هذا بالأمم الهين على من كان في مثل مم كزه ومن كان له مثل خلقه ؟ على أنه يحتمل ذلك من أجل زوج أبيه ، من أجل تلك المرأة الطبية الرحيمة التى أحسنت معاملته وهو حدث ، وإن قلباً مثل قلبه السكبير لا يمكن أن ينسى صنيعا ، وكيف بنسى وهو يسمى بالمروف أبداً لسكل من يطلب المروف فيكيف به حين برد الجميل لن بدأه بأحسانه ؟

كان أراهام قد بلغ أشده واستوى ، وأخدت نظرته إلى الحياة والناس ترداد عملًا في أول المقد الخامس من عمره ؛ ولكنه ما برح يحس كأن شيئًا بقلقه ؛ شيئًا خفياً لا يجهله ولا يدريه يشغل باله وينقبض له صدره ؛ فهل أُجَدْت السياسة توسوس له من جديد فهو يتأهم لها ويتعفز ؟

وبلاحظ أسحابه أن أمارات الحزن التي ارتسمت على وجهه منذ حداثته ترداد وضوحاً كلا نقدم به العمر وقد ازداد ما يخطط ذلك الوجه من بجاعيد هى من أثر المم لا من أثرالسنين ؟ وهوعلى الرغم من عذوبة روحه فى أحاديثه وطلاقة بشره فى قسسه ، تنطوى نفسه على كثير من الحم لا يتبين مبعثه ؟ وهو إذا خلا إلى نفسه فكر وأممن فى التفكير ، وتربد وجهه وانمقدت عليه كآبة غيفة ينزعج لحا خاطر من براه ، وكثيراً ما وافاه صديقه هربدن وهو على هذه الحال ، وكثيراً ما عديقه هربدن وهو على هذه الحال ، وكثيراً ما سعه ينمنم بمثل أنين المحزون …

سممه أحد رفقائه فى السفر أثناء نجواله إلى الحاكم وقد بهض ذات سسباح مبكراً ، مجدت نفسه ، واستمر يفعل ذلك بضع دقائق وهو يابس ملابسه حتى لقد ظن صاحبه به الظنون ، وحسب أنه قد مسه الخبل بنتة ، ثم رآء ساحبه يضع كفيه على وجهه وقد أطرق ملياً حتى نهه جرس الطعام فى فناء الفندق فوثب واقفاً وفى وجهه حزن عمين …

وكان إذا سم أبراهام مثنياً بغنى قطمة حزينة ، يسأله أن يكتبها له فيترخم بها ويرددها كأنما يجد فيها عزاء لنفسه أو شفاء لهمه .

وكثيراً ما يتأمل في الكون تأمل الشاعم، تارة وتأمل الفيلدوف تارة أخرى ؟ حدث عنه مضيف له في شيكاغو مرة أنه جلس ذات ليلة موزع البصر بين البحيرة المظيمة والساء ثم نظر نظرة طويلة في النجوم وراح يحدث من حوله عما بيمها من مسافات هائلة وعما توحيه إلى النفس من شمر وسحر ، وعن العلم وما كشف من أبعادها وأحجامها ، وعن الناظر المكبرة ومابرجي من فوائدها وما يتوقع من تقدمها كل ذلك في حسن سياق ودقة وصف وصحة فهم .

وكان بيدو شديد الرح أحياناً فيرسل طائفة من النكات واحدة تلو الأخرى ويقص بعض توادره وحكاياته ، فما يشك سامعه أنه من ذوى النفوس الراضية التي لا تعرف الهم ، ولكن واعيته الباطنة فى الواقع مى التى كانت تميل به إلى هسذا تخلصاً بما يساوره من هم ، وكثيراً ما كان يتلس السلوة فى مثل هذه الأحاديث ، وما كان ميله إلى الفكاهة إلا توعاً من الهرب بما يوسوس به الهم فى صدره .

وكان يخيل إلى محدثه أنه مصيخ إليه مقبل عليه إذ هو فى الواقع فى شفل عنه بما بهجس فى خاطره من قلق أو يعتلج فى نفسه من ضيق، فلابلبث أن يقطع على بعدثه فى سوت عال منسدفها فى كلام لا يمت إلى ما يقول بصلة ؟ وكيراً ما كان ببعث الضحكة العالية تصحبها هزات من رأسه وقد ساد الصمت بعد الصخب فى مجلس من المجالس التى تحتويه ، وليس الموضع موضع تحك ، فيمجب المجالسون من فعله إلا من يعرفه مهم ؟ وقد يخرج دفتراً صفيراً من جبيه فيدون فيه بعض كلات أو يقلب سفحاته ثم يسترسل فى سرد قصة أو يبعث فكاهة ...

وهو منذ حداثته بأبى إلا أن برسل نفسه على سجيها لا يقيد نفسه بشيء ، وما تريده الأيام إلا حرساً على رغبته في التخلص من الفيود لا يعنى بمظهر ولا ولما يلام وضماً من الأوضاع في ملبس أو مأكل؛ وكان قوى البنية نشيط الحركة لا يركن إلى تمود وذلك دأبه منذكان في النابة ، وهو في جميع أضاله تتكشف جوانب نفسه عن طبيمة صادقة كأنما تتحرك عن إلهام أو تعمل بوحي؛ وتتمثل فيه البشرية في سذاجها وكالها وفي ضعفها وقومها ، ويلمج الناس في سجاياء براءة الطلع وتوقعة عقله ...

وكأنك تقرأ سجاياء في أسارير وجهه ؛ وتحس فيها ما تعوده في خياته من البأساء والضراء فإذا نظرت إلى صورته رأيت شبح حياته الأولى في رأسسه الأشمت ، ولحت زكانة نفسه في جهته العالية العربضة ، وأحسست طيب قلبه وصفاء طويته ورقة عاطفته ونفاذ بصيرته في عينيه الوديمتين المتسائلتين ، وتبينت صرامته ومضاء عزيمته في أنفه النليظ الأشم ثم أبصرت قوة صبره وشدة تحمله

وروعة استسلامه تختلج كلها على شفتيه الصمومتين المبرتين عن مض الحوادث وطالمتك من هانيك الملامح في جملها سداجة الأطفال وهيبة الرجال؛ ثم تهلل من وراء ذلك كله سر السقرية الذي يدق عن كل وصف ويسمو على كما تحليل ····

وكان يلوذ بالكتب إذا فرغ من قضاياه وخاف و اوس همه ، وإن له فى الكتب لغنية ومتمة ؛ وقد ازداد شغفًا بشكسبير إذ يرى ومض عبقريته يمس النشرية النشر النشرية فينير أكثر نواحيها ، وهو مولممنذ حداثته بدراسة النفس البشرية والغور إلى أعماقها ومن غير شكسبير بهديه السبيل ؟ لذلك كان إذا تناول كتابًا من كتب القانون ساعة أو بمض ماعة ثم ألقاه ، عمد إلى مأساة أو ملهاة من آثار شكسبير فأكب عليها ونسى كل شيء سواها ؛ فإذا أبى عليها فكر وفكر وظل شاخمًا بمسره في ثرى الأرض أو في لازورد الساء كانا أخذته عن نفسه عال .

وكانت له فى بعض آثار بيرون متمة ، ومن بينها قصته المظيمة دون چوان ؟ وهو بين هذا وذاك يقلب صفحات التاريخ الدام وصفحات تاريخ بلاده ؛ وبقرأ الفاسفة فيدرس كانت ولوك وفقت وإمرسون وغيرهم .

ومن عجيب أمرهذا العصامى أنه تناول فيما تناول كتبالعاوم وأخذ يدرسها وقد جعل لها ساعات من فراغه ، فهذا علم النبات له نصيب من جهده وذاك علم الحيوان له نسيب ، ثم هذه الكهربة تصيب من عنايته حظا ليس بالبسير !

ولكن ما المجب؟ وهل تضين المبقرية عن شيء ؟ هذا لتكولن ابن الفاية الله علم نفسه ، لولم يكن المجامى أو رجل السياسة ما قمد به شيء عن أن يكون الشاعى الفحل ! أو لو أنه أفرغ إلى الملم جهده وجمل للدراسة والتحصيل وقته لكان لنا منه المالم الفد أو الفيلسوف المبتدع . وهو في ذلك أكثر الناس شهما بجوت شاعى ألمانيا الأكبر ، الذي يجمع بين اللمعة الخيالية والنظرة الملية .

وفكر إبراهام فى السيحية وقلب الرأى على وجوهه فى تلك المقيدة ، وكان شأنه إذ يفكر فيها كشأنه فى كل ما يعرض له من أس ؛ فاستقلال الفكر قوامه والنطق سبيله ، والأحاطة بالوضوع من جميع أقطاره غايته ؛ ثم إنه يقابل بين الآراء ويتقصى تفاصيل كل رأى فى غير نحبز حتى يتبين ما لهذا الرأى وما عليه ، ويخلص من هذا إلى النتيجة التي براها فتكون في دهنه وانحة كل الوضوح. وكان في صدر شبابه لا يتحرج من إعلان رأيه في هذهالممألة وهي ما يتحرج مها معظم الناس ، ولقد أشيع عنه وهو في نيو سالم أنه كافر ينكر الله على الرغم من تمثله في أحاديثه وخطبه بالأنجيل ومواعظ الانجيل … ولكنه أخذ يتحفظ في رأيه بعد ذلك فلا يففى بما يعتقد إلا إلى خواسه ، على أنه لم يظهر ممهة غير ما يبطن فا يتكلم إلا بما يعلم ، على قدر ما يتفن له من فهم

حدث هرمدن عن صديق لأ راهام كتب عنه وهو فى الثلاثين من عمره فقال 

الله كان يركن أحيانا إلى مبدأ إنكار الله ، واقد ذهب فى هذه الناحية إلى مدى 
بعيد روعنى ، وكنت وقها حدثاً اعتقد فيا نقوله لى أمى الطيبة ؛ وكان يأنى إلى 
مكان الكتاب حيث كنت أجلس وبعض الفتيان ، وقد أحضر معه الأنجيل 
فيفتحه ويقرأ فصلا منه نم يأخذ فى نفنيده »

وحدث ستيوارت أول شريك لأبراهام فقال و لقد ذهب في ممارضة المقائد المسيحية وقواعدها ومبادمها إلى أبعد مما ذهب إليه أي رجل سمت عنه ... وقد أنكر لنكولن داعا أن المسيح أن الله كما تفهم وتدن الكنيسة السيحية ، وبعد ذلك بعشرة أعوام علمت من القاضي دافسن أن ابراهام لا يؤمن بالمسيحية كما تأخذ بها الكنيسة ، وليس يؤمن إلا بالقوائين والبادي، والعلل والتتأثم »

وحدث آخر عنه فقال « كان يصدق بخالى خلق كل شي. لا أول له ولا أمها به ، وله القدرة كلها والحسكمة وقد وضع ذلك الحالق مبدأ تتحرك الدوالم طوعا له وتقوم به ، ويعيش الحيوان والنبات على مقتشاء . ويورد لعقيدته حده سببا هو أنه بالنظر إلى ما في الطبيعة من نظام وانساق نجد أن جميها على هذه المسورة الحسكمة بطريق المسادفة أدعى إلى المجب بما لو كانت من خلق قوة عظيمة مديرة أحكمها .. إن ما جادنا من بينة على ما في المسيح من الله قد أنى على صورة ما ، يحيطها الشك ؛ ولكن نظام السيحية كان نظاما جيداً على الأقول »

ومما ذكره كذاك عنه هذا الرأى « إن ما عبر به لنكوان عما برى في هذا الأحر وما يتصل به يخرجه من دائرة المسيحية ؛ ومع هذا فأن مبادئه وما يجرى عليه في أمور حياته والروح المسيطرة على حياته كلها لا يخرج عما يتغني الكافة على عده من المسيحية »

وقات زوجه بعد موه « لم يكن لمستر لنكولن عقيدة ولا أمل فيا يصدق هادة من تلك الكامات ، ولم يتصل بكنيسة قط ، بيد أنه مع هذا كان كا اعتقد رجلا ديناً بفطرته . . وكان الدين نوعاً من الشعر في طبيعته ، ولم يكن مسيحيا بالمني المتعارف علمه »

وقال أبراهام مرة إن مذهبه كذهب رجل شيخ سمه مرة يقول عقب اجباع من اجباعات الكنيسة: « إنى إذا فعلت الخبر أحسست بالخبر وإذا فعلت الشر أحسست بالخبر وإذا فعلت الشر أحسست بالشر وهذا هو ديني » ، وذكر همرمدن رأيه فيه فقال « ما من رجل يؤمن بالله في قوة وثبات أكثر مما يؤمن لنكولن ، ولكن ينبغي ألا نأخذ تكراره لفظ الله في آخر حياته على أنه يعني إلها مجسدا ؛ وفي سنة ١٨٥٤ طلب إلى أن أخذف كلة « الله » من خطاب كتبه وقرأته عليه لينقده ، وذلك لأن عبارتي كانت تشعر بأني أقسد إلها في شخص وإنه ليصر على أن مثل هذه الشخصية لم يكن لها وجود قط »

وما يسينا من أسره هذا إلا مبلغ ما فيه من دلالة على استقلال رأيه ، وإصراره على تبين ما يأخذ بما يدع من أمور الحياة كلها ولو كان ذلك الأس هو الدن ، ثم حرصه فى كل شيء على الافتناع والفهم ، ثم تصريحه بما يستد في غير الدن ، ثم حرصه فى كل شيء على الافتناع والفهم ، ثم تصريحه بما يستد في غير التواء أو مواربة ، وما ذلك إلا لأن الرجل قد جبل على أن يسير على سجيته ، وأن يممل بوحي من فطرته ، وفي هذا جانب من جوانب عظمته وناحية من دعائم قوته . وعجيب بعد ذلك ألا يخلو هذا الرجل الذي يتفلمف فى دينه هذا التفلمف ويتد بر فيه هذا التند ، من صفة محملنا على السجب منه أعظم السجب ، وتجملنا على المرتب منيال تناقض ليس من الدهشة منه بد ؛ وذلك أن لنكول بؤمن أو على الأقل يذعن لتلك الناحية الخرافية من أوهام الناش ؛ فيصدق فى فائدة حجر من الاحجاد مثلا ؛ وبرى فى بعض الظواهر أمارات خير أو شر مقبل ، كا يفسل بسطاه الناس إذرون مثل ذلك فى رفيف الدين مثلا ؛ وبعلن أهمية كبيرة على الأحلام ويحمد فى استغباط ما عسى أن تغيى عنه أو تدل عليه ؛ وبحدثه نفسه أحيانا وتوسوس له فيترقب فى اطمئنان أو فى خوف

عض ابنه كاب مجنون فحمل ابراهام الطفل مسافة طويلة إلى إبديانا ليلمس

هناك حجراً مشهوراً يؤمن الناس أن لمسه يصنع المتجائب ؟ وأى فرق بينه في هذا الممل وبين فلاح ساذج محتطب ممن اختلط بهم أمس في النابة إلى صغير الرياح فرق بينه اليوم وبينه أيام كان ينصت وهو في كوخ أبيه في النابة إلى صغير الرياح في تقوب ذلك الكوخ أو إلى خشخشة الأغصان على بعد في الظلام كالمها صوت ينبعت من البحر ؟ وإذا كانت هائيك الأوهام قد انبتت في نفسه في ذلك المهد فكيف لم تقض عليه قراءاته وخبرته وصلته بدنيا العلم والحضارة ؟ ترى هل فعل ما فعل من فرط عبته ابنه فهو ينتقل به إلى ذلك الحجر كما يصنع الغربق إذ يحاول أن يحسك شماع الشمس؟ أم ترى أمه كان يؤمن أن في الحجر سراً يشفى كما يصدق أن عسك شماع الشمس؟ أم ترى أمه كان يؤمن أن في الحجر سراً يشفى كما يصدق بسطاء الناس ؟ ذلك ما يجار عنده الرء فلا يرى وجه الصواب فيه

صدق أبراهام بالملامات والأحلام والمجائب ، فذلك أمر يحسه في نفسه ، وليس مرده إلى العقل والمنطق ، وظل مصدقاً سها عمره كله ، يرتقب ما توحى به من خير أو شر ؛ ولكنه لم يصدق أنها تلوى القدر عن وجهه ، لأنه يؤمن أن كل شيء مقدر على المره من قبل أن يُبرأ ، فلا تجدى وسيلة من صلاة أو دعاء فى تفيير ما تجرى به المقادير . يقول فى ذلك : « إن كل أثر له سببه ، فالماضى سبب الحاضر سوف يكون سبب المستقبل ، ليس فى فلسفتى أن شيئاً يأتى عفهاً ... »

ولذلك فأنه وإن نظر فى الأحلام وما عسى أن توحيه ، وفى بعض العلامات وما عسى أن يكون ما تنذر أو تبشر به ، لا بأخذ بها فيا هو فاعل من شىء ، فان يغير خطة رسمها ، أو بقبل على عمل ما ، لأن حلماً من الأحلام توحى بذلك ، أو نغيراً من النذر توسوس به ، أو بشيراً توحى إليه ، فكل أولئك لا يقرء عقله ولكنه على الرغم من ذلك يحس ويتوقع وبخاف ويستبشر ، كما حدث فى آخر يوم من حياته ، إذ أفضى إلى صاحب له أن فؤاده يحدثه بحكروه ؛ وكما حدث إذ تحدث إلى همهدن ذات يوم قبل ذلك بأعوام قائلا : « يلى … إنى لأخشى أن سوف تمان بها يه على سورة مرعمة ! »

كان اتساع هوة الخلاف بين الشهال والجنوب أمراً لا بد أن تفضى إليه الظروف ، فأن مشكلة الرق أمست كبرى المشاكل القومية ، حتى إنه لميكن القول بأن أكثر ما نجم من المسائل منذ منتصف القرن التاسع عشر ، إنما يرد إلى تلك المشكلة التى أعضلت على الحل ، والتى وصفها جفرسون من قبل وصفاً بليفاً فى قوله : « إنها مثل الذت عمك من أذنيه فلا نستطيع أن نظل ماسكيه ، ولا نستطيع أن نظل ماسكيه ،

خفف اتفاق مسورى حدة الحلاف بين الشهال والجنوب زمناً ليس القصير ، فقد عقد ذلك الاتفاق ســنة ١٨٣٠ ؟ وعاد الحلاف بمهدد الاتحاد بسبب مسألة كليفورنيا سنة ١٨٥٠ .

أواد الجنوبيون أن تكون كايفورنيا من ولايات الاسترقاق ، وأراد الشهايون أن تكون من الولايات الحرة ، وشايع أهلها الشهاليين فيا ذهبوا إليه ، واحتدمت الخصومة بين الجانبين ، حتى لقد بالم الأمر بالجنوبيين أن زددوا كلة الانسحاب من الاتحاد ، وحتى ظن بعض الناس أن هذا الخلاف الجديد لا بد مؤد إلى انقسام البلاد إلى اتحاد شمالى وأتحاد جنوني .

كان أهل الجنوب ينظرون في تمان إلى زايد عدد الشياليين نتيجة لما دربه السناعة والتجارة عليهم من خبر ونتيجة لتيسير سبل الانصال بين الشرق والغرب بتعبيد الطرق ومد سكك الحديد مما أدى إلى زوح أهل الشهال إلى الجهات الغربية يممرونها وينسلون فيها ؟ هذا إلى أن دعاة التحرير ترداد أصوائهم ارتفاعاً ، كأن لم تكف أهل الشهال عداوتهم السلبية الرق فيريدون أن يقضوا عليه بين يوم وليلة لم تكف أهل الشهال عداوتهم السلبية الرق فيريدون أن يقضوا عليه بين يوم وليلة الولاية عند الانتخاب للمجلس النيابي بقدر عدده على أساس البيض كلهم مضافاً إلهم تلانة أخاس السود ؟ وكان الجنوبيون يطمعون أن يعمروا بقاعاً جديدة ، كا يفعل الشهاليون وينشروا فيها الرقيق ، فلا أقل اليوم من أن يقروا مبدأ الرق

ى كايفورنيا ؛ وما أجدرهم أن يمظم سخطهم على النهاليين لوقوفهم بيهم وبين ما بيتنون؛ وكان الرئيس بومنذ هو نيلور فأعلن رأيه مؤيدا الشهاليين قائلا فى صراحه إن من السخف أن بحمل أهل كايفورنيا على أمن لا يريدونه ؛ وزاد رأيه هذا بالضرورة سخط أهل الجنوب وملا قاومهم غيظاً وثورة ؛ ولكن تيلور ما لبث أن مات وحل محله نائب الرئيس ، فسهل موته العمل على الوصول إلى اتفاق جديد إذ كان تيلور عنيداً بتمسك رأيه ولو أنه بق لبمد الأمل فى النسوية ، وكان نائبه سهل الحلق لا يأني إذا حزبه أمم أن يترك الرأى فيه لمن براه أقوى على الحلاص منه .

ومن عمى ال يدر فيبرو عرجا من هذه ادرمه : جهدا نقت الناس بسامول فاتجهت قاديم إلى صاحب اتفاق مسورى ؛ إلى هنرى كلبى ، ومن غير كابى إذا اشتد بالناس الحلاف ؟ وكان الرجل فى عزلته منذ فشله سنة ١٨٤٤ ؛ وقد تقدمت به السن وأخذ الضمف يدب فى بدنه ولسكنه وقد أهاب به داعى الوطن لم يكن ليستطيع أن يتخلف وهو الشهير بصدق وطنيته وقوة حرصه على بناء الاتحاد ، فبرز من عزلته يمد يده إلى وطنه من جديد …

وأملت عليه مهاربه حلا رضى الجانبين المتنازعين ؛ فلتكن كليفورنيا ولاية حرة كلها وإن كان ما يقرب من نصفها يقع جنوبى خط انفاق مسورى ؛ وفى مقابل دلك تفتح للرق أربرونا ومكسيكو الجديدة وهما من البقاع التي لم تستممر بعد استماراً ناماً ، إذا شاءت حكومتاها ذلك بعد تسكومها ، وإنما يكتني الآرب بتقرير البدأ ؛ يبتى بعد ذلك أممان أولهما وجود الرق منذ القدم في منطقة كولومبيا التي تقع فيها مدينة وشنطون ، بل ووجود مستودع كبير للرقيق على خطوات من مقر الحكم وهذا عما اشمأزت منه قلوب الأحرار وناذت نفومهم سنوات طويلة فهو قانون الرقيق الآبقين إلى ولايات غير التي كانوا فيها وكان يقضى الدستور فهو قانون الرقيق الآبقين إلى ولايات غير التي كانوا فيها وكان يقضى الدستور بأعاديم إلى حيث كانوا ، ولكن كثيراً من الولايات أصدرت تشريعات علية مطل حكم الدستور في هذا الأمن ...

ورأى كليي في أول الأسمين أنه مع الاعتراف بأن كولومبيا منطقة من مناطق الرق إلا أنه يجب أن يوقف بيع السبيد وشراؤهم في العاصمة وفي ذلك ما ترتاح له نفوس الشهاليين وأنصار التحرير على العموم ؛ ودأى فى تانى الأمرين أن تنفذ الولايات حكم العستور فيعاد الآبقون إلى ولاياتهم ولا يحق للولاية التى لجاوا إليها أن تدافع عهم ، وفى هذا ما رضى أنصار الرق الذين خافوا من تسرب الرقيق إلى الولايات الحرة فراراً من العبودية .

وهكذا يحاول كا<sub>بي</sub> كما فعل فى اتفاق مسورى سنة ١٨٣٠ أن يرضى الجانبين فى اتفاق كايفورنيا سنة ١٨٥٠ وقد ارتاح الناس فى الشهال والجنوب لهذا الاتفاق حر*صاً* على الانحاد .

ولكن ارتياحهم وا أسفاه لم يطل ، فلم يلبئوا حتى دب بيهم الخلاف ، إذ كان اتفاق كايفورنيا على الرغم مما فى ظاهم. من عوامل التوفيق بنطوى على أسـ باب قوية الغراع .

كرَّهُ أَهُلُ الشَّهَالُ تَنْفَيْدُ حَكُمُ الدُّسْتَةِرِ فَيَا يَتْمَلَّقَ بَالرَّقِيقَ الْآبَقِينِ ، ورأوا في ذلك تمكيناً لارق وهم يعملون على استثماله ، وكان قد صدر قانون سنة ١٧٩٣ ، بمقتضاه بتمقب مالك الرقيق أو من ينوب عنه طلبته حتى إذا وقع عليها قدم حيث وجدت للسلطات ما يثبت ملكيته وبذلك بحصل على أمر مكتوب به يستطيع أن يرجع بالهاريين إلى مقرهم ، ويحكم بغرامة قدرها خممائة ريال على من يضع العقبات في سبيله ؛ ولم يكن للرقيق الفارين حق الدفاع عن أنفسهم وقد احترف سص الناس تصيد هؤلاء الآبقين نظير أجر معلوم ، وكثيراً ما كان هؤلاء المحترفون يَضعون أيدبهم على أي فريق من السود ممن لا يتبعون أحداً ويقسمون جهد أعامهم أمهم هم المطلوبون؟ وعلى هذا فلن ينفع السود الفرار إلا أن يبلغوا كندا ، وقد وصف الفصصي العظم شاراز دكنز تلك الحال عند زيارته أمريكا فكان مما قاله « باسم الرأى المام وضع دلك القانون ، كان لأى شرطى في وشنطون ، تلك المدينة التي سميت باسم زعم الحربة الأمريكية ، أن يأخذ بناصية أي رجل من السود ويلتي به في السجن وإن لم يرتكب أية جريمة ، وحسب الشرطي أن يقول إنه يظن ذلك الأسود من الآبقين ؛ وعكن الرأى المام لهذا الشرطي أن يملن في الصحف عن هذا الأسود فيدعو مالكه أن يأتى فيطلبه وإلا بيع ليدفع نفقات الحبس ؛ ولنفرض أنه قد تبين أن هذا الأسود ليس علكه أحد أعنى أنه حر فالذي يتبادر إلى الذهن هو إطلاق سراحه ، ولكن الحال لم يك كذلك ، وإنما كان يباع ليكون تمنه عوضًا لسجاه ؛ وكان يقع ذلك ثم يقع مثنى وثلاث ورباع ؛ وليس للأسود ما يثبت به حريته ولم يكن له ولى ولا ناصح ولا رسول ولا مساعد على أية سورة ولا من أى عمط ؛ وربما كان هذا الأسود بمن خدموًا سنين طوبلة ثم اشرى حريته ولكنه هكذا باتى به فى غيابة السجن فى غير ما جررة ولا تفكير فى جرية ، ثم يباع ليدفع نققات سجنه » .

نلك هي حال الفارين حتى سنة ١٨٥٠ ، وكانت بعض الولايات الشبالية قد أوادت أن تشترط أن يثبت طالبوا الفارين السود أن هؤلاء كانوا رقيقاً لم يستقوا قبل فرارهم ، ولكن الحيكمة العالما أصدرت وهي الرجع في تفسير المستورسنة ١٨٤٣ قراراً مؤداه أن تدخل الولايات في هذا الشأن عمل غير دستورى ؟ وأراد أهل الجنوب أن يزيدوا سلطة ذلك القانون البنيض ؟ وعلى ذلك أضافوا إلى مواده بعد اتفاق كليفورنيا ما زادوا به النرامة على من يموق تنفيذه إلى ألف ويال مع الحبس ستة أشهر ؟ وفضلا عن ذلك يكون عرضة المقاب من لا يلمي طلب المساعدة عند القبض على الفارين .

ولقد ترتب على ذلك أن ازداد الناس نفوراً واشترازاً من همذا الفانون ؟ وبسبب تنفيذه احتدمت المعارك بين الشرطة والناس فى بعض الولايات الشهالية ؟ ودخل السيجن بعض ذوى المكانة من الأسائذة والأطباء ورجال الدن؟ وتنبه إلى دعوة التحرير من لم يكونوا يبالون بها من قبل ، وطاف بالناس شمور عام أن الرق لم يعد يطاق وأنه عمل تتبرأ منه الإنسانية وخليق أن يخجل منه كل منصف وألا سكر أولوا النخوة حتى يقضوا عليه .

وفى سنة ١٨٥٤ تجمت مشكلة جديدة عصفت بانفاق كليفورنيا ولسا يمض عليه إلا أربع سنوات ، وزارلته من أساسه ونلك هى مشكلة كنساس نبراسكا وكانت البلاد قد فقدت هنرى كلمى منذ سنتين وانطوت حياة الرجل الذى عمل مرتين على حفظ بناء الاتحاد .

وشهد السكونجرس رجالا جدد أبرزهم السياسة ، فن الشاليين سيوارد وهو من نيونورك وبنتمي إلى وجو ، وقد اشهر عمارضته قانون الرقيق الفاري خطيباً مفوهاً رجندياً أبل بلاء حسناً في الحرب ضد الكسيك ؟ ومن الحهات الغربية ستيفن دوجلاس الذي انتخب عن إلينوي لمجلس الشيوخ وكان بلقب

المارد الصفير.

ولف دوجلاس بالمـــارد على صفر جرمه لعظم قوته وشدة حوله ، فقد كان خطيباً يتدفق حيوية وبلاغة وهبه الله صوتاً يسمع الآلاف ، كما وهبه جلداً على الكلام ساعات ، بخرج من الخطبة الطويلة قد جرد لها عزمه وبذل فيها غاية جهده ، وكأنه أكثر فتوة وأعظم حيوبة منه حين بدأ الكلام ؛ وكان له مر قصره واستدارة وجهه وكبر رأسه وثاقب نظراته وشدة تأثيره فيمن هم دونه ما يجمله قرب الشبه بناءليون ، فلا عجب أن ينشته الناس بالمارد فهم إنما يشعرون إلى قوة نفسه وشدة مراسه ؛ وما لبئت الظروف أن جملته في الكونجرس أعلى الرجال صوتاً وأبعدهم صبتاً ...

كانت كنساس ونبراسكا تقمان شمالي خط اتفاق مسوري وبناء على هذا الاتفاق لا يسمح بالرق فهما ؛ فلما أريد تمميرهما والحث على الهجرة إلهما كخطوة نحو الغرب حملها الشماليون والحنوبيون مسرحاً للنزاع القائم بنسهما فالشماليون يتمسكون باتفاق مسوري والجنوبيون تريدون ألا يمبأوا به ، وهذه هي المضلة .

وبخطو حينئذ درجلاس خطوة برج البلاد مها رجة عنيفة ونزيد مشكلة الرق تمقيداً ، وموقد نار الفتنة في البلاد ؛ وكان دوجلاس مقرر اللجنة التي تنظر في مشكلة كنساس نبراسكا في الكونجرس ، فأعلن أن تقييد حرية الولايات عمل بخالف روح الدستور الذي يقرر مبدأ سيادة الشعب ، ويجمل لكل ولاية الحق أن تضع دستورها كما تريد ، وعلى هذا فليترك لأهل كنساس ونبراسكا حربة الاختيار فتكون هاتان الجهتان من مواطن الرق أو من مواطن الحرية حسبا ينته ، إليه رأى السكان ، وحل دوجلاس السكو بحرس بنشاطه وصاربه على قبول هذا المدأ وصدرت به لأنحة

وممنى ذلك أنَّ انفاق مسوري قد نقض من أساسه ، فلا عبرة اليوم إلا بما يشاء أهل أي جهة تريد الانضام إلى الانحاد ؛ ولقد سرت في الشال موجة من وتنافس الثهاليون والجنوبيون في المجرة إلى كنساس تريد كل طائفة أن تكون أكثر عدداً واعز نفراً ، وأقامت كل مهما حكومة وزعمت كل حكومة أنها الجههة الشرعية ؛ ورأى حتى أقصر الناس نظراً في همذا نذبر التغرقة وشرارة الحرب الأهلية ، واشتد النشال بين الجانبين عند انتخاب الجلس انشر بين وجلاً الناس من الجانبين إلى التروير والشفب ؛ وقتل في ذلك الصراع فربق من كل جانب وجرح فريق وصارت تدكر كنساس بامم كنساس الدامية ؛ وظهر للناس أول الأمم أن الفوز للجنوبيين لكثرة عددهم ، ولكن جميات في الثمال الأمم بمد عامين بفوز الثماليين وجامت أغلبية أعضاء الولاية من أنصار التحرير بين بعد ذلك أن تضع الولاية لها دستوراً ولابد من مؤتم عام لتقرير مبادى، هذا الدستور ، ثم إن الولاية سوف تطالب بعد أن يم وضع الدستور بانضهامها إلى الاتحاد ، وسوف تكون مسألة الرق هي الشكاة عند وضم دستور الولاية ، وسوف

ومهما يكن من أمم كنساش ، فإن وجه المشكلة الآن هو أن كل ولاية تستطيع إذا شاء تأن تقرر مبدأ الرق ، ومرد ذلك كاهو واضح إلى خطوة دوجلاس وما كان دوجلاس ليمجز عن أن يبرر عمله أو أن يتلس له الأوجه القانونية ؟ وإذا مجز درجلاس عن هذا فن بقدر عليه ؟ وإنه لأعلم الناس بومئذ بألاءيب السياسة وأشاليلها يصدر في ذلك عن طبع وعن خبرة ويسسدد الرمية في لماقة وخفة ...

تكون مثار نراع عظم بين أنصار الرق وأنصار التحرير

ولم يكن اهمام دوجلاس بتلك المالة إلا جزءاً من خطته التي رسمها وأراد أن بداف بها إلى النابة التي لا برى دومها غاية ، ألا وهى الطفر بالرياسة متى حان الوقت وهو يتحرق شوقاً إليها ويتقطع تلهفاً عليها ؛ ولا يفتأ يتبين السبيل المؤدية مهما كانت وعورة مسالكها ؛ والآن تسنح الفرصة فيقتنصها وهو باقتناص الفرص جد خبير ؛ موه على الناس أنه عكن اسلطان الأمة إذ رد مسألة الرق إلى راى الأمة ، وأنه يجمل بذلك كلة الشمد هى العليا لا كلة الكوبجرس ؛ وهو

إنما رى فى الواقع إلى كسب قلوب أهل الجنوب الذين كانوا يرون من أول الأسم أن يكون اكرل ولاية من الحرية ما يحفظ لها شخصيها أن تتلاشى فى الاسحاد ، والذين ريدون أن يتخلصوا من انفاق مسورى .

وكانت أوشكت أن تنتهى أثناه ذلك مدة مجلس الشيوخ ، وانصرف الأعضاء سنة ١٩٥٤ إلى البلاد يدعون لأنفسهم تمهيداً للانتخابات الحديدة ؛ وكان دوجلاس نائباً عن شيكاغو بى شمال إلينوى ، فنهم إلى هناك يدعو لنفسه ، ولسكن هاله من رآه من غضب الناس عليه ، فهو أبها بولى يجد من الناس إعماضاً عنه ، بل إمهم كابوا يجهونه بالسوء من القول ويظهرون له ماكابوا يضمرون من حقد ومقت . وإنه ليجزع ويستولى عليه الحنق إذ رى الرابات في شيكاغو منكسة في هامات السفن ، ورى الجدران وعلها عبارات صارخة تلزع قلبه ، ويسمع النواقيس بحلجل في الجوف نغمة حزينة كأعا أصبحت المدينة في مأتم شعبي وهو يحاول أن يخطب الناس ولكنهم برعدون في وجهه ويسلقونه بالسنة حداد ؛ وتنهاوى لكمهم على أشياعه وهم بيهم قلة ، حتى برغموه على الرحيل وقد امتلاً قلبه علهم غيفاً كا امتلاً مهم كداً .

وينتهى بالسير إلى سبر مجفيلا ، ولو كان يسلم النيب لتحول عنها ، فنى تلك الدينة سوف يأفل مجمه ويبمد بينه وبين غابته ؛ وكانت المدينة غداة وصوله إليها عوج بالناس إذ كانت فى موسم سوق من أكبر أسواق الزراعة ؛ ولقد خيل إليه أن فى وجود مثل هذا الجمع الحاشد فرصة ؛ ووقف يخطب الناس ثلاث ساعات وختم خطابه بقولة لا عنت أن مستر لنكولن أحد سكان هذه المدينة مريد أن يرد على خطابى هذا وإنى لآمل أن يفعل ذلك » ، وكان انكولن فى جولة من جولاته الفضائية فى المحاكم مع الفاضى ديفز حين بلغه نبأ هذا التحدى ، وكان قد آلمه وسابقه ما فعله دوجلاس بشأن مشكلة كفساس .

أحد سكان هذه الدينة ، ؟ ولم ينس لنكولن ما كان من منافسته إياه بين يدى مارى كأعا أولع هذا الرجل بمثالبته فلا يحب أن تفلت منه فرسة دون منازلته

أو التمرض له .

وقدمضت سنوات خس على انصراف أراهام عن السياسة فقد انصرف عنها سنة ١٨٤٩ عقب انهاء عضويته في الكونجرس ، ولم يعرف عنه اشتغال بالسياسة ف تلك المدة ، اللهم إلاخطابه في رثاء هنري كلي سنة ١٨٥٢ إذ أعد ذلك اشتغالا بالسياسة ! وكانت سنة ١٨٥٢ مي السنة التي قوى فيها نفوذ دوجلاس والتي بات فيها الحزب الديمقراطي يتحمس له ويملن عليه آمالا كبارا ...

وبخطو دوجلاس خطوته الشهيرة سنة ١٨٥٤ ، فيفدو اسمه على كل لسان في طول البلاد وعرضها وهو بين مادح بفلو فى مدحه وقادح لا يتهاون فى قدحه

وإننا لغرى فما فعل دوجلاس ليكسب عطف الجنوبيين موارة الرمية ؛ كما نلم فيا قال للدفاع عن موقفه أمام النهاليين حذق السياسي وعمق فكرته وسمة حيلته ، وكم في الحياة له من نظراء بمن بأخدون في سياسهم بآراء أستاذهم الأكبر مكيافلي -لا يحيدون عنها ولا يفوتهم شيء من نفاصيلها ودقائقها كأنما عاد أستاذهم نفسه يصرفهم ويوجههم ؛ واقد رع دوجلاس في هذا الفهار فإنه ليجمل الغاية عنده

وكان لذكولن صريحاً لا يعرف المراوغة ، ولا يعليق الالتواه ، فهل كانت له طاقة بمناضلة ذلك القزم الماكر المخاتل ؟ وأى عود عليه اليوم من طوله والسألة مماألة مدافعة بالحجيج ومقارعة ، وليست مسألة مكافحة ومصارعة كماكان الحال يوم لف ذراعه الطويلة حول أر مسترمج وألق به على الأرض ؟ ... إن الفرق بين الرجلين هو الفرق بين الطبيمتين ، فهذا ماكر محتال غامض كالبحر ، وذلك بسيط صريح كوجه السهل ...

وكان حزب الهوجز ومئذ فى الشال فى أخريات خطواته إلى الفناه؛ بيما كان ولد حزب آخرسيا خذ عما قريب مكانه هوالحزب الجهورى ؛ وكان لنكولن هوالرجل اللهى ايجهت إليه أنظار أهل سبر مجفيلد ليكون الماهم فى الحزب الجديد؛ لهذا ولما اشهر به بينهم من خلال أكروها ، لم يجدوا من هو أقدر منه على مدافعة دوجلاس ؛ وهكذا التنمى الرجلان من جديد فى عمالك عنيف ، ولم يلتنيا منذ كانا نائمين فى محلس القاطمة

وقف دوجلاس يخطب ، وكان وهو في سنتر جرمه قزم أو كانقزم مارداً جبارا برأسه الضخم ولسانه الذي لا يقف ونشاطه الذي لا يفتر ، ودهائه الذي لا ينخلع عنه ، ومهارته التي لا تفيب ولا تتخلف منها تمقد الموقف والتوت مذاهب السكلام ...

ولقد کان دوجلاس فی الحق من أقوی الرجال فی عصره ، إن لم یکن أشد سهم جیماً قوة ، وکان الحزب الدیمقراطی بیاهی به ویفخر وهو یعتقد آن لم ببق بینه و بین کرمی الرباسة إلا خطوات مع آنه لم یکن قد جاوز الأربین بمد

أخذ يخطب وبدافع عن رأبه في حماسة وكياسة وإنه ليشمر أنه يطلق آخر مهم في كنانته ! وكان محور دفاعه أنه بعمل على توطيد سلطة الشعب، وكانت المبارات معسولة والحجج تلقى في روع السامعين ألا سبيل إلى رفضها إذ لم يبد ثمة من سبيل إلى فقضها بدأ خطابه بقوله إنه لا يتوخى إلا الحق ولا رائد له إلا الصدق ، فإذا أحس مستر دوجلاس خطأ فيا يقول فأنه ليسره أن يرده خصمه لساعته إلى الصواب ؟ ولقد استفل دوجلاس هذا الحق وجمل يقاطمه بين حين وحين ليلويه عن قصده وليلبس عليه الأمر حتى ضاق لنكولن بتلك القاطمة فساح قائلا : ﴿ أَمِهَا السادة إِلَى لا أستطيع أن أنفق وقتى في مساجلات ، وعلى ذلك فأنى آخذ على نفسي المسؤولية أن أحق الحق وحدى فأعنى القاضى دوجلاس بذلك من ضرورة تلك التصحيحات المنيفة »

وأخذ بمدها يتكام والأبصار شاخصة إليه والسكون شامل على شدة ازدحام المكان ، والخطيب المرتجل لا يعرف اضطراباً ولا اعوجاجاً ، يهدر كالسميل لا يصرفه عن وجهه عائل ، وكأنما يتطلق عن وحمى فما سمه الناس من قبل يقول مثل هذا الكلام ولا وأوه ببين كهذه الأبانة ، وإنه في حركاته وإشاراته ونبرات صوته لموفق وفيتاً ما شهد الناس مثله قبل هذا .

وفرغ من خطابه وهو في قلوب قومه أرفع قدراً بما كان ، ومنافسه مبتش رائم البصر موزع الفؤاد بين كلات الاستحسان تنثر على صاحبه كا ينثر الوهم، وكلات الاستهجان تصوب إليه كا نصوب السهام ونظر فإذا هو بما أدلى من حجج كالمشكبوت انخذت بيتاً ؛ ولم يبق في قلوب الناس أثر لما ردده من عبارات معسولة بدور حول سلطة الأمة إذ لم يبرك له أراهام دليلا إلا سفهه وأظهر للناس ما يقوم عليه من بهرج وما يستم وراه من طلاه ؛ ومهده الخطبة فتح لنكولن فصلا جديداً في تاريخ حياته وقطع شوطا كبيرا بحو الرق عوض عليه ما ظنه بسبب ما من من الركود ، وذلك لأن نوضوع الكلام كان يتصلى بأمن عظيم

ورأى أسحاب لنكوان أن بذهب إبرهام فى إبر دوجلاس أيبا ذهب ليرد عليه كلا خطب الناس ؛ وذهب لنكوان إلى بيوريا بعد ذلك باثنى عشر يوماً ، وقد أعد خطبة مكتوبة وبدأ دوجلاس فى بيوريا كما بدأ فى سبرنجفيلد واستمر يخطب ساعات ثلاثاً ، ورد لنكوان فى المساء فاستغرق خطابه مثل هذا الزمن ، ويشهد الذين سموه فى الرتين أنه كان يوم ارتجل أعظم شأناً وأعمى فى نفوس سامعيه أثراً ؛ حقاً لقد كانت خطبته المكتوبة أحكم بنا، وأحسن نسجاً ولمكها لم تمكن أكثر من سابقها سحراً …

قال إراهام رد على دوجلاس قوله إن من الامهان لاهل نبراسكا أن نمته هم غير جديرين بأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم ه إلى أسلم أن المهاجر إلى كنساس ونبراسكا جدير أن يحكم نفسه ولكنى أنكر عليه الحق في أن يحكم شخصاً آخر بفير رضاء ذلك الشخص ه ؛ وكانت عبارته هذه كالرمية القائلة فهي تهدم ما بني درجلاس من أساسه ولا تدع الدلك الذي زعمه من دفاع عن سلطة الأمة وقيمة . .

وقال إبراهام فى رده على ما زعمه دوجلاس من أن الحكومة إنما أقيمت لصالح البيض لا اصالح الزوج ( إنى أوافق على ذلك من حيث ما هو واقع في ذاته ولكنى أرى فى هذه اللاحظة التى ساقها القاضى دوجلاس ممنى هو عندى مقتاح تلك النياطة الكبرى التى فعلها فى قرار نبراسكا إن كان ثمة من غلطة كهذه إنها تدل على أن القاضى لا يقوم فى ذهنه ما بريه أن الزنجى إنما هو إنسان ، وعلى ذلك فليست تقوم فى رأسه ضرورة وجود المنصر الخلقي إذا أراد أن يشرع له ، ومما جد فى خطابه عن قرار تبراسكا قوله ( إن هذا القرار يؤيد حياد الحكومة ولكنه ينطوى فى الواقع فى جانب انتشار الرق على حاسة لايسمنى إلا أن أمقها ؟ أمقتها لما ينطوى عليه الرق فى ذاته من جور قبيح ، وأمقتها لأنها تسلب نظامنا المخمورى الذى نسوقه مثالا للمالم من أثره الحق فى هذه الدنيا ، وأمقها على الأخمى لأنها تدفع كثيراً من رجاانا الأخيار إلى حرب صريحة ضد المبادى، وسعين وهذه عند الدياء وسعين وهذه المبادى، وسعين وهذه المبادى، وسعين وهذه المبادى، وسعين وهذه عند المبادى، وسعين وهذه عند المبادى، وسعين وهذه عند المبادى و المبادى و

الأساسية للحربة المدنية فهم بوجهون انتقادهم إلى وثيقة إعلان الاستقلال مصرين على اعتقادهم أنه ليس ثمــة من مبدأ حق تقوم عليــه أعمالنا فــا هناك إلا المملحة الشخصة »

وقال لنكولن في تلك الخطبة الشهيرة ﴿ إنْ مبدأ حكم الشمب نفسه مبدأ

وقال لنكولن في تلك الخطبة النهبرة لا إن مبدا حكم الشعب نفسه مبدا حجيح ، سحيح بلا أقل ربب وسيظل إلى الأبد سحيحا ؟ ولكن إذا كان الزنجي إنساناً السنابقدرما في البدأ من سحة برى أننا إذا حرمناه من أن بحكم نفسه إنما تحطم بذلك مبدأ سيادة الشعب ؟ حيما يمكم الرجل الأبيض نفسه فإن ذلك في رأينا هو مبدأ سيادة الشعب ؟ ولكنه حيما يحكم نفسه ويمكم في الوقت ذاته رجلا آخر فأن ذلك بكون أكثر من سيادة الشعب فهو الاستبداد ؛ ليس في الناس من يتوفر لديه الخبر إلى حد أن يحكم غيره دون رضاء ذلك النبر ؛ هذا هو البدأ الأول والرفأ الأمين لنظامنا الجهوري »

واستمع إليه إذ يأسر لب السامعين بقوله ﴿ إِنْ رِدَاءُنَا الْجِمُهُورِي قَدَّ عَلَقَتُ بِهُ الْأَقْدَارُ وَجِرُ فِي التَّرَابُ ذَبِلُهُ ﴾ ألا فلنعمل على تطهيره ثما علق به ، دعونا ترجع إلى الماضي فنفسله في روح الثورة إن لم نستطم أن نفسله في دمائها ﴾

ذلك منطق ابن الغابة وتلك آياه البينات وهو الذى نشأ كما رأينا عصاميًا لم يملمه أحد ؛ إنما يصدر الرجل عن طبع ويترجم عن فطرة مثله فى ذلك كمثل غيره من أعلام البشرية وقادة القافلة فى طريق الأنسانية ...

وماذا عسى أن يقول دوجلاس رداً على هذا مهما كان ما أوتى من فصاحة وما رزق من فطأة ؟ أنظر إليه يمثى على استحياء فيتقدم إلى خصمه فيسلم إليه سيفه وقد بهره الحق ؟ قال دوجلاس وهو بومئذ من هو ، يخاطب لنكولن « إنك لتفهم مسألة منم انتشار الرق في الأراضي أكثر مما تفمل المارضة كلما في الكوبحرس ، ولست أستطيع أن أظفر بشيء من مجادلتي إياك في هذا الأسم ولقد وضمت في طربق هنا وفي سبر مجفيلد من المتاعب ما لا يضع مثله رجال المارضة في الكوبحرس مجتمعين »

وإنا لنستطيع أن نمود بالسبب في مجاحه في هذه الخطبة إلى صفاته الأساسية التي فطر علمها وفي مقدمها تبين ما يعرض له والأحاطة به جملة وتفصيلا ثم النفاذ إلى جوهم، ، والاسمانة بذلك على توضيح ما ريد أن يقول فى بساطة ويسر مع توخى الصدق والأمانة كما يقمل حين بمهض للدفاع فى الحكمة ، هذا إلى لقانة عجيبة يميز مها فى سرعة السواب من الخطأ والحق من الباطل ، وذهن منطق مصقول كأنه المغران الدقيق برى باللمحة أن هذا الرأى عليه منباب الشك وذك عليه تورالية بن

وعمل درجلاس على الفرار من البدان فطلب إلى لنكولن أن يقطما حبل ذلك الجدل ؛ وأجابه لنكولن إلى ما يربد ، وهكذا انتصر ان الأحراج وفر ان آوى ولكن كان ذلك إلى حين فلسوف يلتقيان عما قريب فى صراع يتضاءل أمامه هذا الصراع .

وانصرف دوجلاس ولكنه قبل أن ينصرف أبي إلا أن يأتي بما يدل على طبعه ، فقد نقض المهد وألق بمد يومين خطأبًا جديداً حاول فيه أن يدافع عن آرائه ولم يستطع لنكولن إلا أن يظل عند كلته فما كان هو من ينقض عهداً قطمه على نفسه .

ولقد كان لانتصار أبراهام على درجلاس السياسي الملحوظ السكانة أثر بعيد فى حياته، وازدادت ثقة ابن النابة قاطع الأخشاب فى نفسه فأخذ يشتد طموحه ويمتسدد بصرم، واطمأن عاسل البريد وفتى الحانوت بالأمس إلى مكانته فى نفوس قومه اليوم.

## لنكولن والرق

حيمًا بلغ لنكوان نبأ نجاح دوجلاس في حمل الكونجرس على قبول رأيه في مشكلة كنساس نبراسكا وإصدار اللائحة الشهيرة بذلك ، كان في جولة من جولات عمله في المحاماة ؟ ويشهد من سحيه بومئذ أن وقع ذلك القرار كان عظيم الألم في نفسه ؟ لقد ظل مسهداً طول ليله يتفكر في مرضوع ذلك القرار ومنزاه وفي السباح أفضى إلى أحد زملائه بقوله « أقول لك يادكى إن هذه الأمة لا يمكن أن نبيش ونسفها رقيق والنصف الآخر أحرار » .

وظل انكوان ربيع سنة ١٨٥٤ في مجواله كما نطاب عمله حتى عاد إلى سبر بحفيلد ؛ وكان بينه وبين دجلاس ماكان من محمد وترال

بسبب مشكلة الرق خاصم أراهام دوجلاس ، وبسبب تلك الشكلة سيعود أراهام من المجاماة إلى السياسة ليكون محامى الحرية الأكر ؛ وبالوقوف في وجه الرق ستسمو منزلة أراهام في قومه وبمظم فهم خطره ويلتمع في أفق السياسة مجمه ، وبقضاء الرئيس المكولن على الرق سيندر بطلا من أبطال أمريكا وعلماً من أعلام الانسانية

وما كان لرجل مثل أبراهام أن ينبه فى الناس شأنه إلا لصلته بقضية من قضايا الأنسانية ؛ أما الدوافع الشخصية والأطاع الدنيا فلم تك مما يتفتح له قلب مثل قلبه ولا مما يمتد إليه بصر كبصره .

كانت تقع عينا الصى أبراهام لنكوان على نفر من هؤلاء السود أحياناً وهو مع أبيه فى الذابة فتأخده الحيرة من أمرهم والشفقة والرئاء لهم ؟ ولن تبين له كلات أبيه سبب شقاء هؤلاء السود ولم كانوا كدواب الرراعة فى نظر البيض ؟ فهل كانوا كدفك لأنهم سود فحسب ؟ ومن أن جىء مهؤلاء السود ولم كانوا سوداً ولم يجملهم سوادهم أذلة ؟

ولن بنسى أبراهام رحلته إلى نيو أورليان في أول شـبابه وانقباض نفسه وانكدار خاطره إذ رأى جوءا من هؤلاء السود في الأصفاد يمشرون إلى حيث يباعون كما تباع الماشية؛ ولن ببرح بطوف بخياله فيؤله مرأى تلك الجارية الحسناء التي عرضت هناك في أحد الأسواق نصف عاربة على المشمستترين كما تعرض الغرس الكرعة .

منذ ذلك اليوم استقر في أعماق نفسه كراهة الرق ، وفي ذلك اليوم قال كلته وهو يشير بِجُـُمع مده « لأن قدر لي نوماً أن أسدد ضرباتي إلى هذا النظام فسأضرب بشدة » ؛ وكأنما شاءت الأقدار أن تربه ما رأى عن قصد ليكر ، الرق منذ حداثته كما يكره الأخيار الصطفون منذ نشأتهم الكفر والفسوق والمصيان. ومنذثلاثه عشرعاما من يومه هذا يوم سماعه بلائحة كنساس كتب أبراهام كتاباً إلى أخت صديقه سبيد يصف رحاة له على صفحة المسيسى جاء فيه « وفي تلك الأثناء كنت تلقاء مثل جميل على ظهر القارب بصلح لأن أنا . لغيه لأرى كيف نؤثر الظروف في سمادة الأنسان ؛ اشترى أحد السادة البيض ائني عشر زيجياً من جهات مختلفة في كنطكي ؛ وكان بسبيله إلى الجنوب ومنه زنوجه وقد سلكوا كل ستة في سلسة؛ وكان يدور غل صغير بمعهم اليد البسري لسكل منهم ، ويوثق بسلسلة صفيرة تنتهي إلى السنسلة الكبيرة على مسافات بدع بين الواحد ومن يليه بعض الغراغ ، فكانوا أشبه حالا بسمكات في مثل عددهم تملق بحبل الصائد كل منها في شص ؛ وكانوا على مثل هذه الصورة ينتزعون إلى الأبد من مجالي طفولتهم ومناصدقائهم ومن آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم وأخواتهم وفيهم من انتزعوا كذلك من زوجامهم وأولادهم ، ليساقوا إلى رق أبدى ، حيث لا تقل ضربات السياط من يد سيدهم فوق أجسادهم لهيبًا عنها من أى يد أخرى ؛ وفي مثل هذا الوضع وهانيك الظروف التي ماحسبناها بادىء الرأى إلا محزَّة لنفوسهم ، كانوا أكثر من على ظهر القارب مرحاً وأكثرهم فما يبدو من أمرهم سمادة ؛ أما أحدهم وقد كانت جريمته التي من أجلها بيع فرط محبته وولوعه نزوجته ، فكان لا يكاد يدع الزمار من يده أو على ألحاله فيه ، وأما الآخرون فكالوا رقصون ويغنون ويتبادلون النكات ويلمبون ألمابًا مختلفة بالورق من يوم إلى يوم ؛ ألا ما أصدق قول القائل إن الله يسكن الربح من أجل الجل الجذوذ » وفي عبارة أخرى إنه يجمل أنمس الظروف الأنسانية محتملة في حين أنه لا يسمح لأسمدها أن تكون أكثر من

أسا محتملة ٥

وهو اليوم في الخامسة والأربعين من عمره لا نزال يمقت الرق من أعماق قلبه الأنساني الكبير ، ولكن المسألة ليست اليوم مجرد عاطفة بل هي مسألة سياسة ؟ وهو اليوم ينظر إلها من ناحيتها العاطفية والسياسية جميمًا ، يتألم قلبه أشد الألم كلا فكر في حال الرقيق ولكنه حذر من الدعوة إلى التحريرلا يميل إلى أصحامها كل اليل لأن سياسهم المتعجلة المتحمسة تؤدى إلى فصم عرى الانحاد وذلك ما يخاعه أشد الخوف فأن المحافظة على بناء الاتحاد لا نقل عنده أهمية عن القضاء على الرق

إذاً فليقتصر اليوم على الوقوف في وجه الداءين إلى مبدأ السماح بانتشار الرق وهؤلاء هم الديموقراطيون حتى تحين الفرسة التي عمكنه من العمل الحاسم ثم من الضربة القاضية.

وَالْمُ لِنَكُولُنَ مِنْ قَرَارِ الْكُونِجُرِسُ فِي مَسَالَةً كَنْسَاسُ نَبْرَاسِكَا الْمَا شَدِيداً كما أسلفنا القول فقد كان قبل هذا القرار فضلا عن كراهة الرق كرهاً شديداً لا يفتأ يفكر في هذه المصلة ويدرها في رأسه وإن كثرت في المحاماة مشاغله ؟ تحدث عنه جون ستيوارت فقال إنه بيما كان وإبراهام في طريقهما ذات نوم أثناء جولة من الجولات القصائية سنة ١٨٥٠ أي قبل قرار الكونجرس بأربعة أعوام قال له وهو يحاوره « لنكولن ! إنا مقبلون على الوقت الذي -وف نكون فيه إما من دعاة التحرير جميماً أو ديموقر اطبين جميماً ٥ وفكر ابراهام لحظة ثم قال في لهجة التأكيد « إذا ما جاء ذلك اليوم فقد جمت له عزى لأني أعتقد أن ممضلة الرق لن ينجح فها بعد ذلك مساعى التوفيق ٧

وكان بكره لنكولن داعًا ما زعمه الحنوبيون من مبررات لمسكهم بالرق فِلا يِفتأ يرد على مزاعمهم بما يدحضها ، وإنه لحريص على أن يلزم جانب الحق والأنصاف فما رد به لتكون لحججه وقمها الطيب في النفوس كما هوشأنه في كل ما يقول كما أنه حريص على الأبانة والوضوح والسهولة ، تجد خبر مثال لذلك في قوله « نما أن أهل الحنوب يقولون إن رقيقهم أحسن حالًا من المال المأجودين عندنا ، ألا ما أقل إدرا كهم ما يقولون ؛ ليس لدينا طبقة داُّعة من الأجراء

فند خمس وعشر بن سنة كنت أنا نفسى أجبراً ؟ وإن أجبر الأمس ليمعل اليوم لحسابه وسوف يأجر غيره ليمعلوا له غداً ؟ إن الرق والتقدم من طبيعة الجاءة المكونة من نظراء ؟ وعا أن المعن هو السبه المشترك في هذا الجيل ، فأن محاولة بعض أهله أن يلقوا بنصيبهم من هذا السب، على عوانق الآخرين لهى السكبة الحطيرة التي يقدر لها الدوام ، وهى في أصلها نكبة نتنقل في الجيل كله فأذا حصرها الرق في طائفة منه فألها تصبح بذلك نكبة مضاعفة يصيب الشبها عباده ، إن الدهل الحر يمتاز بأنه ببعث الأمل في النفوس ، أما الدبودية فلا أمل فيها ، وإن للأمل لقوة عجيبة في جهود الإنسان وسعادته ، ويدرك هذه القوة مالك ارتبق نفسه ومن ذلك كان نظام الدهل بين الرقيق ، فأن العبد الذي لا تستطيع أن يدفع الماسم بين رطلا من الألياف اليوم إذا أنت دفعته ليقطع مائة ووعدته أن يدفع له أجره على هذه الزيادة فأنه يقطع مائة وخسين ليقطع مائة ووعدته أن يدفع له أجره على هذه الزيادة فأنه يقطع مائة وخسين فلقد أحلت الأمل على العما ، والمه لم يخطر ببالك أنك بقدر ما تكسب من فائدة عهده الطريقة قد ركن نظام الوق إلى نظام العمل الحر ه

وكان بحس الراهام أن قضية الرق ترداد خطراً في وضمها بوماً بعد بوم تجد مصداق ذلك في هذه العبارة وقد نطق بها في جماعة من خلاله سنة ١٨٥٤ قبيل منازلته دوجلاس قال بصف الفكرتين ، فكرة الرق وفكرة الحرية «مشلهما كثل وحشين كل ممهما على مقربة من الآخر ولسكن برتبط كل ممهما في سلسلة ويحال بينه وبين الآخر ، ولسوف يكسر أحد هذين العدوين اللدودين أو الآخر سلسلته وما ما و عندئذ بوضع حد للمسألة »

وان برال منذ قرار نبراسكا يملن سخطه على الرق فأل ذات بوم عن امتلاك الرقيق ، « أنه أكثر أنواع الملك في العالم بريقاً وغواً وغروراً ، فأذا تقدم شاب ليخطب فناة فإن أول سؤال بتلى عليه كم من الرقيق يمتلك ويسأل هو كم محتلك فناته ؛ إن حب امتلاك الرقيق يبتلع كل امتلاك آخر ، ألا إن الرق لظلم صادخ عظم وإنه لجرعة قومية فادحة » .

وأبدى المنكولن تمجيه ذات يوم قائلا « إن من المجبألا ترى المحا كم سقوط حق الرجل في متاع له سرق ..ه ، والكنها ترى أن حقه في نفسه يسقط بمجرد

أن يسنرق 🛛 »

من هذا ومن كثير مثله يتبين لنا إلى أى مدى كان لنكولن عدواً للرق وإلى أى مدى كان يمده ظلماً وإنماً ، وقد رأبنا ما كان منه أثناء مجادلته دوجلاس في خطبتيه في سبرمجفيلد وبيوريا .

ولكن أبراهام على الرغم من هذا الكره برى كما رأى جفرسون قبل ذلك بسنوات أن مشكلة الرق «كالدثب عسكه من أدنيه فلا نستطيع أن نظل ماسكيه ولا نستطيع أن نظلقه ونضمن السلامة » فأنه بخشى أن يؤدى التطرف في دعوة التحرر إلى انسحاب الجنوبيين من الاتحادفيهار بناء الوحدة وتكون الطامة الكبرى على البلاد ؛ وكل همه الآن أن يظل الرق منحصراً حيث هو فيقوى الأمل في فنائه .

لذلك راه في موقف دنين بعد خطابه في بيوريا فلقد أعجب به دعاة التحرر وبلغ من انجام من المجامع المدالة المحام المدالة المحام المدالة أغضب الذين يقصرون همهم على ممارضة قرار السكو بحرس لأمهم مخشوف من دعوة التحرر أن تفصم عمى الانحاد ، وإن رفض دعومهم أغضبهم هم وإنه ليشاركهم عاطفتهم وإن كان يخالفهم في سياسهم كما أمهم خصوم لدوجلاسوإن عددهم لزداد وما بعد وم إلى يحد أراهام غرجاً من هذا المأزق إلا الحرب مؤقتاً فذهب في جولة من جولات عمله في الحاماة .

والوافع أن لنكولن المحرر الأكر في غده بخشى أشد خشية من دعاة التحرير والوافع أن لنكولن المحرر الأكر في غير أوالها قال برد على أحسدهم ﴿ إِنَّ المَّاوِمة الدَّالِيمة أَمَّى بعد خطأ من أساسه وهو عمل غير دستورى بل إنه خيانة ، في الديموقراطية التي تحكم فيها الأغلبية عن طريق الانتخاب العام وفق القانون لا يوجد مكان لتلك الثورة ... فإن شئم أن تنوروا فليكن ذلك خلال صناديق الانتخاب »

أراد أبراهام على أثر انتصاره على دوجلاس أن يخطو خطوة جديدة في مضار السياسة قطمع أن ينتخب عضواً في مجلس الشيوخ وأمل بذلك أن يمود إلى وشنطون ، ولم يك برى نفسه دون دوجلاس مقدرة ومكانة وهو قاهمه على أعبن الناس في أمم له عند الناس خطره ؛ وكان قد انتخب في تلك الأثناء عضواً في مجلس مقاطمة إلينوى ولكنه ما ابث أن استقال منه وأخد يدعو لنفسه ليختار عضواً في مجلس الشيوخ الولايات .

وفرحت مارى بذلك بعد أن لبئت خمس سنوات طويلة نترقب اليوم الذى يعود فيه زوجها إلى السياسة ليخطو فيها خطوة أو خطوات بحو الهدف الذى لا ترضى له هدماً دونه

وكان منافس إبراهام فى الظفر بعضوية الشيوخ شيلدز ، ذلك الرجل الذى تحداه إلى مبارزة السيف قبيل زواجه من مارى لما كتبه لنكولن عنه يومئذ فى إحدى الصحف وعده إهانة له ؟ وهكذا بعود الرجلان إلى البارزة ولكن فى صورة أخرى ابس يجدى فها طول الذراع ولا قوتها على حل السيف .

وكان أعضاء عملس المقاطمة هم الذين ينتخبون عضو بحلس الشيوخ ، وكان عملس مقاطمة إلينوى يومئذ بجمع أعاطاً من الرجال فرقت بيهم الأهواء وباعدت الآواء ، ففهم بقايا حزب الهوجز الذي يمقتون التطرف وفهم الديموقراطيون من أنسار مبدأ انتشار الرق ومن معارضي قرار نبراسكا ، وفهم غير هؤلاء وهؤلاء عمن تتذبذب سياسهم وفي ما يقوم في رؤومهم من الآراء في مسألة الرق .

وكاد يظفر أبراهام بما كان يتوق إليه وبما بانت زوجه يمنى النفس به لولا أن دما الديموفراطيون في اللحظة الأخيرة إلى رجل غير لنكولن ومنافسه ، وهو من ممارضي قرار نبراسكا ومن الذين يخشون من دعوة التحرير ، وعندند أشار المتكولن على نصرائه أن يمنحوا هذا الرجل الجديد أسواتهم ليفوت الأمم على منافسه الأول إذ كان من أسحاب دوجلاس ومن مؤيدي قرار نبراسكا ، بيما كان المنافس الجديد تنفق سياسته مع سياسة لنكولن وإن كان ديموقراطياً من الوجهة الحزيية ... وهكذا يذوق لنكولن طعم الفشل صمة أخرى .

ولكن الفشق هذه المرة لم يبلغ من نفسه ما بلغه فى الأيام السابقة ، فهو اليوم مطمئن إلى نصيبه من رضاء الناس وإلى حظه من النفوذ والصيت ؛ واقد قابل الأمر، بدون اكتراث لولا ما أظهرته زوجته من حنق وغضب ، على أنها ما لبثت أن رضيت وسكنت ثورتها ، ذلك أنها كانت تسكاد ترى رأى العين ما ينتظر زوجها من مستقبل عظم ...

ولم يصرفه النشل عن السياسة كما كان عسياً أن يفعل في ظروف نمير هذه ؟ فلقد عرف أن فشله يومنذ إنما يرجع إلى أسباب لا يستخدى لها ، ومن أهم تلك الأسباب ما فعله دعاة التحرير فلقد حشروا اسم لنكولن على غير علم منه في ممصديهم وراحوا يباهون به الأحراب ، ولفد أدى هذا إلى انوعاج كثير من الديمو قراطيين إذ حسبوا أنه مال إلى الطفرة في مشكلة الرق ؛ كذلك أنكر عليه المحوجز أن ينحرف عن سياسته القائمة على الحذر، ولقد كانوا يحبون منه اكتفاءه بمقاومة انتشار الرق ، أما أن يميل إلى التحرير فجأة فيمعل مع المتطرفين على القضاء على الأجراء فذلك ما لا يقبلونه ممنه ، وهكذا أخذ على الرجل ما لم يجنه فأصابه من الخذلان ما أسامه ...

لا جرم أنه اليوم رجل سياسة أكثر منه رجل محاماة ، ولا جرم أن ممضلة الرق قد صار لها المكان الأول من همه فهو لن برجم حتى ينفس عن صدوه عا ينمل في هذه المضلة التي صارت المحور الذي يدور عليه سياسة الاتحاد ، والمقدة التي يتوقف على حلها مصبر البلاد ؛ وإنا الذي فيه الرجل الذي يتطلبه الموقف شأه في ذلك شأن عبره من عظاء الرجال الذن يظهرون في فترات الزمن ليم بهم للتاريخ وسيلة عمركه ، إذ يصبح التاريخ ولديه الرجل العظم والفكرة المظيمة ، فأن يتمثل العظم الفكرة المظيمة ، فا أن يتمثل العظم الفكرة وبمزجها بنفسه حتى يقدم لا يلويه شيء عن الغاية فيصل إليها أو مهلك دومها ويذر لمن بعده أن يم ما بدأ ...

على أنه كان في سنه يومئد قد وصل من المحاماة إلى أوج الشهرة ، فكان وهو في السابعة والأرسين الرحل الذي يظفر في مهنته بأطباق الناس علم يوقيره وإجماعهم على التسليم له بالنبوغ وطول الباع وسمة الخبرة ، هذا إلى ما انفرد به من سجايا جملته بينهم وكأنه أكثر من أن بكون منهم !

وتوافى له فيا توافى من أسباب العظمة تلك الخصلة التى لانقوم عظمة بدوبها، والتى بجمله بنام, بين الناس وفيه شيء بحملهم على إكباره طائمين أو كارهين ؟ شيء بحسونه وإن كانوا بجهلونه ، شيء مبعثه ذلك السر المحبب الذي نمبر عنه بقولنا روح الرجل العظم والذي يسميه بعض الناس الحاسة ويسميه بعضهم الأخلاص ويسميه آخرون الأيمان والذي هوفى الحق مزنج من هذا كله لا مدري كيف يم ، مزنج بنبض به قلب العظم ويجرى فى نفسه جربان الدم في عروق كيف يم ، مزنج بنبض به قلب العظم ويجرى فى نفسه جربان الدم في عروق المنطقة في الناس من وهبوا الذكاء الحاد والمهارة الفائقة ولكنهم حرموا تلك عبرهم من عامة الناس ؛ ومهم من يعظم ذكاؤهم ويحس قلومهم قبس من ذلك السر غيرهم من عامة الناس ؛ ومهم من يعظم ذكاؤهم ويحس قلومهم قبس من ذلك السر الجيب فأذا هم غير الناس ، ثم إذا هم فوق الناس .. ومن هؤلاء النفر ذلك الرجل الذي درج في النابة والذي بني نفسه فسار في الحياة على مهج من قلبه وعلى دليل من طبعه ، ذلك الرجل الذي لا يذكر لأحد عليه يداً والذي تنكرت له الأيام وعم كته الحن فبق كا يبقى الجوم الحر لا تقرك فيه النار من أم إذا الم والمه المرا القاطع على أنه جوهر لا مظهر ...

وتشاء الأندار أن تقوم عظمة أمريكا على كاهلى رجلين من أبنائها درجا فى مدرج الشمب وبرزا من صفوف العامة وهما جورج وشنطون وأبراهام لنكولن ، أما أولها فبرفع القواعد ويقيم الصرح ، وأما الثانى فيمسكه أن يتهار ؛ وتكون بدلك عظمة أمريكا عظمة ذات أصالة إذ لم تنشأ عن تقليد أو تستند إلى مهرج من سلطان زائف ، ويكون صرحها كالجيال التي هي أوناد الأرض لا كالبناء الذي يجوز أن يجتث من فوق الأرض ...

مضت الأيام تسير بابن النابة سيراً ممجلا وثيقاً ليؤدى رسالته ولمله أشرف من حاضره على ما يدره له الند القريب ؟ أجل لمله أخذ يدرك أن مشكلة الرق مفضية به حماً إلى خطوة واسمة يخطوها عداً فيترك في تاريخ بلاده ما تذكره به الأجيال ، اقرأ كتابه هذا إلى مديقه سبيد تقع فيه على مدى اهمامه بتلك المشكلة

وتنبين كثيراً مما كان يجول في نفسه نومئذ قال (إلك لتما أني أكره الرق كما أنك توافق أن الرق خطأ في ذاته فليس تمة خلاف بيني وبينك إلى هذا الحد ؛ ولكنك تقول إنك تفضل أن ترى الأتحاد وقد انفصمت عراء قبل أن تتنازل للرقيق عن حقوقك المشروعة وبخاصة إذا كان هذا التنازل إذعانا لإلحاح من لا مصلحة لمم في ذلك ؛ ولست أعلم أن أحداً يدعوك إلى ذلك التنازل ولست على اليقين أدعوك إلى هذا ؛ وإنى أصارحك ياصديق أنى أكره أن أرى هؤلاء المساكين يصطادون ويوضمون في الأغلال ويعادمهم إلى حيث يجدون النصب والعناء ولسكني أعض على شفتي وألزم الصمت ؛ في عام ١٨٤١ قنا مما ترحلة مملة على سفحة ما. منخفض في قارب بخاري من لوسفيل إلى سان لويس ، ولعلك تذكر كما أذكر أنه كان علم. ظهر القارب عشرة أو اثنا عشر عبداً مقرنين في الحديد ، ولقد كان هذا المنظر مبعث عدال دائم لي ، وإني لأحس شيئًا مثله كليا لمنت بهر الأهابو أو أية جهة من جهات الرق ؛ وخلاف الجميل منك يا صديق أن ترى أنى لا أهم بذلك الشيء الذي ينطوي على قوة تكربني والذي لا بفتأ يسبب لي الكرب ؛ القد كنت حرياً أن تنبين إلى أي مدى يخنق سواد الناس في الشمال مشاعرهم ليك يستطيموا أن يحتفظوا بولائهم للدسـتور والوحدة ؛ إنى أعارض انتشار الرق لأن رأبي وشموري يؤديان في إلى ذلك ، وليس هناك ما يجبرني على الممل بخلافه ، فإذا كان هذا هو مبعث الخلاف بيني وبينك فلنختلف إذاً ؛ تقول لو أنك كنت الرئيس لأرسلت جيشًا على المتمسكين إنفاق مسوري في انتخابات كـنساس ؛ وتقول إنه إذا انتهت الانتخابات هناك إلى جانب الرق فيجب أن تقبل ولايةً وإلا وجب حل الاتحاد ؛ وكذلك تقول إنه لو انتهت الانتخابات إلى جانب الحرية فأنك كمسيحي تفرح لذلك ، وبقول مثل هذا السكلام كل ذي دمائة من مالسكي الرقيق واست أشك في إخلاصهم ، ولكهم لن يسلكوا في الانتخابات مسلكا وفق ما يقولون ؛ إن اطرادنا نحو الأنحطاط يسير فيا أرى سيراً ممجلا ؛ الله بدأنا أمة بأعلاننا أن الناس جيماً خلفوا متساون ، وتجدنا نقول اليوم خلق الناس جيمًا متساون إلا الزنوج، وسيكون قولنا في المستقبل خلق الناس جميمًا متساوين إلا الزنوج والأجانب والكانوليك ؛ ولأن بلغنا هذا المدى فسأفضل

ويقص صديقه هر دن قصة جديرة بأن نتبتها هنا لنتبين كيف بهتم أبراهام اهتماماً كبيراً بالمنى العظم وإن جاء في أم صغير ، وانرى مبلغ حرصه على مقاومة الرق ؟ قال هر ندن ه حدت أن ذهب زنجى من سبر بحفيلد إلى نيو أورايا تر ولم يصطحب معه أوراقه التي تثبت عتقه ، فاستوقف هناك والتي به في السجن ليبلغ عما قريب فيكون ثمنه أجر إقامته في السجن ؛ وفزعت أمه إلى انكول وإلى فنه فنه الما إلى حاكم إلينوى وكلناه في الأمم فأظهر لنا أسفه الايستطيع أن يقدم لئا معونة حسب الفانون ، فهض لنكول قائلا في لهجة تم عن التأكيد : أقسم لك بالله أيها الحاكم لأجمان الأرض في هذا الاتحاد أسخن من أن تطأها قدم زبجي سواه وجدت من القانون ما يبرر إطلاق هذا الفلام أو لم تجد ؛ واتصل أبراهام بحاكم لوزيانا فلم يك أحسن حظاً عنده منه عند سافه ؛ ولم يعدم أبراهام حيلة فقد افتت اكتباباً عاماً لجم عن هذا الفلام الزنجي وسرهان ما اجتمع لديه المبلغ فدفعه إلى حاكم لوزيانا وأعيد الفلام إلى أمه في الشال » وما قصد أبراهام المبلغ كنتاب المام إلا التشهير بالرق والتنديد بهذا الفلم النظم المظام ...

وكان يوحى إليه ذهنه المنطق المجيب وبعد نظره فى قياس الأمور ما عسى ان تنجى إليه مشكلة الرق وكأنما كان يشرف من حاضره على مستقبله ؟ كان يتبعد أنه بالحروج على اتفاق مسورى لم يعد هناك أمل فى الأبقاء على أى اتفاق يقام ؟ وسيادى أنصار الرق فى غيم حتى يخرجوا على الدستور نفسه ، واكن انوطنيين المتسكين بالدستور لن يقروهم على ذلك فيكون ثمة صراع عظم بين الجانبين وفى هذا الصراع يحتت الرق من جذوره فما له بعد من قرار ؟ ولسوف تأنى الحوادث مصدقة لما رى ولسوف يكون هو بطل الصراع ؟ والذي يقتلم الرق من جذوره .

ولن يضيره اليوم ألا يصل إلى مقمد الشيوخ ، بل ربما كان الشر في أت يظفر بهذا القمد ، فلقد كان له بعد فشله هذا جولات سوف يكون لها خطرها في حياته ؛ جولات سوف تنتعي به إلى رياسة الأنحاد فلم ببق على الدرب إلا مماحلة . وكثيراً ما يبتئس المرء إذا فانته فرصة كأعا أعلقت بفواتها مسالك الفوز من دونه ولا يدرى أنه ربما كان الخير فى فواتها ؛ والحياة مليئة بالأمثال حافلة بالمبر ، والمظاء وحدهم هم الذين لا يلويهم فوات الفرص ولن تبتئس لفواتها نفوسهم ، بل إنهم ليحمون على الشدائد ويستمرون على الكفاح ويستشمرون اللذة فى النصر كما يستشمرونها فى ركوب العسماب إلى ذلك النصر ، ولن ينقص مها ما قد يصبهم من خذلان .

ولند كان لنكولن من هؤلاء البواسل الأفذاذ الذين لا يحفلون بالصماب ، والذين لا يحول بينهم وبين وجهتهم خذلان مهما عظم ؟ بقى في سبر بجفيلد بمد فشله ليكون في المدينة زعم الحزب الحديد الذي كانت تستقبل البلاد يومئذ مولده ؟ وهل كان غيره في المدينة تجتمع عليه القلوب والأهواء ؟



كان من نتائج قرار الكونجرس في مسألة كنساس نبراسكا مولد حزب جديد في البلاد ؛ فقد اجتمع فربق من رجال السياسة على فكرة يمكن تلخيصها في العمل على مقاومة انتشار الرق حس انفاقية مسوري وكان هؤلاء السياسيون أغاطا من كل حزب ففهم الديموقراطيون وفهم الموجز وفهم غير هؤلاء وهؤلاء بمن يحصرون همهم الآن في العمل على مقاومة انتشار الرق ؛ ولقد كان أول اجماع عام لانصار هذا الحزب الجديد في مدينة فيلا دلفيا سنة ١٨٥٦ ؛ والحذ المجتمعون اسما لحزبهم فسموه الحزب الجمهوي واختبر لرياسته الكابن فريمون أحد أهالي كليفورنيا وكانت له شهرة عند الجهور باكتشافه الطرق وشقه الأحراج إلى النرب فكانت تضيى حوله هالة من البطولة ؛ ثم أخذ أنصار الحزب بعد ذلك ينشرون الدعوة إليه في كل ولاية

وانتشرت الدعوة إليه في إننيوى كما انتشرت في غيرها من الولايات ، ودعا أنصار الحزب الجديد فيها إلى اجماع تمهيدى بتدارسون فيه الأمم ويحددون النابة ويسددون إلىها الوسيلة .

واندقد هذا الاجاع في مدينة ديكانور وشهده لنكولن فيمن شهد من رجال السياسة المبرزن وأدلي إلهم تراب كان لائزال من الهرجز ، وفطن المجتمعون إلى سياسته التي لن يتحول عها والتي تتلخص في أمرين ! مقاومة انتشار الرق \_ والحافظة على كيان الامحاد ...

وانفم هربندن إلى الحزب الجديد وتحمس له ؟ ودعا أنصار الحزب إلى مؤتمر مام ببقد فى مدينة بلومنجين لاختيار ممثلي الحزب فى الولايه ؟ وكان لنكولن فى جولة من الجولات القضائية فوضع صديقه هربندن اسمه فى قائمة الداعين إلى المؤتمر دون أن يرجع إليه ، ثم أرسل إليه ينبئه بذلك فجاءته يوقية منه قال فيها « لاضير ، إمض قدما » ، وبذلك وافق أراهام على الانضام إلى الحزب الجديد وأصبح عضواً من أعضائه . واحتشد رجال هذا الحزب في بلومنجين لينظروا في أسرهم وأدلى أبراهام برأيه فقال لمن حوله « دمونا بجمل حجو الزاوبة في بناه حزبنا الجديد هو قرار إعلان استقلال أمريكا » وهو بريد باعلان الاستقلال ذلك الحادث التاريخي الذي ظهرت به الولايات المتحدة أمة مستقلة في هذا العالم وكأنه يشير إلى ما يتضمن الاستقلال من معاني الوحدة والأخاه والحربه والمساواة ، تلك البادي، التي جملها رجال الثورة شمار ثورتهم ؛ وأصدر المؤتمرون قرارهم بعد أن اختاروا ممثلي الحزب في الولاية فقالوا هم عنها أننا ستقد وفق بجارب وآراه رجال السياسة المبرزي جميماً من كافة الأحزاب في السنوات الستين الأولى لحكومة الاعاد ، أن المؤتم يحرص على جميع الحقوق الدستورية لأهل الجنوب يمتقد كذلك أن المدالة والأنسانية ومبادى، الحربة — كما نص عليهافي إعلان استقلالنا وفي دستورنا القومي وما نتوغاه لحكومتنا من بقاه ودوام – تستدمي أن يكون تنفيذ السلطة بصورة عما انتشار الرق في الولايات التي تمد حرة حتى الآن ه

وإذا لذى سياسة لنكولن واضحة تمام الوضوح فى هذا القرار الذى أعلنه المؤتمرون ؛ وفى ذلك يتضح الدليل على أنه كان عداة المؤتمر الرجل الذى ينبض عبادئه كل قلب ويتحرك إسمه كل لسان ، ومحن إذا نظرنا إلى مبادى، الحزب الوليد فى الولايات جيماً بحدها لا تختلف كثيراً عما جاء فى قرار رجال إلينوى وبمبارة أخرى بجدها لا تختلف كثيراً عن مبادى، لنكولن ، وفى ذلك دليل جديد على عبقرية الرجل وصدق نظرته وأصالته ...

ونظر أبراهام فأذا رجال التوتمر على المحادهم في النابة يختلفون في الوسيلة التي يسلمون بها إلى غايتهم ، وإذا هم باعتبار ما ساف من أمرهم فئات متباينة الآراء ، وإنه ليخشى أن يؤدى الاختلاف على الوسيلة إلى ضياع الغاية ، بل إلى طمس ممالم الطريق وركوب الظلام وفي ذلك وو المنقل ، وإنه فيتحرق شوقاً أن يرى هؤلاء القوم وقد اجتممت على الوسيلة كلم م كما اجتممت على الغاية ، إنهم إذاً لفائزون وإن لهم لباساً يهون عنده كل عسير ، ثم إنهم لخطب فادح لا يطيفه المتسكون بارق من أهل الحنوب ...

وتجاوبت أرجاء المؤتمر باسم لنكولن ؟ وراح المؤتمرون بتصابحون لنكولن ...
لنكولن ... تريد أن نسمع لنكولن ! وما كان له أن يتخلف وهو الحطيب
الدى شهيب به مثل هانيك المواقف وتوانيه عبقريته كلا أحست نفسه جلال الحادثات
وكأعا أحس لنكولن أن هذه ساعته وأنه يوشك أن يخطو خطوة واسمة بحو عابته
الكبرى لذلك ما لبث أن وثب من مكانه ووقف فهم وقفة الخطيب وهو لا يدرى
أول الأمر ماذا يقول ؟ وسكنت الأصوات بعد جلبة ، واستقر الرجال بعد أن كان
بعضهم من فرط الحاسة والتطام بحرج في بعض ...

وقف الخطيب أول الأمر صامتاً كأنما أغلت من دو به مسالك القول ، والناس ينظرون إلى قوامه السمهرى وقد مال برأسه إلى الخلف و برز بصدره إلى الأمام ، والتمت عيناه وتشكلت أساريره بما فى نفسه ، فبدت فى مظهر بقصر عن وصفه ممنى الجال ؛ وصفه أحد الحاضرين فقال «كان فى نلك اللحظة أوجه من رأت عيناى أبداً » .

وتكام فأذا الستمون كأيهم رجل واحد ، لا اختلاف بيهم ولا جدال ، وقد سرت إلهم من الخطيب موجة قوية من السحر ، وسرى إلهم منه ثيار شديد من الحاسة وهو يرسل فيهم القول بجمع بين العاطقة تهز المشاعى ، والحجة تهر التقول ، والأمثلة تهج النفوس ؛ وكانت تشتد العاطقة حيناً فتفيض عيون ، ويلتمع البرهان آونة فتصفق الأكف حق تكاد تدى، وتنطلق بالمتاف الحناجرحتي توشك أن تبح ، وروق المثال أو علح النكتة بين هذا وذاك فتجلحل الأفواء بالمسحكات والخطب بالمب بالأفندة ويسهوى المشاعى ، ويتدفق لا يكل منطقه ولا تفتر حاسته ولايضمف صونه ، والساممون مأخوذون عن أنفسهم عابقول حتى اقد ألق مندو بو السحد أقلامهم وأقبلوا بمقولهم وقلوبهم عليه يحرصون ألا تفويهم كلة من هذا السحر الحلال ... وصفه أحد المستمين فقال 8 لم أعلم قبل ذلك قط أن مستمين السحر الحلال ... وصفه أحد المستمين فقال 8 لم أعلم قبل فعلت فيهم الفصاحة الأنسانية فعل الكهرباء كا فعلت فصاحة لنكولن بهؤلاء ؟ اقد كانوا يثيون من أمكامهم مهوضاً على أقدامهم أو فوق القاعد بين حين وحين ، وكانوا يعبرون عن مباغ ما أثرت كلاته في عقولهم وقلوبهم بصيحات طويلة وبالتاريح بقيماتهم في أيديهم ».

چها - ابر اهام لـكوان (ا**ل**هيئة العامة النصور الثقافة)

المدنية ، قد هيأنه الأقدار لرسالته فبعثته من موطنه قوياً قوة الطبيعة لا يعتربها ضمف واضحاً وضوح الشمس لا بحجها غيم ، ولكنها أودعت في نفسه سر المظامة رهيباً عميقاً خافياً عن الأبصار نحس النفوس تلقاءه بمثل ما يحس به من مقف في مدخل الغانة .

ذاك ان الذاب قاطع الأخشاب ؟ ذلك هو النحار هدية الأحراج إلى عالم

أوضع فى خطابه سياسته فلم يترك مجالا للبس أوشك ؟ وكان إلى التحدير والأندار أقرب منه إلى التفاؤل والتمنى ؟ حذر الناس أن يشتطوا فيؤدى شططهم إلى انسجاب أهل الجنوب من الاتحاد فأنه ليحس أن فى الجو مثلما يسبق الماصقة وأندرهم أن يهاو بوا أو يتخاذلوا فتذهب ربحهم وتضيع أصواتهم بدداً ؟ وهو فى كل ما يزجى من القول صريح كا عظم ما تكون المسراحة واضح كا تم ما يكون الوضوح .

تمرض أسألة كنساس فقال في قوة اليقين وفي جلال الحق « ستكون كنساس حرة » ؛ وكانت الولاية لم تستقر بعد على وضع والصراع فيها بين أنسار الرق وأنسار الحرية على أشده ، وذكر السامين أن الخروج على انفاق مسورى والسباح بانتشار الرق وراء الحد الفاصل مفض حام إلى جمل الرق مسألة قومية عامة ، ولذلك فإنه للفوز أبداً أو الهزيمة أبداً ، فإنه ليشمر بتزايد قوة أنسار الرق، بيما يتراخى الداعون إلى مقاومة تياره ؛ وكان يبدو منه في خطابه ما يبدو من رجل مقبل على موقف حاسم في تاريخ حياته ، فني نبراته رئين الأخلاص ، وفي مقاطمه وابتداءاته لهجة اليقين وبينات الحرص الشديد على أن يتدير النصتون كلامه ، وعلى وجهه عنزمات الاهمام حيناً ، وأمارات القاني حيناً ، ومخابل الحذر والخوف واللهفة أحياناً ؛ وكذلك العظيم إذا تكلم كان كلامه من وجدانه ومن لبه ، وكانت حرائه خفقات حواكمه ووتبات قلبه …

ونقد تنبأ ذلك الرجل العظم فذكر للناس أن مسألة الرق لن تحل حتى تنعمى إلى أزمة تجتازها الأمة بفضل مسلابتها وقوة إرادتها ، فأن تلك الأرادة متى أوقطت اجتاحت الصماب ؛ وكأنه كان يتطلع من وراء حجب النيب على ماينتظر البلاد من حرب أهلية ضروس وامترجت في فلوب السامعين الحاسة لما يقول الخطيب بالوجل الذي يلقيه في روعهم بما ينذر ، فلقدت اشتدت في الجنوب الحركة التي ترى إلى الانسحاب من الانحاد حتى بانت خطراً قريباً يحسب له حسابه ...

\* \* \*

وحدث أن كان مولد الحزب الجديد في نفس السنة التي كانت تختار فهما البلاد رئيساً جديداً للولايات وهي سنة ١٨٥٦ ، فكان النشاط السياسي بذلك مضاعفاً ، وأحس الناس جيماً أن مسألة الرق قد أصبحت القطب الذي يدور عليه هذا النشاط السياسي فألقوا بالهم إلها على نحو لم تسلف بمثلة فترة في تاريخ البلاد.

وكان مراشح الجمهوريين هو كابتن فريمونت ، وكان أول مراشح للحزب الوليد كما كانت الانتخابات في تلك السنة أول انتخابات يخوض هذا الحزب ممركها ... ورشح الحزب لمنصب نائب الرئيس ، يليام ديتون من ولاية چرذى الجديدة ، ولكن أهل سبر تجفيلد وأهل إلينوى أرادوا أن يكون لنكولن من يرشح لهذا النصب ...

ورشح الديموقراطيون للرياسة لوكانان وهو من ولاية بنسلقانيا ؛ وقد حاول دوجلاس بكل ما في وسمه أن بظفر بهذا الترشيح ولكن لوكانان تفلب عليه وظفر بة أبيد أغلبية أنصار الحزب

وظهر فى الميدان حزب ثالت باسم حزب أمريكا وهو فى الواقع بقية الهوجز وقد رشحوا للرياسة فلمور ، وكان نائباً للرئيس تيلور سنة ١٨٤٨ ...

واشتدت المركة بين الأحراب ، وكان مدار الدعاية اليوم قضية الرق وموقف كل حزب منها وما يسترم أن يفعل إذا قدر له الفوز ، وهكذا يشسمل الاتحاد إحساس عام أن هذه الفضية أصبحت المحور الذي تدور عليه سياسة البلاد ...

وأعلن الجمهور بون أثناء المركة صادتهم وعملوا على إذاعتها في طول االبلاد وعرضها ومؤداها أنه لا الكونجرس ولا أى مجلس غيره في أية مقاطمة ولا أى محرضها ومرضها أنه لا الكونجرس ولا أى مجلس غيره في أية مقاطمة ولا أن يجمل المتداد الرق أمماً مشروعاً في أية بقسة من بقاع الولايات التحدة ؛ وذهب الجمهوريون إلى أكثر من ذلك فقالوا إن الدستور قد جمل للكونجرس سلطة الحمير في جميع الولايات وعلى ذلك فن حق الكونجرس ومن واجبه عند تنفيذ

هذه السلطة أن يقضى في الولايات على « التوأمين الباقين من عهد الهمجية وهما تمدد الزوجات والرق »

أما الديموقراطيون فلم بطنوا آراءهم وانحمة فى المشكلة كلمها ، وإنما أعلنوها وانحية فى مشكلة كنساش نبراسكا فقالوا كما قال دوجلاس إن لأهل الولايتين أن بقرروا ما إذا كانوا بأخذرن بالرق أو برفضونه ؟ وترى من ذلك أن قرار كل من الحزيين بناقض الآخر ، ومن هنا كانت المركة بين انرق والحرية

وقد اختبر لنكولن فى ولايته فيمن اختبروا من هيئة انتخاب الرئيس ؛ وراح يبدّل أفمى جهده فى الدعوة لمرشح الجمهوريين أيبا حل ، وتكلم كثيراً وند بالرق كثيراً ، بيد أنه كان لا يففل عن تأكيد رغبة حزبه فى الحرص على كان الاعماد

وكان أنسار الرق من أهل الجنوب ومشايدهم من الشهاليين بنشرون ف طول البلاد وعرضها مبدأ دوجلاس الخلاب وهو تقرير سيادة الشمب ، ولن يكون ذلك إلا أن يترك الناس أحراراً في نظرتم إلى الرق ، وكانت كنساس حتى ذلك الوقت لا يزال يتوزعها أنسار الرق وأنسار الحربة وكان النشال بينهم فها عنيقاً ، كل يطعم أن ينتصر مبدأ.

ومما يذكر من فكاهات لنكوان في ممركة الرياسة هذه أن ظاجأه أحد الستممين في جهة من الجهات بسؤال أواد به أن يزعزعه فقال «احقا يا مسترلنكوان أنك دخلت هذه الجهة أول ما دخلت حلى القدمين تسوق أمامك عدداً من اليران؟ وأجاب لنكوان « إن لدى هنا «دستة» من الرجال على الأقل يشهدون بسحة هذه الواقعة إذا كان اثباتها أمراً ضرورياً في القضية التي محن بصددها » وعمس لنكوان فقال إن ما بلغه من مكانة إعاكان عمرة من عمار الحرية ؟ وعمس لنكوان فقال إن ما بلغه من مكانة إعاكان عمرة من عمار الحرية ؟ وعم خطاب مقل في أن يمقت الوق الذي يوبن الووح ويستذل النفوس في صفوف السود والبيض جيماً وبمجد الحربة التي يبلغ المرة وصد المبودية طالما من رفعة ؟ وخم خطابه بقوله « نم سنتكام في سبيل الحربة وصد المبودية طالما يتيح لنا دستورنا حربة الكلام حتى لا تشرق الشمس على هذه الأرض المريضة ولا يتب الربح على رجل بقسر على هالا يؤجر عليه من عمل » »

وكان يستطيع أن يقول على رجل يسترق ، ولكنه لم يزل حريصاً لا يحب أن يندفع في محاربة الرق إلى حد الجهر بالتحرير

و المحلت المركة الانتخابية عن فوز بيوكانون، واسكن بحاح الحزب الديمو قراطى كان ينطوى على مدى الضمف ، فأن ثلث عدد أصوانه انفم إلى الحزب الجديد الذي كان يتلو على حداثته الحزب الفائر في عدد الأسسوات ؟ حتى لقد اعتقد السكتيرون أن الفوز الحقيق إعا كان للجمهوريين ، ولولا الحوف من دعوة التحرير وسرعة انتشارها في البلاد وشدة إشفاق الجنوبيين وأنسار الرق في النهال مها لحاز أن كانت تأتى نتيجة الانتخاب يومند بخلاف ما انهت إليه ...



## 

ما لبنت أن بدرت في البلاد بوادر الطامة الكبرى، فقد تلاحقت الأحداث وجرت الشائمات بالنسفر وانبعث الأحن والحزازات وتنابذ الناس وتباغوا، وأسبح بأسهم بيهم شديداً، فا مي إلا رجفة ثم ينفجر البركان وتزازل البنيان. وكانت أولى تلك الأحداث ما وقع في مجلس الشيوخ ، فقد كان في المجلس رجل بدى سمتر وكان أستاذاً للقانون بجامعة هار تارد وتلقي المم أثناء شبابه بأوريا وقد عربف بقوة الجنان وزلاقة اللهان وترقد القريحة وكان ممن يكرهون الرق أشد كره، فحمل في قوة وجرأة على قرار براسكا وأهاب بالناس أن يتمسكوا بأنفاق سورى، وكانت لهجته لاذعة وحجته قاطمة وعبارته مقدعة، وقد تهمكم تأسياً على أحد الأعضاء وهو الدءو بنار وجمله سخرية الساخرين، فلما كان ذلك بدها جالساً إلى مكتبه في المجلس يكتب في سكون إذ هجم عليه أحد ذلك سنوات يقامي آلام العلة من هذه الضربة.

وكانت هذه الضربة فى الواقع أولى ضربات الحرب الأهلية ، فأهل الجنوب بدل أن يستنكزوا هذه الفعلة هللوا لها واعتبروا صاحبها بطلا جديراً بالأعجاب والتوقير ، وقدم له جماعة من الطلبة عدا ذات رأس من الذهب ، أما أهل الشهال فلك أن تتصور مقدار ما بلنسته انفعلة من نفوسهم وما تركته من النيظ فى صدورهم فذاك ما لا ينهض لتصويره كلام .

وجاءت بعد ذلك قصية دردسكوت، فكانت حادثاً رج البلاد من أركامها وبان كان هيناً في ذاته ؟ وذلك أن عدداً من المبيد رحلوا مع سيدهم إلى ولاية من الولايات الثمالية الغربية ، وكان فهم عبد ذكى رزق حظاً من التعلم ويدمى دردسكت ؟ أدرك أنه وراء الحد الفاصل بين ولايات الرق والولايات الحرة أى حد انقاق مسورى ، فرفع أمره إلى القضاء بطلب أن بتمتع هو وأسرته بالحربة ما داموا في ولاية حرة ...

واكن هذا العبد كان يحمل ومن معه بالقوة من جهة إلى جهة فصار ينقل قضيته من محكمة إلى محكمة وحجته أنه ظفر بالحرية فعلا ، إذ كان وراء خط انقاق مسورى ، والدلك فأن نقله بالقوة إلى الجانب الآخر من خط الانقاق أى إلى الجهات التى تأخذ بالرق لا يذهب عنه حريته لأنه انتزع رغر أنقه .

وكان دردسكت في الواقع يمثل ملايين المبيد فقضيته قضية الرقيق جميماً فما يجوز عليه يجوز على كل زنجى في البلاد ، ومن هنا جاءت أهميتها ؛ ثم إنها وقمت في وقت كانت نتصارع فيه الآراء والمبادى، وأذهان الناس جميماً متجهة إلى ما عسى أن تفضى إليه معضلة الرق ، ولو أن هذه القضية قد جاءت قبل ذلك لما كان لها مثل ما انفق لها الآن من خطر .

انتقلت القضية من محكمة إلى محكمة حتى وصلت إلى المحكمة العليا للولايات ؛ وبصف دردسكت موقفه في إحدى الراحل في كتيب تداولته الأبدى ونقلت عنه الصحف حتى بات حديث البلاد كلها ومما جاء فيه قوله « قال القاضي إنني وفق تلك القوانين كنت حراً كالكرعلى سواء أثناء أن كنت في الينوى وفسكنسن ، وكان لى أن أجمل من الرجل الأبيض عبداً لى كما يجملنى عبداً له ؟ وشمرت بالأسف لأن أحداً لم يقل لى مثل هذا الكلام وقت أن كنت هناك ، وقد استشمرت الفرح إذ حسبت أن القاضي سهبني الحرية ؛ ولكن القاضي تـكلم بعد هنهة فقال إنه بمحرد أن حاء بي مالكي إلى هذه الناحية مر ﴿ خط أَنْفَاقَ مُسُورِي ذهب حق في الحربة ، وعدت أنا وأطفالي وأسرتي متاعاً من المتاع فحسب ؟ وأحسست القسوة في أن يرمم البيض خطأ من صنع أيدمهم على سطح الأرض على حانب منه لا يكون الرجل الزنجي رجلا بأي حال وأنهم يبقون ذلك سراً فلا يطلمون أي زنجي عليه حتى بمودوا به إلى هذا الحانب من الحط ، ولذلك لم أجد بداً من الالتجاء إلى الحكمة العليا ... با إخواني في الإنسانية ، هل فيكم من يستطيع مساعدتي يوم الفصل في القضية ؟ ألا يتسكلم أحدكمة من أجل في وشنطون ولو لم بكن له علمها من أجر إلا دعوات رجل أسود وأسرته ؟ لست أدرى ما ذا أفسل؛ ولست أملك إلا أن أصلى وأدعو الله أن يتحرك قلب كريم بالشفقة على فيفعل لي ما لست أستطيع أن أفعله لنفسى ، وأن تعلن المحكمة العليا إذا رأت الخق في جانبي للناس هذا الحق ...

وبات الناس ينتظرون حكم المحكمة وقلوبهم مليئة بالأشفاق على هذا الرّجي الفرد الذي تجاوبت البلاد كلها صدى كلاته مفعمة بالرثاء له ، ثم إن قرار الحكمة لن يكون إلا حكم في قشية الرق كلها ، وكانت الحكمة العليا هي التي تفسر ما يختلف الناس فيه إذا كان اختلافهم على دستورية قانون من القوانين وقولها في ذلك الفسل ...

وقضت المحكمة بحكم لم يكن للناس فى البلاد حديث غيره زمناً لفرط دهشهم منه ولأهمية مغزاه فى تلك الظروف ومؤدى هذا الحسكم أنه ما كان لأى زنجى أن رفع قضيته أمام محكمة من محاكم البلادكما يضل الرجل الأبيض وأنه لبس للكوبحرس ولا لأى مجلس من مجالس الولايات أى سلطة نخوله أن يمنع أى شخص من أن يمود رقيقه من الولايات الحرة إلى ولايات الرق وايس لأحد أن يتدخل بين مالك الرقيق ورقيقه فى أى جهة من الجهات . .

ومنزى هذا الحكم أنه يجمل انفاق مسورى انفاقاً غير ذى موضوع ، لأن مالك الرقيق بمقتضى الحكم حر فها يفعل برقيقه فى أية ولاية من الولايات ما كان منها فى هذا الجانب من خط انفاق مسورى أو فى ذلك . وكذلك يقضى هذا الحكم على قرار نبراسكا الذى بجمل لمجلس الولاية الحق فى تقرير مبدأ الرق فى الولاية أو رفضه فرد المسألة الآن إلى مالكي الرقيق أنفسهم ، وفى هذا وحده من معنى حاية الحكمة العليا لملاك الرقيق فى البلاد ما حق الإهمال المجنوب أن يعفروا فرحاً به ...

أما أهل النهال فكان الحسكم في نفوسهم غمة وفي حلوقهم شجى فلا حديث للم أيها تلاقوا إلا ما ينطوى عليه من معان ، وأدرك الشهاليون أن قد أزفت الآزفة واقترب اليوم الذي يحتسكم فيه أنصار الحرية وأنصار الرق إلى السيف ، فقد أعلن الجنوبيون أن على الشهاليين أن يدعنوا للحكم وإلا انسحبوا هم من الاتحاد ، وكانوا يتهمون دعاة التحرير بأنهم هم الذين دروا هذه الفضية وأن دردسكت ما عمل إلا بوحهم ؛ وأيفن لنكولن أن الحوادث تؤيد ما ارتأى ، ولدله كان يحس بينه وبين نفسه أن قد افتربت الساعة التي يتناول فيها ممولا لا ليقطع الأخشاب

كما كان يفسل من قبل في النابة بل ليهوى به على ذلك النظام البنيض فيضر به النمر بة الحاسمة .

أيتن لنكوان ذلك فهو وإن لم يكن يعرف الذهاب بنفسه يدرك اليوم أن قد صار له في السياسة مكانة الرعماء فلقد ذاع اسمه خارج ولاية إلينوى وتقبله الناس بقبول حسن ؟ وقد رأينا أن أهل إلينوى رشحوه لمنصب نائب الرئيس ونذكر أنه نال من أصوات المؤتمر الأهلي للجمهوريين في مساشوست مائة صوت وعشراً ونال دينون مائتين وستة وخمسين فأصبح دينون ممشح الحزب ، على أن خصول لنكولن على هذا المدد وإن لم يرشح دليل على نمو مكانته في نفوس الجمهوريين ؟ والما علم لنكولن الأمم أن هناك رجلا والما على أن هناك رجلا على أن هناك رجلا على المدوس يدى كذلك أبراهام لنكولن » .

وقد تألم لذكولن وانكدرت نفسه لذلك الحكم الذي اسدرته الحكة الدلما ، تلمح ذلك فيا عقب به عليه إذ أخذ يقارن حال السبيد بومنذ بما كان برجي لم عداة إعلان استقلال الولايات قال ﴿ في هاتيك الآيام كان إعلاننا الاستقلال أمراً بعده الناس مقدساً كما أمهم عدوه ينتظم السكان جيماً أما اليوم فقد سخر منه وهوجم وأوّل وفق الأهواه ومن شر مجزق ، حتى أنه لو أمكن أن يبعث صانموه اليوم من مهافدهم ما أمكنهم أن يتمرفوه ، وذلك بما فسلنا إذ حاولنا جعل المستعاد الزيمي أمراً عاماً أبدياً ؛ وإن جميع قوى الأرض لتظهر كأنها تتحد سربماً عليه ، فأله المال ﴿ مجونُ » في أعقابه ومن ورائه الطمع ثم من وراء هذا الفلسفة ، تتلوها جميع نظريات المصر التي تتكاتف جميماً لتؤيد الصيحة ضده ؛ لقد ألقوا به في سجنه بعد أن فقشوه ولم يدعوا في يده أية آلة ينقب بها الجدار ، وأغلقوا عليه الواحد بعد الآخرالوا با تقيلة من المجال المتنفق على ذلك كل هاتيك المقاتيح ، وإنها لني أيدى مائة من الرجال عتلقين مبعثرين في مائة مكان سحيق ؛ وإنهم فوق ذلك ليفكرون أي اختراع في كفرة جوانب المقل والمادة يمكن أن يضاف إلى ذلك ليفكرون أي اختراع في أكثر مما منا كد لهم استحالة هربه أكثر عما منا كد لهم استحالة هربه أكثر عما منا كد كم استحالة هربه أكثر عما منا كد كم استحالة هربه الكريما منا كد كم استحالة هربه الكريما منا كد على هذه الصورة » .

وحق لأراهام أن يتطلق لسانه سهذا النضب ، وأن تجزع نفسه لهذا الحكم

إذ ما نصيب موقف حزبه من القرب أو البعد من روح الدستور بعد هذا الحكم وهو الحزب الذي يجعل اتفاق مسورى القاعدة التي يصدر عنها في معملة الرق ؟ وظلت الأحداث والندر تأتى بعضها في إثر بعض ، فهذه كنساس لا ترال تتوثب فيها الفتنة ويتحفز الشر ، فقد أخدت تضع لها دستوراً وكان أنسار الحربة فيها أكثر عدداً من أنسار الرق ، ولكن هؤلاء عمدوا عند انتخاب مؤتمر عام يصع الدستور إلى القوة المادية وتألفت عصابات مهم ومن بعض مؤيديهم مرال الولايات القريبة ، وحالوا بين الأحزاب وبين أمانهم بوسائل الأرهاب والتنكيل وجرت الانتخابات على صورة مؤلة فلم ينتخب إلا أنسار الرق فانفردوا بوضع الدستور وقرروا فيه أن كنساس من ولايات الرق؛ واجتمع أنسار الحربة وأعلنوا احتجاجهم وأعدوا دستوراً آخر بحرمون فيه الرق.

ويأبى الرئيس بيوكانون في تلك الآونة السيبة إلا أن يستمد قرارالمؤمر قيقبل الولاية في الاتحاد على أنها إحدى الولايات التي تأخذ بنظام الرق كما جاء في دستورها وجاء هذا مع الحسكم في قضية دردسكوت ألما على ألم لنفوس الأحرار ، واشد ما تألم لنكولن لهذا القرار ؛ ولكن ذلك كان عنده الألم الذي يلد الأمل ويغيز النفوس إلى العمل ويغربها بالجهاد ، ولولا أن كان من المؤمنين الصادقين لتطرق إلى نفسة الوهن ومشى في عزمه اليأس ...

وفشلا مما أحدت دستور كنساس من أثر فى قضية الرق العامة ، براء يؤثر فى موقف لنكولن أن يظفر فى موقف لنكولن أن يظفر بأصوات الناس إذا رشح تفسه مرة ثانية لمجلس الشيوخ ، ولكن دوجلاس عرف كيف يستفل هذا الموقف وبكسب تأبيد عدد من الجمهوريين أنفسهم بتلومة واتباعه سياسة اقتناص الغرصة المواتية ...

رأى دوجلاس أن قرار المحكمة العليا قد قضى على ما راح يدعو إليه من توطيد مبدأ سيادة الولايات في تقرير مصيرها ، ذلك البدأ البراق الذي ظل بخلب الألباب ويلوح به لأهل الجنوب ليكونوا عدته في الوصول إلى الرياسة ، ولقد بات من امره في حيرة شديدة فهو بخشى أن ينقد عبة أهل الجنوب إذا عارض دستود كنساس ، بينا هو بخشى كذلك أن يفقد ثقة أهل الجنوب إذا هو نسى مبدأ

سيادة الولايات وسلطانها فبؤدى ذلك إلى خذلانه فى الانتخاب لمجلس الشيوخ وقد أوشكت مدنه فيه أن تنتهي .

وآثر الآن أن يحرص على ثقة ناخبيه لمجلس الشيوخ فأعلن عداء المستور كنساس، ووقف يحمل عليه في المجلس هملات شديدة بعثت في قلوب الديموقراطيين النيظ وأثارت في عقولهم الدهش ، فهذا الرجل الذي يعدونه من أقوى رجالهم لا يستحى أن يخرج على هده الصورة ولا يتورع أن يعارضهم في غير هوادة كأعا انقاب بفتة فسار من رجال الحرب الجديد ...

ولقد هلل بمض زعماء الجهوريين لموقف دوجلاس واستبشروا به بل لقد أخذرا بوحون بضم دوجلاس إلى حزبهم ليزدادوا به قوة ومنمة ، وراح جرايلي أحد أسحات السحف بنيوبورك وهو من قادة هذا الحزب يدءو القراء إلى انتخاب دوجلاس وأخذ يثنى على صفانه ويتوخى فى مديمه الأطناب والمفالاة ؛ وكان هذا الرجل من أشهر رجال السحافة فى الثهال وكانت له عند الناس مكانته ، كما كان لمسيحقة عدد كبر من القراء المجبين به .

فأن إعادة انتخابه للشيوخ على أن يمثل القضية المامة لحزبنا أجدى علينا مر · · انتخاب من هو خير منه من رجالنا الجمهوربين الخلص ممن ليست لهم مثل شهرته ؟ ماذا تمني «نيويورك رببيون» بذلك الاطراء والأعجاب والتمظم الذي ترحيه دائبة لد. حلاس؟ هل تمبر بذلك عن شمور الجمهوريين في وشنطون؟ هل وصاوا نهائياً في رأسهم إلى أن قضية الحزب الجمهوري على السموم تتقدم خيراً من ذي قبل بتضحيتنا هنا في إلينوي ؟ إن كان ذلك كذلك فنحب أن نعلمه عاجلا ؛ على أني حتى الآن لست أعلم بجمهوري هنا برغب أن ينضم إلى دوجلاس ؛ وإذا استمرت التربيبيون ترن باسم دوجلاس في مسامع الخمسة أو المشرة الآلاب من قرائها في إلينوى فأن ذلك يكون أكثر من أنَّ نأمل ممه أن يظل الشمل جميعًا ؛ إنني لا أشكو ولكنني أرغب في أن أصل إلى بينة من الأمرى .

ذلك هو لنكولن اليوم ، انظر كيف يجمع بين منطق المحامى وحصافة السياسي ، وانظر كيف يدفع عن نفسه بما نشأ عليه من دمائة ما بجد فيه عدواناً ` على شخصه ونيلا من كرامته ؛ فهو يطيق أن يبكؤن دوجلاس خصا له ولكنه لا يطيق أن براء مرشح الحزب دونه في إلينوي وهو فما يمتقد لا برى كفايته تتقاصر عن ذلك .

وسافر صديقه هرمدن إلى الجهَات الشرقيــة ليرى ما حال الحزب هناك ، وليقابل زعماءه البارزين فعاد إليه ينبثه بأن اسمه يقابل بالاحترام من كثير من قادة الحزب ، بيد أنه يحمل إليه مع ذلك أنباء لا تسره ؛ فرجال الحزب منقسمون . بمضهم على بعض ، فأن لجريلي آراءه ولستيوارد أطاعه ولنيرهم من أساطين الحرب من أوجه الرأى ما بخشى منه الحلاله ...

هكذا صارت السياسة شمَّله الشاغل فهو لا يستطيع اليوم غير ذلك ، لا لأنه يتخذ من السياسة رسيلة إلى تحقيق أطاع شخصية كما عسى أن يفعل غيره ؟ ولكن لأن عقيدة محرك نفسه وتستشر وجدانه ، ولأن رسالة من الرسالات الإنسانية الكبيرة ينبض مها قلبه الكبير . وهل عهدنا عليه من قبل ما محمل معه اشتغاله بالسياسة على غير محمله ؟

على أنه لم ينفض يده من المحاماة بمد ، فلا زالت المحاماة مربرةه ، ولقد ارتفع

ومن أعماله في المحاماة بومند قصية أرمستر بج التي سلفت الأشارة إلها ، فقد وقع بصره في إحدى الصحف على جريمة فتل يدعى أحد المهمين فيها أرمستر بج ، فدهن وتسادل هل يكون ذلك ان متحديه القديم في نيو سالم ثم صديقه بعد ذلك منذ كان فتى ببيع في الحانوت ولما تبين له أنه هو كتب إلى أمه يقول : « عربر في مسر أرمستر بج علمت الآن بألك العميق وبألقاء القبض على ابنك متعما بالقتل ؟ ويصمب على أن أصدق أنه عَسِى أن يرتكب ما أنهم به ؟ إن ذلك لابيدو ممكناً ، وإلى لأرجو أن مجرى ممه تحقيق عادل على أي حال ؟ وإن عرباني بالجيل محوك وما كان لى منك أيام شدتى من عطف طالت أيامه ليحدونى أن أنقدم في سحاحة نفس بخدمانى المتواضمة لصالحه ؟ فأن هذا سوف يقيح لى الفرصة أن أرد ولو بقدر ضغيل نلك البرات التي تلها على بديك ويدى زوجك المأسوف عليه ، إذ لقيت عشفكم ماوى كرعاً بنير مال وبنير ثمن » .

وثمة حادثة أخرى لها دلالتها على عظمة الرجل ونبله وسمو نفسه ، ذلك أنه تقدم عن طيب خاطرليدافع عن حفيد القس كارترايت ذلك الرجل الذى طمنه في دينه قبل ذلك بعشرين عاماً وهو يتافسه في الوسول إلى مقمد في مجلس الولاية ، وكانت هذه النهمة كذلك مهمة القتل ولشد ماثار كارتريت وهو اليوم شيخ كبير إذ شاهد حرارة دفاع خصمه القديم لنكولن عن حفيده الذى ما لبت أن ترت ساحته على أن للسياسة اليوم أكثر همه ، فا يقرغ من عمله إلا أخذ يتقصى حال حربه ، وكان نشاط دوجلاس بومئذ ، ووغبته أن يظفر بمقمده ثانية في مجلس الشيو خ وميل بعض رعماء الجمهوريين من أمثال جريل إلى اجتذابه للحرب الجمهوى الشيو خ وميل بعض رعماء الجمهوريين من أمثال جريل إلى اجتذابه للحرب الجمهوى كأ ولئك كان موضع اهما، ه ، لا يني يفكر فيه وذلك لسلته بالقضية المكبرى التي بانت قضية الاتحاد كله ألا وهي قضية الرق ، فها هي ذي الأحداث والناس كلاء تداء على سمر وحكم الحكمة العليا في قضيه دردسكوت وقبول الناس في الاتحاد ولاية من ولايات الرق ، تسبق العاصفة وننذر بالراجفة .

ایقن أبراهام بینه وَبَیْنَ تَقْسَه آنه أصبح أعظم الجهوریین مکانه فی سبر بجمیلد وإلینوی ، ولکنموقف دوجلاس من دستور کنساس وإقبال بعض الجمهوریین علیه من أجل ذلك لا یمجبه ؛ ولشد ما ضایقه و کدر خاطره موقف جریلی إذ عد أبراهام ثناءه علی درجلاس نیلا منه غیر مباشر ...

دخل على صديقه همرندن ذات يوم فى مكتبهما فرآه صاحبه مهموماً مكتئبًا وما لبت أن تبين أن صرد ذلك لم يكن إلى شىء من جانب زوجه كما حسب بادى. الرأى ولـكن دعوة جريل هى التى كدرته ، وقد تحدث مهذا إلى صاحبه شاكيًا مبيئًا مافى هذه الدعوة من ظلم وخطر عليه ، ويقول صاحبه إنه انصرف من المكتب ولم زايله همه ولم يستطم أن يأتى محملا حتى انتصف الهار …

وسافر هم ندن إلى الولايات الشرقية فوجد لاسم لنكولن شهرة على بعد الشقة ، يحبه الناس وإن لم يروه فما ذكر صاحبه اسمه إلا قوبل بالبشاشة والثناء ؟ وكتب هم ندرك إلى صديقه بنبثه بذلك وأفضى به إليه حين عاد فطابت بذلك نفسه ...

وانی هر،ند ن.دوجلاس فیمن لقی ، وأشارا إلی لنکوان فأحس هر ندن أن دوجلاس بوجس من صاحبه خیفة ، وقد قال له إذ هم بالانصراف « لست أضمر للنکوان شراً واست أفسکر أن أعترض طريقه ، بلغه احترای » .

وانمقد سنة ١٨٥٨ مؤتمر من الجمهوريين في سبرنجفيلد انرشيح عضو عن الولاية لمجلس الشيوخ ، واجتمعت كلة رجاله على ترشيح لنكولن وفعلوا ذلك في غبطة وفي حماسة شديدتين .

وهكذا انفقت كلة الجهوريين على لنكولن بقدمونه لينافس دوجلاس رجل الديمقراطيين ، وسيلتمي الخضان ويكون بيهما همذه المرة صراع دونه كل ما سلف من صراع

وعمف لنكولن مبلغ ماينطوي عليه الوقف من خطر ، وأدرك أنه ملاق منه



دوجلاس

رهمّاً شديداً وعنفا ، ولكنه يحس فى قرارة نفسه أن له فى ذلك ما يشنى نفسه ، فهو يحمى علىالصراع ولا نظهر مواهبه علىأحسن ما نظهر إلاحين ببتمها ضجيج الموقف وتستثيرها حرارة الدفاع .

وكذلك أشفق دوجلاس وأوجس في نفسه خيفة ، فلقد فطن وهو الخيبر بأقدار الرجال البصير بأمور السياسة إلى دقة الموقف ، وأدرك أن أبراهام اليهم غيره بالأمس، فهومنه اليوم حيال قوة لا تنفمهمها حيلة ولا يجدى مكر أو دها. . وفيها كان رجال حزبه يقدمونه ، كان أبراهام يمد خطاباً حاسماً يمتر به عما في نفسه ؛ ولقد ظل يثبت ما يجرى في باله على قصاصات من الورق يدسها في قبمته حتى استوى له موضوعه فجمعه بمضه إلى بمض في عناية شديدة ، وظل واجمه فقرة فقرة حتى اطمأنت نفســه إليه ؛ وأغلق أبراهام باب المكتب ذات يوم وأنزل الستارة من داخله على الجزء الرجاجي منه ، ثم جلس يتلو هذا الخطاب على صديقه هم بدن ، وكان يبدو على وجهه الاهمام الشديد وبدل ملامحه على أنه مقبل على عمل حاسم ، وكان يقف في نهاية الفقرات ثم ينظر في وحه صاحبه تتسعن موقعها في نفسه أو ينتظر رأيًا منه ؛ واعترض هربدن حين وصل أبراهام إلى قوله « إن البيت المنقسم بعضه على بعض لن تقوم له قائمة » وهي فقرة من الإنجيل أشفق منها أن تؤول تأويلا سيئًا فتلقى في روع الناس أن الآتحاد انقسم بعضه على بعض أو هو بسبيل الانقسام ، ولكن لنكولن أصر على بقاء هذه الفقرة قائلًا إنه يفضل أن يكون نصيبه الفشل وتبق في خطابه هذه السارة لأنه تممد أن يأني بمبارة قرية قصيرة تألفها أذهان الناس والسنتهم من قبل بينا هي تناسب المقام فتقع من نفوسهم موقعاً يهز مشاعرهم هزاً . . .

وجمع لنكولن بعض خلصائه قبيل الموعد الذى حدد لمحفابه في الؤتمر الجمهورى وتلاه علمهم فأنكروه جميعاً وأظهروا خوفهم على مكافة الحزب وعلى لنكولن ، ونصحوا إليه ليصرفوه عن كثير مما جاه فيه إلا همرمدن فقد أيده وقال متحمماً «ألق هـذا المحطاب فسيجملك رئيس الاتحاد ، ولم يك يدرك هردن مباغ ما في نبوءته هذه من صدق ...

وكان اندكوان إذا صمم على أمر ان يلوبه عنه شيء فقال لأسحابه « أي بدسريور هيدهمدهمور هذه)

وقام الكولن بلقى في المؤتمر خطابه فقال لا حضرة الرئيس: حضرات السادة رجال الؤتمر: إذا استطعنا بادى، ذى بده أن نعلم أن محن وإلى أى وجهة ريد أن نتجه ، أمكننا أن نعرف ماذا نصنع وكيف نصنعه ؟ إننا الآن قد قطعنا شوطا في العام الخامس منذ تلك السياسة التي أردنا بها وضع حد لما تثيره معملة الرق من قلق ، ولسكن هذا القلق لم بقتصر أصمه على أنه لم يوقف فحسب بل انعد ظل يترايد أبداً وفي رأبي أنه لن ينتهى حتى يفضى بنا إلى أزمة لا بد أن بجتازها ؟ إن البيت النقسم بعضه على بعض لن تقوم له قاعة ؟ وإلى أعتقد أن هذه الحسكومة لا يمكمها أن تعوم ونصفها إلى الرق والنصف الآخر إلى الحرية ، ولست أبني أن يهار البيت ، والكنتي أريد ألا يستمر في انقسامه . ولسوف يمكون كام إلى هذه الجانب أو إلى ذاك ، فأما أن يحول أعداء الرق دون أى اتساع له في المستقبل وبضعوه حيث برتاح الرأى العام إلى أنه وضع في الموضع الذى يفضى به إلى الفناء الهائي ؛ وإما أن يدفعه أنساره إلى الأمام بحيث بصبح أمماً مشروعاً في جميع الولايات ، القديم مها والجديد ، الشالى والجنوبي »

ذلك جانب من الخطاب الذى أفضى به لنكولن إلى رجال الؤتمر في صراحة وجلاه ، ولقد أشفق منه كثير من رجال الؤتمركما أشفق خلصاء لنكولن وخافوا وهو بريد بالبيت النقسم على نفسه الولايات الأمريكية أن يظن خصومه أنه يشير بقطع المقدة لا يحلها وأنه يلمح بذلك إلى الحرب

ولكن أبراهام كان يعبر بهذا الكلام فى الواقع عن شمور أعداء الرق جميعاً فقد بانت المصلة تستوجب الحل وكل بهاون فيها إنما يزيدها سوءاً على سوء كالجرح الذى ظهر خطره إن هو أهمل كان فيه الموت الحقق ؛ رمن هنا كانت أهمية هذا الحمال ، ثم من هنا كانت أهمية موقف أبراهام يومئذ فقد بات لقومه نذراً ، ونقذ قوله إلى الأسماع والقلوب ، وطالماً أنذرهم غيره فلم تنن النذر وكان دوجلاس قد نرل بشسيكاغو يدءو الناس إلى تجديد انتخابه لمجلس الشيوخ فوجد فى حطاب خصمه لنكولن فرصة ينتنمها فاسمه أنه من دعاة التحرير بالقوة وأخذ يحذر الناس من انتخابهم إياه واعتاظ لنكولن لتلك المهمة النكراه ، ولكنه لم يستكثرها على دوجلاس وإنه لوائن أنه سيقذف عما قرب يحقه على باطل خصمه فيدمنه فأذا هو زاهن

وما كان أبراهام ممن يقرون الثورة والمنف شهما بلغ مقته الرق ومهما ضاق به صدره ولسوف يبتى دستوره حل تلك المصلة على أن يكون ذلك فى كنف الاتحاد ومحت رايته التى لابرضى إلا أن تظل خفاقة عالية تجمع على عبها وإكبارها. بنى الوطن جيماً.

وعول دوجلاس على أن يخوض المركة على أساس خصومته لبيوكاون فى مسألة دستور كنساس لا على أساس مخاصحته منافسه لنكولن فيا جاء فى خطابه الجديد من آراء ، كأنما يستمظم أن يكون ذلك الرجل الذى ما زال شاأنه منحصراً فى ولايته نداً له ؛ وإن كان دوجلاس ليحس بينه وبين نفسه مبلغ ما تنطوى عليه نفس خصمه من عظمة ومبلغ ما يحمله قلبه من إيمان ...

ولقد شاع خطاب أبراهام فى الولايات ، وتناقلته الصحف فى طول البلاد وعمرضها ، فكان ذلك أبلغ رد على ترفع درجلاس وذهابه بنفسه ، وأحس أبراهام مبلغ ما أحدثه ذلك الخطاب من أثر فى البلاد تتبين ذلك فى قوله و إذا كان لى أن أمر بالقلم على صفحات تاريخى وأمحو حياتى كلها عن الأنظار وقد ترك لى أن أختار شيئاً أستنيه من هذا الحمو فأتى أختار هذا الخطاب فأدعه للمالم لم تذهب مماله ت

 وخطب لنكوان بعد ذلك في شيكاغو رد على ما اسهمه به دوجلاس ؛ فأعلن أن الوئيقة الكبرى التي بجب أن يقيد بها الأسميكيون وبسيروا على سهجها هي وثيقة إعلان الاستقلال ، وأنه بجب أن ينظر إلى مسألة الرق نظرة إنسانية وأن راعي اتفاق مسوري فها ينجم بين الفريتين من خلاف .

وتكام دوجلاس بعد ذلك في بلومنجين ثم في سبر تجفيلد ورد عليه لنكولن في المرتين ؟ ثم بدا له فخط خطوة لم يسبقة إلى مثالها رجل من قبله في التاريخ السياسي للبلاد وذلك أنه أرسل إلى درجلاس رسولا يملن إليه أنه يتحداه أن يلتق وإياه في مبارزة خطائية يستمع فيها الناس إليهما ويحكوا بينهما حسما برون من كلامهما . ولفد ضاق دوجلاس بهذا التحدي وهو الذي يعرف أصالة صاحبه وشدة إيمانه ذلك الأيمان الذي رسخ حتى ما ُبحتال عليه بحيلة أو تزغزعه مطاولة أو يفل منه جاه أو إغرا. والذي جمل كل وسيلة من وسائل الغالبة بحيث تكون منه كالموج من الصخر لا يلطمه إلا لينحسر عنه ولم يبق فيه من طبيعة الموج شيء وأبي على دوجلاس كرباؤه وغلواؤه أن يتخاذل عرر هذا النزال فقبله على كره منه قال « سوف تصبح بداى مليئة ؟ إنه رجل حزبه ذو البأس ، ملؤه الذكاء والحقائق التاريخية وإنه لأمين بقدر ما هو حذر أريب ولئن قدر لى أن أظهر عليه فسوف يكون انتصاري بشق النفس ، وأسر في موضع آخر إلى صديق له قوله « إني لا أحس أني أرغب في الذهاب إلى هذا الحدال؛ إن البلاد كلها تعرفني ولقد سبق أن قدرتني وإن لنكولن إذا قيس إلى ليمد غير معروف فأذا أتيح له أن ينتصر على هذا الجدل ، وإنى لأودان أذكر أنه أقدر رجل في الحزب الجمهوري فأنه بكسب كل شيء بينها أخسر أنا كل شيء ، أما إذا قدر لي الفوز فأني لن أغم إلا قليلا ؛ إنى لا أحب أن أذهب إلى تلك المجادلة ممه . ٥

وحددت سبع مدن بلتق فيها الرجلان فيتناظران والناس من حولها يشهدون ما بكون بينهما ؛ وفرح لنكوان وقد أنبحت له أعظم فرصة ليعبر عمل في نفسه وأبة فرصة هي ؟ ألم بك دوجلاس في الناس أكثرهم استفزازاً له وأدعاهم أن بعرز له ما استكن من مواهبه ؟ ثم ألبست هذه المجادلة كفيلة أن تجمع إلى أنساره وعبيه أنسار دوجلاس وعبيه فيكون الكلام في حشد قلما بتسفى أن يكون مثله



أثنياء التزال

فأذا قدر له أن يكسب هذه القلوب أو يصل إلى إقناع هذه المقول فأى فوز هو وأى فحر ؟

والحق أن هذا التحدى كان خطوة من خطوات لنكولن بالغة المهارة ، فليس أفضل منها وسيلة لأذاءة رأيه فى ممضلة الرق وفى النيل من الديموفراطيين فى شخص دوجلاس الذى يباهون به

وانخذ درجلاس للأمر عدته ، لم يدع وسيلة أو بففل عن حيلة ؟ أما أراهام فلم تكن به حاجة إلى ما محتال به من أساليب التأثيرالتكلفة الخادعة ، ولديه البيان والمنطق ، فا هو إلا أن بنصت له الجمع حتى يبتمت البقين ما قر فى نفسه فيحرك به لسانه ، فأذا بيانه كالمهر الحادر بفهق عالا بفتاً موانيه به النبع ، ويجيش مهذا النيض ومهدر، وبتدفق لا يصده عن وجهه شيء ...

وكان لدوجلاس من بمد المبيت ما جمل اسمه مل. الأسماع في طول البلاد وعرضها ؛ وكان فى رأى الأمريكيين أندر رجال حزبه وأكثرهم فطنة وأطولهم في السياسة باعا وأقواهم بمساعمها اضطلاعاً ، بل لقد كان عند الكثيرين من ذوى الرأى أعظم رجال أمميكا كفاية تومئذ وأعزهم مكانة وكان يلقب بالمارد الصفير، أن كان له على صغر جرمه وقصر قامته قوة المارد وسلطان المارد ودهاء المارد ، وكانت له حيوية تتقطع دونها حيوية الرجال ، ونتقاصر عنها همهم؛ ومن وراء ذلك ثروة شخصية ضخمة وحاه حزبه وتوته ؛ والحق لقد كان دو بلاس تومثذ أنبه الناس شأنًا وأعزهم نفراً وهو من عهد قريب لم يك يسمع به أحد خارج إلينوى لذلك كان للناس مجبأ أن يطاوله أبراهام وأن مدعوم إلى تزل ، وأخذ من لم يكن يمرفه منهم هذا الفمل من جانبه على أنه ضرب من الغرور أو نوع من الففلة ، ولو أنهم عرفوا دخيلة صاحبهم الذي افتتنوا به وتبينوا ما هجس في نفسه من خواطر إزاء هــذا التحدي الجري. لأيقنوا أن جبروت ماردهم وأساليبه ما كانت لتنفي عنه شيئًا من هذا المملاق الذي درج من النابة ليقف أمامه كالسنديانة وكانت أنارا أولى المدن السبم التي اختيرت ميادين لذلك الصراع ؛ وقدجا.ها النام ليشهدوا مالم تقع عليه من قبل أبصارهم أو تتماق به أوهامهم ؛ وقد انفق أن يكون الكلام أول الأمر لدوجلاس فيخطب الجمع ساعة ؟ ثم يتكلم بمده أبراهام

وكان دوجلاس فى انتقاله بين المدن بتخذ مركبة فخمة نجرها ست من كرائم الخيل ، وحوله ستة وثلاثون فارساً رمزاً لعدد الولايات يومئذ يتزيد بهم من الهيبة والأبهة ؛ وكان وراء ركبه مدفع برسل ستا وثلاتين طلقة إذا دخل مدينة من المدن ، وقد وقف فى مركبته الفخمة وتكاف أكثر ما يطيق من الصرامة ، فنا يكاد بلتف حوله الناس مصفقين مهللين حتى تنقل صرامته وسامة فيحيى الجوع بيديه وإيماءاته وابتساماته ، ويلتفت بحو هذا وبهش لذاك كأنه ملك يطلع على شميه ؛ وإذا هو حل بقوم أو سار إليه قوم عمن كيف بوحى البهم تبجيله والأعجاب به ، فهو بين الصاف وخفض الجناح بحبى وجوههم وكبراءهم ويغمرهم بنعمة منه وفضل

أما لنسكوان فكان ينتقل بين الناس كأحدهم ، وكثيراً ما يكون دون بعضهم ، فأذا أخذ مكانه فى قطار أو فى ممركبة عامة كان بين ركابها كما كان بين الناس فى نيوسالم إذ كان ببيع فى حانوت ؛ بتبسط لهم فى القول ويسترسل ممهم فى شتى الأحاديث وبقص عليهم من قصصه ، وإن له فى هذا كله لمتاعاً ولذة لن بحسها إلا من كان له عمل قلبه

وكان بعض أسحاب لنكولن يشفقون من مطاولة دوجلاس ويظنون أنه تورط في هذا الأسر؛ لقيه أحدهم في سرنجميلا قبيل سفره للبقاء الأول فصارحه بخوفه وأظهره على مخاوف كثير من أسحابه ، فشت في وجه لنسكولن كدرة ثم ما لبت أن أشر قت صفحته وابتسم ابتسامة عذبة وقال وقد النمت عيناه «الجلس هنا دقيقة يا ساحي سأقص عليك قصة : اقد سافرنا في الجولات القضائية مما وشهدنا جلسات الحما كم وكثيراً ما رأينا رجلين على وشك أن يتصارعا ؛ أما أحدهما وهو المارد الكبير أو السغير حسما تكون الحالة ففخور ذو حجلية يقفز عالياً في الهواء ويضرب قدميه إحداها بالأخرى ويدق جُمهي يديه واحدة بأخها يشعر إلى ما يعترم أن يصنع عاولاً أن يخيف خصمه ؛ وأما الثاني فلا ينطق يشعر إلى ما يعترم أن يصنع عاولاً أن يخيف خصمه ؛ وأما الثاني فلا ينطق عاتميه ، وهو

يدخر نفسه وقرته للصراع . سيضرب هذا الرجل إذا وقع الصراع وسيكون له فيه مثل ما ترى من ثباته قبله . أذكر ذلك ولا تنسه ... رافقتك السلامة »

والتقى الرجلان فى أناوا واحتشد الناس فى الوعد المضروب فضاق بهم مكان الاجباع ؟ وحانت ساعة السكلام فوثب « المارد الصغير » إلى موقع مم تفع أطن منه على الناس فتمزقت بالتصفين أكف أنصاره وتشققت بالهتاف حناجرهم ، وهو رسل نظراته فى جنبات المكان ويوزع إيماءاته هناك وهنا حتى سكنت ريحهم فيدا السكلام ...

وكان بومند في الحامسة والأربعين بادى الفتوة مرموق الشباب يهال وجهه لولا كدرة طفيفة هي مما فعلته به ابنة المنقود وسكنى المدن ولسكنها كدرة كانت تنقشع حين تلهب بالحاسة وجنتاه ؛ وكان في موقفه بارز السدر قوى الماتقين ، تتجه نظرات الجع إلى رأسه الضخم أها تلبث أن تلتق بعيفه الزرقاوين السريعتين فترتد حاسرة كأنما عشيت من ضوء وهاج ؛ وكانت تفتن الأنظار أناقة ملبسه ونظام هندامه ، كما كانت تسجرها لفتاته وحركته ، كأنما كان بحس مثل ما يحس الممثل القدير قد عرف سبيله إلى قلوب عبيه فهو يحرص الحرص كله ألا ينحرف قيد شمرة عما يشيع في نفوسهم السحر من مظهره ....

وتكام فكان فى كلامه ثبت الجنان زلق اللسان ، وكانت له فى هذا الاجماع خطة بالنم فى إحكامها ومؤداها أن يرمى لنكولن والتشيين له بأنهم من التطرفين الله بريدون حل مسألة الرق بالقوة ثم يحمل على بقية الجهوريين فيرمهم بالتذبذب ، وراح يلقى تلك النهم فيتحمس ويملو سونه ويكثر من الإشارات يحسب أن ذلك يننى عن الاقناع بالحجة ؛ وكان يسمو بمباراته أحياناً فلا ترتق إلها أفهام الكثيرين أو كما يقول الأنجليز كان يتكام من فوق رؤوس سامعيه ؛ على أنه كان له من جاهه ونفوذه وهيبته فى قلوب الجاهير عوض عن ذلك أى عوض فحسهم أنهم يستممون إلى دوجلاس السياسي الأشهر والترى العريض التراه ، حسهم أنهم يستمون إلى دوجلاس السياسي الأشهر والترى العريض التراه ، والأمريكي الفرز الجانب الذي سافر إلى أوروبا وحظى بقاء بعض الرؤوس المتوجه؛ وإن فى كثير من النفوس البشرية من الغرائز ما عيل بها إلى الخضوع الساطان

والانقياد للقوة ولوكان فيها تأمم به القوة ما هو جدر أن يقابل بالمصيان ... وجاء دور أبراهام فطلع على الناس بقامتــه الطويلة فهتف باسمه أنصاره وتحمسوا له وانجهت إليه الأنظار وإنه ليبدوكأنما أخذته من الوقف ربكه فليس له تطلع درجلاس وتحفزه ؛ ونظرالناس إلى شعره الأشمث وملابسه المهدلة وبخاصة سرواله الذي يكشف لقصره عن جزء من ساقيه وقارنوا دون أن يشمروا بين تنك الملابس وبين حلة دوجلاس الأنيقة فبدت أكثر حقارة مما مي عليه ، وكانت تستقر الألحاظ من حين إلى حين على عياه وقد ازدادت مسحة الهم فيه وضوحاً وبدا عليه ما يشبه المسكنة والانكسار ولكن الناس على الرغم من ذلك أو بسبب ذلك على الأصح برتاحون إلى مظهر ذلك الحيا ويشعرون نحو صاحبه بالحب بدأ الخطيب في صوت أجش تتخلله حشرجة ثقيلة ؟ ثم ما هي إلا ترهة حتى انطلقت نفسه على سجيتها ، فأذا ذلك الحيا يتهلل ويشه ق وتتشكل أساربره عا سهجس في خاطره ، وإذا تلك المينان الواسمتان التسائلتان تنفذان إلى أعماق القلوب ، وإذا الرجل يبدو في هيئة بتقاصر عن وصفها الكلام ؛ وتتفتح مسالك صوته فينطلق رائقاً له نبرات تتشكل حسما يمبر عنه من الماني ، وكان إذا تحمس يملو صوته فيدوى فى أرجاء المكان ويكون لفحولته وروعته وقع فى النفوس أي وقم .

دافت إلى ذهنه الألفاظ وقد عامت كما يجب وكما يتطلب الدي في غير زيادة أونقص؛ وتراحت عليه المانى وقد أسفرت عن وجوهها ومشت إلى غايبها في غير كرج أو التواء . وبرزت في ذلك الموقف مواهبه في كالها فكان له ما شاء من سهولة اللفظ مع إشراقه وبلاغته ودقة النطق مع سلاسته وسلامته ، هذا إلى يقين بنفت في قوله الحرارة وتحكن نما يقول يديع فيه الروعة ؛ وأمثلة يسوقها للناس من حيامه فتستقر في نفوسهم وكثرتهم من العامة ؛ ومن وراء ذلك المبقرية التي تسمعى على التحليل وتسمو على التأويل .

وينساب السيل لايصده عن وجهه شيء ولا عشي ، على ندفقه وجيشانه ، في صفائه كدرة ، والناس مفتونون وإن هم لم يفطنوا إلى سر فتنهم ، فهم مأخوذون بما يسممون عن أن يضكروا فيا سحرهم ، وإنهم لني سكرة أشبه بما بجدون فيه أنسبهم إذ يصنون إلى لحن من تلك الألحان التي تسحر الأنفس وتملك الألباب.. وترل لنكولن وله في قلوب السامعين من أنصاره وخصومه مكانة فوق ما كان له من قبل من مكانة ، فلقد استطاع أن يقنمهم ، كما استطاع أن يشمرهم بما هو أقوى من الأقناع وأبعد أثراً ، ألا وهو الأعجاب ، وإنهم ليتهامسون بعضهم

إلى بمض: ليت لسادتنا وكبرائنا قلوماً مثل قلب هذا الرحل.

ولقد ارتك دوجلاس من الخطأ في هذا الاجهاع الأول ما عده عليه النسفون أنه أخس أخطائه جيمًا في هذا النرال كله ؛ وذلك أنه أرز مكتوبًا موقمًا عليه باسم لنكولن بفهم منه أن أراهام من زعماء التطرفين ؛ ولكن سرعان ما أقام أراهام الدليل في دوره على أنه زائف وأنه بما جاء فيه براه وكانت اطمة قوبة استخزى لها دوجلاس في ساى منزلته ، وفقد بعدها تقة الكثيرين ..

وحل موعد الاجماع الثانى قدابق الناس إليه أفواجاً وقد اشهر أمر ذلك الصراع ، إذ لم تبق محيفة إلا وقد أسهبت فى الحديث عنه ؛ وفى هـذا الاجماع طمن لنكوان خصمه طمنة لم يقطن أول الأمر إلى خطرها ؛ فقد أعد له سؤالا ليلقيه عليه : إذا أرادت ولاية أن تلنى الرق فيها فهل مى مستطيعة أن تفعل ذلك دون أى حرج ؟ ولقد أنكر عليه أنصار، هذا السؤال إذ لم يفهموا الغرض منه وهم يملمون أن دوجلاس سيجيبه : بلى تستطيع الولاية ذلك ؛ فقال لم ولكنه يفقد بذلك عطف الجنوبيين وإن كسب عطف أهل إلينوى من خصوم لم ولكنه يفقد بذلك عطف الجنوبيين وإن كسب عطف أهل إلينوى من خصوم

الرق؟ ولن يضير لنكولن أن يظفر دوجلاس اليوم عقمد في محلس الشيوخ ويفشل

غداً إذا هو تطلع للرياسة ..

ووجه انكولن السؤال إلى دوجلاس فأجاب بقوله : « نم . . تستطيع الولاية أن تفسل ذلك في غير حرج » ؛ وابتسم أبراهام وهو بدرك ما سيكون من وقمها في نفوس أهل الجنوب ؛ واقد برهنت الأيام فيا بعد على بعد نظره ؛ وعما قاله لنسكوان في ذلك « إن دوجلاس يتبعه عدد كبير من العميان ؛ وإني أويد أن أجمل بعض هؤلاء بيصرون » .

وفى الاجتماعين الثالث والرابع لم يأت كلاهما بجديد وإنما اجمهد لنكولن في مدافعة ما رماه به خصمه من المهامات ؟ ولوحظ على دوجلاس في الاجماع الرابع آنه كان شائق الصدر ، بروح وبندو على النصة أثناء تكلم خصمه وهو مربد الوجه زائع البصر ينظر الفينة بدد الفينة في ساعته حتى نقد الوقت المحدد فصاح به : وإجلس ينظر الفينة في ساعته حتى نقد الوقت المحدد فصاح به : وإجلس با لذكولن ! إجلس قد انتهى ورد أحد الجلوس قائلا هر حسب دوجلاس ما لاقى» ورد أحد الجلوس قائلا هر حسب دوجلاس ما لاقى، وفي الخامس من هاتيك الاجهاءات اتحد لنكولن خطة المجوم ، بعد أن أخذ ينشر خصمه وبطويه في الاجهاء بن الماضيين حتى دوخه ، وكان هجومه شديداً أخذ ينشر خصمه وبطويه في الاجهاء بن الماضيين حتى دوخه ، وكان هجومه شديداً الخلق في النظر إلى الرق ، مع أن النظرة الخلقية بعد الجروج على اتفاق مسورى الخلق في الوسيلة الوحيدة إلى ببول عليها في منع انتشار الرق ؛ رعى ذلك يكولت دوجلاس دوبلاس مهارة الرمية فراح برد على رمية برمية ؛ وعاد فأنهم المكولن وأحس مهارة الرمية فراح برد على رمية برمية ؛ وعاد فأنهم المكولن والحزب الجهوري أنهم من دعاة الثورة وأنهم بدفعون البلاد إلى الدمار .

ولكن لنكولن جمل الاجهاع السادس لتحديد مده الحزب الجمهورى فقال فى جلاء : « إن الجمهوريين هم أولئك الذين يمدون ارق خطأ من النواحى الخلقية والاجهاعية والسياسية ، ولكهم تمسكون بدستور الإنحاد وبسيرون فى تحقيق أغراضهم على مهجه ، أما الذي لا يرون عيباً فى الرق فهم الديموقراطيون وهم ليسوا من الجمهوريين فى شى من كذلك ليس من الجمهوريين من لا يعبأون بالدستور فى موقفهم من مشكلة الرق مهما بلغ من مقهم لخلك الوزر .

وحار دوجلاس ماذا بفعل أمام تلك القوّة وأمام ذلك الوضوح الذي لا بدع مجالا لمستر يب فأخذ يداجي ويعبث ، وتثمل بعد ما سبق أن استأسد .

وضيق لنكوان عليه الخناق بسؤال آخر طلب إليه أن يجيب عنه في غير مداجاة فقال « أيمد الرق سواباً أم خطأ ؟ » وازدادت حيرة المارد الصغير وأحس أنه عن جبروته يتلوى في قبضة ذلك المملاق وأحس لنكوان مثل ما كان يحسه من ثقة في قوة ساعده أيام كان يهوى بفأسه في الفابة على جدع من تلك الجذوع الى ما كانت تقوى عليه مهما بلغ من متانها ، ولسكنه اليوم يحس الثقة في قوة قله ولسانه » .

وعجب الناس لهذا الرجل الذي لا يرى نظيره فى الرجال وأقبل بمضهم على بعض يتساءلون : ماذا دهى المارد الصغير ؟ وكيف تسنى لائن سبريجفيلد المتواضع الذي لم يعرف سلطانا ولا جاها أن يأخذ الطريق هكذا على ابن وشنطون الجبار المدار عاله ومهمته ونفه ذه ؟

والكن هاجساً بهجس في نفوسهم أن للحق سلطانا دوله كل سلطان ، وعزة يستخزى عندها كل اعتزاز ومنمة ربد عها كل مطاولة ؟ وأن الباطل مهما تنمر ومهما استمدى على الحق من أساليب مهتاله والاعيب مكره لا يكون منه إلا كا يكون الليل من وجه الصباح … أدرك الناس أن خير خادم الناس من يدرج بينهم فيحس إحسامهم ، ولا بزال مهما بلغ من سحو مبرلته واتساع متافدها على أن يشار كهم عواطفهم وألا يضيى بأحلامهم ؟ وأى هذن الرجلين أخلق مهذا ؟ أهو دوجلاس الذي أرى بنتة بحيلة لم تتطلب منه إلا أن يشترى مساحات من الأرض بأبخس الأعان ثم يعمل بنفوذه على أن تتخذ سكة الحديد فيها عبراها فيبيمها بما محتلى به خزانته ؟ والذي باعد بينه وبين الناس وتكلف مظهراً أرستورة الحلياً تطرب له نفسه ولا ترتاح إلا له ؟ أم هو لنكولن الذي ما برح والذي لا يطيب له العيش إلا إذا استشمرت نفسه آمال الناس وآلامهم ولا يحلو السمر إلا حيث يجلس في قوم ارتفت بينه وبيهم السكافة وازدادت الألفة له السعر إلا حيث يجلس في قوم ارتفت بينه وبيهم السكافة وازدادت الألفة له السعر إلا حيث يجلس في قوم ارتفت بينه وبيهم السكافة وازدادت الألفة مهما بكن من الفوارق الدلمية أو الغوارق المدنية ؟

عدت إراهام مرة يسف دوجلاس فقال: « لقد سونه الطبيعة بحيث أن ضربه السوط إذا ترات على ظهره تؤله وتؤذيه ، بيبا هي لا تؤلم ولا تؤذي إذا ترات على ظهره تؤله وتؤذيه ، بيبا هي لا تؤلم ولا تؤذي إذا ترات على ظهر أي شخص غيره » ، وما كان إراهام مسرفاً في قوله وما محن بحسرفين إذا قلنا إن أراهام قد سوته الطبيعة بحيث يحس ضربة السوط على ظهره إذا ترات على ظهر أحد غيره من الناس .

وما كان إراهام يطمع من وراء هذا النزال أن ينال لنفسه شيئاً ؛ وهل عرفت في خلقه غمرة منذكان يقطع الأخشاب في النابة ليشترى بالمئات من شرائحها سروالاً؟ إنه منذ صدر شبابه يسير إلى غاية ، شعر بذلك أو لم يشعر به ، فلقد استقر فى نفسه من مقت الرق ما لا يستطيع أن يقعد معه عن العمل أو ينصرف عن الغاية ؛ فكانت ثمة عربجة نهون أمامها جسيات الأمور ؛ وكانت ثمة رسالة يحلو فى سبيلها الجهاد ؛ وحمد ذلك كله إلى قلب إنساني كبير ونفس مطمئنة صابرة وبصيرة كأنما تشرف من حاضره على المستقبل فلا تقف من دونها حجب النيب ...

إنه اليوم بنافس دوجلاس على مقدد مجلس الشيوخ فهل كان ذلك قصارى. همه ؟ كلا ؛ وما كان بمض همه أن برقى إلى كرسى الرياسة ذانه ؛ وإنما كان همه أن تتحقق مبادئه ولو بذل فى سبيلها نفسه ؛ ولن يكون مقمد الشيوخ أو كرسى الرياسة عنده أمراً ذا بال إلا أن يكون وسيلة إلى المتبر بمبادئه إلى حيث يعتنقها الناس ، وإلا فالجاء والثراء والحكم عنده من صغيرات الأمور ، وهو إنما ينفر من من كل أولئك بطبعه الذي يعزف عن الزهو ويتخوف دواعى البطر ..

وإن أمثال ان الأحراج هذا في تاريخ البشرية لقليلون ولكنهم هم الذين رسموا لها طريقها ، وولوها قبلنها التي ارتضوها لها ؛ وما كان أنسس البشرية لو لم توجد هؤلاء الذين يتمثل بهم ضميرها أناساً يمشون على الأرض .

قال إراهام ذات يوم من أيام هذا النزال « لست أدى أبها السادة أنى غير أناى ولن أنظاهم، بأنى لا أحب الذهاب إلى مجلس الشيوخ؛ لن آتى هذا الادعاء المنافق، ولكنى أقول لسكم إنه فى هذا الجدال السادم ليس بعنيكم ولا يعنى عامة الناس فى هذه الأمة ما إذا كان القاضى دوجلاس أو ما إذا كنت أنا بحيث تسمون عنا شيئاً بعد هذه اللية أو لا تسمون؛ رعا كان هذا أمراً نافها بالنسبة لناكينا؛ وهو إذا نظر إليه تلقاء هذه المسألة العظيمة التى رعايتوقف عليها مصير البلاد فأعا يكون فى حكم الدم » وقال فى معرض آخر « لا تشغاوا أنفسكم بالتفكير فيا عسى أن يكون المسير السياسي لأى رجل مهما يكن ذلك الرجل، بالتفكير فيا عسى أن يكون المسير السياسي لأى رجل مهما يكن ذلك الرجل، وليكن انظروا فيا تنطوى عليه وثيقة إعلان الاستقلال من حق ؛ وإنكم لتظفرون منى بكل ما تريدون إذا وعيم تلك البادىء المقدسة ... وفي الوقت الذي لست أدى فيه عدم البالاة بأى مجد من أبحاد هذه الدنيا، أعلن أنه ما ساقنى إلى منص؛ وإنى لأطلب إليكم أن تسقطوا من عقولكم أية فكرة إلى مناء التعلم إلى منصب؛ وإنى لأطلب إليكم أن تسقطوا من عقولكم أية فكرة

لا مغزى لها من نجاح شخص ما ، إن تلك الفكرة ليست بشى. بذكر ولست أنا شيئاً مذكوراً وكذلك ليس الفاضى دوجلاس ، ولكن لا تقضوا على ذلك الرمز الخالد للانسانية ألا وهو قرار استقلال أمريكا » .

هذاهوأ راهام رجل البدأ لا يسنيه أن يظفر أوأن يهزم ، وإنما تسنيه قسية البلاد الكرى بل قسية الأنسانية كلها ؟ ولن بهذأ له ال حتى محل أو تسير في سببلها إلى الحل وأنى للدوجلاس أن يقف في وجه نلك القوة المانية ؟ أنى له أن ينال من ذلك الله يتكلم فيخيل إلى سامعيه أن الأخلاق نفسها تقول كلها ؟ حاول دوجلاس أشعى مثل هذا النظه ، مظهر عدم مبالاته بقضية الرق فانبرى له أبراهام قائلا و إننى أبسم مثل هذا النظه ، مظهر عدم البالاة ، إن من شأنه أن يضمف حاسة المدالة في دولتنا ، وإنه لهد أعداء النظام الدستورى السلمي عايشبه الحق أن ينظروا إلينا لتنا منافقون ، كما أنه في الوقت نفسه يمد أنسار الحربة الحقيقيين بسبب وجيه لتشكمهم في إخلاصنا » ... وقال أبراهام في عال آخر : و انكم باعتيادكم أن تطأوا حقوق غيركم إعا نفتدون بذلك حقيقة استقلالكم وتصبحون طمعة لن تطأوا حقوق غيركم إن مثل هذا إنما بده لكم منطق التاريخ ؟ إذا جاءت أدوار الانتخاب الآنية بحيث تجمل الحكم في قضية التاريخ ؟ إذا جاءت أدوار الانتخاب الآنية بحيث بحمل الحكم في قضية عدعوا كامة الناس دوحا من الوقت ، وأن مخدعوا بعض الناس طول الوقت ، ودلك كم من الناس طول الوقت ، والكنكم المن الناس هالناس طول الوقت ، والكنكم له لن تستطيعون أن

بمثل هذا المنطق السائغ ، وبمثل هذه العبارات السهلة كان أبراهام يأخذ الطريق على دوجلاس في غير مشقة ؟ وكان الناس يلمسون الصدق في هذه الدبارات وأمثالها وهم واتقول من نراهة غرضه وشرف مقصد.

وبربد أبراهام أن يصور موقف كل من الولايات القديمة والجديدة من الرق فيصل إلى غايته فى وضوح ويسر إذ يقول ﴿ إذا أنا أبصرت تمباناً قائلاً برحف فى الطريق فأن أى رجل يقرفى على أن أحمد إلى أقوب عما فأقتله ؛ ولكننى إذا وجدت هذا الثمبان بين أطفالى فى سريرهم فأن المسألة تتخذ وضماً آخر فأنى ربحا آذيت أطفالى أكثر مما أوذى الثعبان ؛ وربما عضى ذلك الثمبان ؛ ومختلف

الميألة أكثر من ذلك إذا أنا وجدت ذلك الثعبان في سرىر جاري وكنت على. اتفاق وثيق مع ذلك الجار ألا أندخل في شؤون أطفاله مهما بكن من أمر ولكن إذا كان ثمة سرير صنع حديثًا وأزمع حمل الأطفال إليه ، واقـُترح في نفس الوقت أن يحمل إليه عدد من الثمانين ، فليس في الناس من يرى خلافاً في أي الطرق أسلك ، ويعمد أبراهام إلى تهكمه في عذوبة روح وترفع عن الأساءة وحذر شديد أن يجرح شمور أحد، ومهارة يضيق عنها ذكاء خصمه وتتخلف دومها بدمهته ، ويذهل عندها مكره . استمع إليه كيف يسفه وسائله ويزيف رأبه ، وقد رأى منه أنه أنكر ما سلف أن أقره ؛ قال أراهام « أقول إنك خلمت قبمتك ، ولكنك ريدان تكذبني ، فتضمها على رأسك ونثبت بذلك أني كادب ؛ وهذا قصاري مالك من قوة في هذا الجدل » ثم انظر إليه كيف يحمل الناس على الضحك بأن يستخرج من إحدى عبارات دوجلاس ما يشبه القانون الرياضي قال دوجلاس ﴿ إِذَا كَانَ ثُمَّةً عَمَاكُ بِينَ رَجُلُ مِنَ الْبِيضُ وَبِينَ زَنِّي فَأَنَّى أَقْفَ إلى جانب الأبيض ، أما إذا كان بين زيجي وعساح فأبي مع الريجي ، فأجاب أراهام بقوله « يستخلص من ذلك أن الأبيض من الربحي كالربحي من التماح، وعلى ذلك فبقدر ما يكون من الحق في معاملة الرنجي للتمسياح يكون منه في معاملة الأسض للزنجي »

ورأى دوجلاس بعدد إلى الداجة ؛ ويجهد أن يلبس الحق بالباطل فشبههه بنوع من السمك من خصائصه أن يفرز مادة سوداء كالمداد يصل بها الصيادين ، فهو لا يفتأ برسل من العبارات الحوفاء ما يرى به إلى التعمية وطمس الحقائق ... والناس بضحكون مما يقول أبراهام معجبين به مستريدين منه ..

ويتساءل لنكولن ضاحكا ذات مرة ( الذا لا بجيب القاضى دوجلاس عن المقائق ؟ لو كنت درست علم الهندسة فأنك تنذكر أن إقليدس أثبت بالبرهان أن مجموع زوايا المثلث يساوى زاويتين قائمتين ؟ وقد بين إقليدس الحلموات التي توصل بها إلى هذا ؟ فأذا أردت أن تنقض هذه النظرية وأن تبرهن على خطائها ؟ أتضل ذلك بقولك إن إقليدس كاذب ؟ » وبضحك الناس فيدعهم لنكولن حتى يسكنوا ثم يقول ( بمثل هذه الطريقة بجيب القاضى دوجلاس عما بجادل فيه »

ولم يدع أراهام قولا مما ساقه دوجلاس مساق المبادى، إلا محلعيه وكشف عما فيه من بهرج ومن ذلك ما أعلنه دوجلاس في مسألة نبراسكا وسماه مبدأ سيادة الشعب ؛ قال أراهام « مبدأ سيادة الشعب معناه حتى الشعب أن يتولى حكم نفسه ، فهل اخترع القاضى دوجلاس هذا المبدأ ، كلا ... فقد انخذت فكرة سيادة الشعب طريقها إلى النفوس قبل أن بولد صاحب مشروع نبراسكا فيكرة سيادة الشعب طريقها إلى النفوس قبل أن بولد صاحب مشروع نبراسكا القائمي دوجلاس هو مخترع ذلك البدأ فدعنا نتتبع الأمل لنتبين ماذا اخترع غيره ؛ أهو حق المهاجرت إلى كنساس ونبراسكا في أن يحكموا أنفسهم وعدداً من المؤرا أنفسهم وعدداً لأن المجترال كاس أعلن ذلك من قبل أن يفكر درجلاس في مثلبست سنوات . اكتشافه بذلك الانم القديم الا وهو سيادة الشعب ؛ أجل ... لقد استحى أن يسعى بقول إن حق الناس في أن يحكموا ازوج هو حق الناس في أن يحكموا أنفسهم؛ أمل من عكموا أنفسهم؛ أمن حت أنظار كم اكتشاف القاضى دوجلاس بمكل ما فيه ؛ لقد اكتشف أن تربية الرقيق والأكثار مهم في نبراسكا هو سيادة الشعب »

ورأى أراهام في هذا السراع فرسة قلما تتاح له مثايما ، فعول ألا يدع في مسألة الرق شيئاً غامضاً وأخذ يقلبها على وجوهها في سهولة تستهوى الآلباب ، تلمس ذلك في قوله هذا عن المتسكين بالرق ، قال «بظهرلي مبدأ الاستمباد عنده كا بأنى : ليست المبودية سواباً من جميع الوجوه ، وليست كذلك خطأ من جميع الوجوه وإن من الخيرلبمض الناس أن يكونوا عبيداً ، وإنهم في هذه الحالة يكونون خاصين لأرادة الله . حتا ما كان لنا أن نمارض مشيئة الله ؟ ولكن لا ترال تمة صعوبة في تعليقها على بعض الحلالات الخاصة ؛ فلنفرض مثلا أن شخصا بدعى الدكتور روس الموقر يملك عبداً اسمه سامبو؛ فأنا نتساء لهم مشيئة الله هي أن يظل سامبو عبداً أم هي أن يطلق سراحه ؟ ولن نظفر من الله بأجابة سريمة عن هذا السؤال ، ولن يمد في كتابه جواباً لذلك ، أو لا نجد في النال إلا ما يثير الجدل حول ممناه ... به برسرستورهية مستوسفة

روس ليفسل فيه ، وبيما يفكر في الأمر، راه بجلس في الظل وعلى بده قفازه يقتات بالحرز الذي يكسبه سلمبو محتالشمس المحرقة ، فأذا هو قرر أن مشيئة الله هي أن يظل سامبو عبداً فأنه بذلك يحتفظ بمكانه الربح ؛ أما إذا قرر أن مشيئة الله هي أن يصير سامبو حراً فأن عليه أن يخرج من الظل وينزع قفازه ويكدح من أجل خره ؛ فهل يفسل الدكتور روس الموقر في الأمر، عا تقضى به النزاهة المطلقة التي لابد مها في كل فصل خق ؟ »

وانتهى بمدئلاته أشهر ذلك الصراع الذى اشهر أمره، فكان نصيب لنكولن من المؤيدن الله بأربعة آلاف؟ من المؤيدن الله وخمسة وعشر بن ألفاً ، ونصيب دوجلاس دون ذلك بأربعة آلاف؟ ولكن مجلس الولاية كان هو الذى يختار عضو مجلس الشيوخ وفق القانون من وكان بهذا المجلس أربعة وخمون عضواً من الديموقراطيين وستة وأربعون من المجموديين ، لذلك فاز دوجلاس فصار عضو مجلس الشيوخ ؛ ولقد عد انتصاره في نظر بعض المؤرخين بعد هذا الصراع أعظم انتصار شسخصى في تاريخ أمريكا السياسي

وهكذا يفشل أراهام مرة أخرى في عادلة الحسول على مقدد في على الشيوح ، وبحظى دوجلاس دوبه بذلك القدد ؛ ولكن أراهام على عادته لا يسبأ بهذا الفشل ، بل أنه ليستشعر الراحة بينه وبين نفسه أن استطاع أن يسمع على سودة طالما مني نفسه بها وأى شيء أحذت سبيلها إلى قلوب الكثيرين مهم على صودة طالما مني نفسه بها وأى شيء أحب إليه من ذلك ؟ لقد أصبح استه على كل لسان وتساممت أمريكا كلها باسم أراهام لنكولن ، وصار بعد من رجان وطنه الأفذاذ ، وأشاف الناس إلى ألقابه في النهال لقباً جديداً ، فقالوا لنكولن قائل المارد ؛ وطنطنت باسمه السحف ؛ ومن ذلك ما قالته إيفننج نيوبورك بوست ، ه لم يصل رجل في هذا الحيل إلى الشهرة في قومه بمثل تلك السرعة التي وصل بها لنكولن في هذا الحيل إلى الشهرة في قومه بمثل تلك السرعة التي وصل بها لنكولن في هذا الحيل إلى الشهرة في قومه بمثل ودد بيرون الذي أفاق ذات يوم من بومه ليجد نفسه ذائم الصبت ؛ إن النس يستنبثون عنك بمضهم بعضا ؟ أقد ففزت دفية واحدة من عام له الصدارة في إلينوا إلى سياسي له الشهرة في قومه »

أما هو فقد وصف شعوره يومئذ بقوله « مثلي كثل الصبي اصطدم إصبع قدمه بشيء آلمه ، فكان الألم أشــد من أن بصحبه ضحك ، وكان الصبي أكبر من من أن يبكي ، .

ولاقي أبراهام عنتاً من بعض خصومه في تبرسبرج وبعض جهات غيرها ، فأرادوا إيذاءه وتصايحوا صده فأسموه من البداء ما أعرض عنه إعراض المؤمنين الصابرين ؛ وكانوا يطلقون عليه اسم الجمهوري الأسود مبالغة في الزراية به ؛ تقدمت سيدة تحمل في يدها عروساً سوداء من الخشب فرفسها أمام وجهه فنظر أواهام إليها باسماً وقال « أهذا طفلك الرضيع يا سيدنى ؟ » فاستخزت أيما استخزاء ولم يقو خصومه أنفسهم على كمَّم ضحكاتهم منها ؛ وجاء شاب على ظهر جواده فشمى به رقبلَ لنكولن حتى أصبح في محاذاته ورأى أبراهام في وجهه أمارات السفه فما زاد على أن نظر إليه نظرة حملته على الفرار في فرق وخزى ..

ولكنه استقبل في أتاوا استقبال الفائحين فحمله شباب المدينة فوق أعناقهم والألوفُ تهتف به ، إذ هوضائق هذا بطيقه على رغمه ولوأنه استطاع أن يفلت منه لفعل مسرعاً ؟ وما كان أشهه ساعتئذ بخليفة السلمين عمر حين صاح بقومه في موقف لهم من مواقف الزهو أن كاد بقتله الزهو ..

أجل! تبرم أبراهام لهذا الزهو فما كان من شيمته أن نزهي ، ولا كان من. خلقه أن يترفع أو أن يطني ؛ بل إنه كان لا يزداد حظه من الصيت إلا تواضع ، ولا يعظم نصيبه من الجاه إلا خفض جناحه وألان جانبه للناس جميماً ، إنصاره وخصومه في ذلك سواء ...

يحكم صديق له أن عاصفة الحاته وأبراهام أثناء ذلك الصراع إلى عربة مظلمة من عربات سفن الشحن ؛ وجلس أبراهام القرفصاء على أرض المربة كما كان يفمل في كوخ أبيه في الغابة وكلم صديقه وسط الظلام فقال « كانت أعظم أمنية لي أيام كنت أبيم في حانوت بمدينة نيوســـالم أن أدخل المجلس التشريمي للولاية ٥ ؟ وسـكت لحظة ثم استأنف قوله ضاحكا ﴿ أَمَا أَنْ أَطْمُحُ إِلَى عَضُوبِهُ مجلس الشيوخ في وشنطون فذلك ما دفعتني صاحبتي إليه ... والآن أحس أنى إذا أردت الحق كفؤ لذلك ، واكنى مع هذا لا أبرح أفول لنفسى : إن هذا الأمر أكبر من أن أضطلع به ولن أصل إليه أبداً ؛ على أن مارى لا تزال مصرة على رأبها فى أنى سوف أكون عضواً فى مجلس الشيوخورثيساً للولايات التحدة، ثم ضحك من قول زوجته ضحكة اهتر لها كيانه كله وقال وبداء تعتقلان ركبتيه وإنه ليزال بضحك ملء نفسه « صور لنفسيك يا صاحبي كيف بكون أبله مثل رئيساً »

وعاد أبراهام إلى سبر بجفيلد بعد أن قضى فى ذلك الغزال أكثر من شهرين ؟ عاد إلى زوجه وأولاده فلقيته مارى راضية عنه على الرغم من إخفاقه ؟ أو ليست ترى السحف كلها تذكر زوجها وترى أكثر سحف الشال تطنب فى مدحه وتعده بطلا من أبطال قومه ؟ أو ليست هذه هى النفمة الحلوة التى تحب سماعها ؟ وأى شيء هو أحلى وقماً فى فلمها من أن ترى نفسها زوج رجل عظم يعترف الناس بعظمته ؟

وأقبل على المحاماة من جديد فلقد أنفق في هذا الصراع من المال ما أرهقه من أصمه عسرا هذا إلى أنه بانقطاعه عن مهنته طوال تلك الآيام لم يكسب من المال شيئًا ؟ وهـكذا بمود ان الغابة إلى كدحه ليقم أوده وأود أسرته بيما يذهب دوجلاس وفل في النفمة إلى وشنطون ويجر ذبل الخيلاء السابغ السافي . عاد المحامى يكدح من أجل قوته كدحاً شديداً ويأخذ قسطه من النصب مع سديقه هم بدن ، وكان قد تركه وحده طيلة ذلك الصراع المنيف ؛ وإن به بعد عودته هذه لحاجة إلى المال شديدة ، فهو اليوم ذو عسرة وليس يطلب المال المستمين به على الوصول إلى جاء كما يفعل دوجلاس ومن على شاكاته من الناس وإعالية دى به ما نتطابه أكلاف العيش

وكان من المادات المروفة في مجال السياسة أن يكاف دوو المكافة من السياسيين من أى حزب بدفع قدر من المال لتستمين به اللجنة المركزية للحزب في الولاية على ما يتطلبه العمل السيامي من أوجه الأنفاق وكت. رئيس اللجنة المركزية للحزب الجمهوري في إلينوا إلى لنكولن يطلب إليه أن يرسل ما عليه من المال فرد عليه بقول « إنى على استمداد لأدفع على قدر ما أستطيع ... لقد قضيت زمنا طوبلا أنفق ولا أكسب شيئاً ، وإنه ليموزي المال اليوم فلا أكاد أجده حيى الطالب بيتى ؛ على أنك إذا أدبت عنى مبلغ مائتين وخمين ريالا مما على من دين السّحنة فأنى سأحسد هذا المبلغ مي التقينا لنصني ما بيننا من حساب شخصى ؛ فأذا أضفت إلى ذلك ما دفعته فملا وأضفت إليه كذلك مكتوباً بدن يحتى لى قدمته فأن هذا كله يفوق ما على للحزب وقدره خميائة ريال ؛ وإن هذا فضلا عما أنفقته في المركة السالفة وما ترتب على دخولى تلك المركة من ضياع لوقى وشؤون عملى في المركة السالفة وما ترتب على دخولى تلك المركة من ضياع لوقى وشؤون عملى في المركة الروق من لم يكن له أكثر مما لى من طيبات هذه الدنيا » .

وكانت مارى على ما به من خصاصة لا تفتأ تطاب منه الكتبر من المال لتظهر به في الظهر الذي بليق بما أصبح له من مكانة ، فان رضى حتى تشترى عربة جديدة وملابس جديدة وحتى تريد أمهة البيت وتضيف إليه أثانًا جديداً ولقد أدى إليها ثمن هذا كله ولم يتفوه بكلمة فما يقوى على مخالفتها في هذا وإن اشتد به السير .

على أنه يقوى على مخالفتها في أمر غير هذا تطلبه إليه فهي تريد أن تفرق لينه

وبين صاحبه هر مدن لأمها لا تطبق أن يقامم زوجها رمح المكتب لكل نسفه مع ماله اليوم من شهرة همى فى زعمها أساس الرمح فضلا عما هو معروف من صلاعته وطول عهده بالحرفة ؟ وبأنى أبراهام عليها ذلك مهما يكن من غضها ، فاكان هو والأمر، أمر وفاه بالذى يتنكر لصديق بله هرمدن الذى يحبه ويكبره ويتحمى له ؟ ولا تبرح مارى قد كر صاحبه بالسوء فتشير إلى وضاعة منبته فى لهجة ارستوقراطية وتشير إلى إلحاده وإلى أنه يشرب الحر ، وتقول أنه لا يليق أن يكون مثله صاحباً له ، ولكن زوجها يعرض عن حديثها فى إصرار وقوة ... وإنه ليفطن إلى أن عودته إلى الحماماة إنما هى إلى الحراقريب ، فلقد خطا فى السياسة خطوة أن يكون بعدها نكوص ؟ على أنه لم يجعل للمحاماة كل همه ، فأن للسياسة اليوم نصيباً كبيراً من وقته ومن جهده فهو يقرأ السحف قراءة عمن لبرى ماذا يقول الذاس فى مسألة الرق ، ولينظر فى الأمم ليتمرف كيف يتطور وإلى أى متجه تتجه البلاد فها ، وهو يدعم بنيان حزبه فى إلينوا ويعد له ما استطاع من قوة يعتد مها فى غد ..

على أنه يخشى الفاقة فقد كتب إليه بمض أصحابه ليستأنف طوافه فى البلادُ ويخطب الناس فرد عليه بقوله إنه يخشى ألا يجد قوته إذا هو انصرف عن حرفته كما انصرف عها أثناء مجادلة درجلاس ..

وعول على أن يجمع خطبه وخطب دوجلاس فى كتاب بديمه فى الناس ، وقعل ذلك دون أن يريد على خطبه شيئاً أو ينقص من خطب خصمه شيئاً ؟ فقد نقل كلام دوجلاس من صحف الحزب الديموقراطى كما هى ، وإنه ليمم أن أصحاب دوجلاس تقوها وأضافوا إلى مواضع الحاسة فيها ما يريدها حاسة وحذفوا من مواضع الضمف ما ربب هذا الضمف ؟ وذلك أنه وائق من أن حجته هى السليا وحجة خصمه السفلى لأنه تكلم هن يقان وتكلم دوجلاس عن غرض ... وإنه للموى الأمين الذى لا يستطيع أن يخادع أو ينش أو يحتال ...

وكان أبراهام يومنذ ممتلئاً نشاطاً وقوة على الرغم من طول الصراع وعنفه يينه وبين دوجلاس وكان الناس يعجبون من قوة يدنه وخفة حركته ونشارة عمياء على الرغم مما يملق به أبداً من أمارات الهم والقلق؟ ولو أنهم ذكروا كيف وينظر الناس إليه اليــوم نظرتهم إلى ذى جاه ، ويشيرون إليه فى إنجاب ولم كبار ، ويتهامسون أنه لابد مرشح للرياسة بعد أمد قريب ، ولكنه لا ترداد إلا دعة وليناً فيدل بذلك على أن عظمته هى المظمة الحق تبدو للناس فى أبسط مظهر فتكون بذلك فى أبهى مظاهرها .

والمظمة الحق كالذهب الحرق بساطة جوهره وروعة منظره ، وان يخرج الدهب عن سفته خلوه من الرينة ؟ والنحاس لن يكون إلا تحاساً مهما نقش وزن ؟ والمنظم لا يشكك ولا يتصنع ، أما المتماظم فهو إنما ينبه الناس إلى حقيقة أسمه عما يدعى لنفسه من أوجه السكال فيرونه صفيهاً وإن تسكير ولا تقع أعيهم منه إلا على مظهر وإن خيل إليه أنه جوهر .

ولقد كان لنكولن يفعل الفعل أو برى الرأى فى أسر من الأمور عن لقانة مدهشة وطبع معجب بكماله ، فأذا رددت فعله أو رأيه إلى ما تواضع الناس عليه من عرف ، وما انتقت عليه فلوبهم وعقولهم ما وجدت فيه شذوذاً ولا نقماً ؟ كان فى أعماله وأقواله كالمكوك فى هذا الفلك الدائر يتحرك وفق نظام فلا يضطرب ولا يتذبذب إلا أن ينفرط عقد ذلك النظام ..

وظل من أحب الأشياء إلى نعسه أن يرفع بينه وبين الناس الكافة ، فيصاحبهم وبماشرهم كأنه أصغرهم قدراً وله اليوم مكانته وصبته ؛ فإذا غشى مجلساً لهم رآهم يتنحون له عن مكان الصدارة فيأن أن يجلس إلاحينا انفى له ، وإنه ليحب أن يناديه الناس باسمه مجرداً من كل للب براد به التمظيم وهو عندهم « أيب الأمين » أو هما مما ومى ألفاظ لها في أذنه سحر وفي تلبه وقع لأن فها جال الصدق وجلال التواضع .

أقام أبراهام في سبر بجفيلد يكدح من أجل قونه ، ولسكن اسمه مل. الأسماع في كل مدينة من المدن الكبيرة وبخاصة في الشمال ، والصحف لا تفتأ تشير إلى ما كان بينه وبين دوجلاس ، ولا تسكاد تدكر مسألة الرق اليوم إلا مقترنة باسمه ، ثم إن مسألة الوحدة نذكر كلك ذكر الرق ، فقد أخذت تزداد في الجنوب دعوة

الداعين إلى الانفسال عن النهال، وكان خسوم إبراهام دائبين على أن ُرجعوا إليه وإلى الحزب الجهورى ما يندر اللهلاد من بوادر الفرقة ، ودأبوا كذلك على نمته بالجهورى الأسود حنةًا عليه وكيدًا له ····

وفكر إبراهام في أن يزيدكسبه من المال بأذاعة بعض المحاضرات؟ فأعد أول الأمر واحدة شهد صديقه هربدن كيف أعدها فقد رآه كلما جات بخاطر. فكرة أثبتها في ورقة صفيرة ودسها كما هي عادته في قيعته حتى شهيأ له موضوع في « الاختراع والاكتشاف والنقدم » فأذاعه على الناس ؛ ولكنه لم يحس فيه من النجاح ما يحس مبثله في خطبه السياسية ، وما لبث بعد محاولة أو اثنتين غير هذه أن انصرف عن هذا الميدان .

وانهالت عليه الدعوات مرض مدن كثيرة في الشمال ليخطب الناس فيها فأعرض أول الأمم عن هذه الدعوات قائلا إنه إن ترك عمله في المحاماة كما فعل من قبل فسوف لا يجد ما يمسك به صلبه وصلب أولاده.

واكن خممومه ان يدعوا الكيد له وان يتوانوا عن تشويه مبادله ؟ وكان لا يزال يرى فى دوجلاس أخطر خسومه ، لا لما كان بينهما من منافسة ، بل لما كان عتاز به ذلك الرجل من مكر شديد ومقدرة على أن يخدع الناس فى سياسة بلادهم ليصل من ورا، ذلك إلى تحقيق أطاعه الشخصية فهو لا يرعى فى الحق إلا ولا ذمة .

وكأن درجلاس لم يكفه ما كان بينه وبين إبراهام من جدال فعاد يحمل فى أهابو على الحزب الجمهورى وبقذفه بما شاء من النهم ، وإذاً فإلى الردعليه من جديد ما من ذلك بد ، وهكذا بمود أبراهام إلى خطبه السياسية ...

ذهب انسكوان فخطب في كولومبس وسنسناني راداً على دوجلاس ، وكان ما ذكره في سنسناني قوله ﴿ إِن أعلن أول الأس لأهل كنطكي أنى كما يقولون و لأمرن كما أفهم أنا — جهوري أسود ؛ إلى أعتقد أن الرق خطأ خلق وسياسي وإنى أود ألا تنتشر المبودية من بعد في هذه الويالات التحدة ، ولست أعارض إذا وجدته يسير إلى الفناه في الاتحاد كله » ؛ وقال يخاطب خصوم الحزب الجمهوري لذكر أنكم أخيار مثلنا وأنه لا فرق بيننا وبينكم

إلا ما جاءت به الظروف ، ونعلم داعًا ونُسخطر في بالنا أنكم بحملون في صدوركم قلوباً لها من الطيبة ما لقلوب غيركم من النساس أو مثل ما ترجمه لقلوبنا محن وعلى هذا الأساس كانت معاملتنا إلا كم ؟ ونحن تربد أن نتروج من بناتكم كلا سنحت فرصة وأقصد البيض منهن ! وإنه ليشر فني أن أعلن إليكم أنى قد سنحت لى مثل هذه الفرصة ممة .. أفتقا تلوننا وتقتلوننا جيماً ؟ لماذا أبها السادة ؟ إن ظنى بكم أنكم واصل أما تل كأحسن ما يكون الناس ، وأنكم قادرون على أن تقا تلوا الأحياء ؛ ولقد ترهنم على أنكم بذلك خليقون في بعض الظروف ؛ ولكنكم وجلا لرجل لن تنكونوا خيراً منا وأبس بينكم من هؤلاء الشجمان مثل ما بيننا مهم قوة وعدداً ؛ الا إنكم لن تضربونا ، فأننا لو كنا أقل منكم عدداً لجاز المكان تفارا ، ولو كنا وإلا كم متساون لتعادات كفتا المركذ ، أما وأنم أقل منا عدداً فأن محاولتكم السيطرة علينا لن تغنى عنكم شيئاً » .

هكذا يسير أبراهام دائمًا على سهج من خلقه فيكون مع خصومه دمنًا مهذب الحديث ولسكنه لن يرضى أن يكون لين المنمز ضعيف العربكة ؛ يحفل أبداً بأن يقول ما يمتقد أنه الحق فى وضوح وبسر ويحرص أبداً على ألا يسىء إلى أحد أو يستثير غضبه

وعاد ينتقد ويفند مزاعم دوجلاس فيا يبدى، فيه وبميد مما الماه مبدأ سيادة الشمب فقال « ما هذه السيادة الشمبية في حقيقة أمرها ؟ إنها كبدأ ان بخرج عن أنه إذا أراد أي رجل أن يستمبد رجلا آخر فليس لهذا الرجل الستمبد ولا لأى شخص غيره حق الاعتراض ؛ إن استمباد الغير أمن يبدو هيئاً عند عفو الشيو خ دوجلاس ؛ اقد سوته الطبيمة بحيث أن ضربة السوط إذا وقمت على ظهره تؤله وإذا وقمت على ظهر غيره ان محس لها ألما قط … إن هذه السياسة التي يجرى علمها بأعلانه هذا اللبدأ إنما هي عقبة داعة في سبيل الوصول إلى حل لتلك الشكلة ؛ وإنى أعتقد ألا ضرر منها إذا كانت هي السياسة الداعة للامة كلها لأمها في مثل تلك الحالة لا يكون وراءها محبز أو غرض . ليس في الناس من لا يمني بني، ن فا في الناس جيماً إلا من يعني بهذا الحانب من المسألة أو ذاك . أما دوجلاس

فأنه الرجل الوحيد في الأمة كلها الذي لم يقل ما إذا كان يعد الرق خطأ أم صواباً ﴾ وفيا هو ينافح عن حزبه ويجادل خصومه في مبادئه إذ وقع في البلاد من الأحداث والنفر عادث جديد زاد هياجها وكان كالزيت يلتي به على النار، وذلك هو حادث چون برون . فأن هذا الرجل على كبر سنه قد أعلن الثورة لتحرير الرقيق ، ولقد كانت له قبل ذلك بثلاث سنوات حركة جربئة لنصرة قضيتهم في كنساس ؛ ولقد عول اليوم على أن يدكي نار الثورة في البلاد إذ لم بعد يعليق صبراً على هذا الوضع البغيض ؛ وكان أهل الجنوب قد قتلوا ابنه من قبل وباتوا يترسون به كذلك ليقتلوه ..

خرج هذا الرجل في تمانين لا أكثر من الرجال مهم خسة من الزموج ، وكان قلبه على رغم شيخوخته يفيض حماسة وقوة ، فأعلن خطته فى جرأة الأبطال واسهتارهم بالموت ، الا وهى حق كل زنجى فى أن يثور على مالسكه فلم يمد أمام الزموج إلا الفوة ..

ولكن جون لم يكد بخطو الخطوة الأولى في سبيل غايته ويستولى على مم كز أداد أن بجمله قاعدة لحركته حتى أحيط به وغلب على أمره ثم حوكم وأعدم ... ولقد قابل الموت بجنان ثابت ونفس مطمئنة ، ولما حانت منيته استنزل في ثبات وقوة لمنة الله على أعداء الحربة الظالمين ، واغتدى جون بجرأته ثم بميتته هذه بطلا عند دعاة التحربر في الثمال ، وأخذوا ينظمون الأناشيد في بطولته ويجملونه ومزأ لأحرار النمائل ومثالا بجب أن يحتذيه كل من كان يخفق قلبه بحب الحربة .

ورى دوجلاس في هذا الحادث فرصة يحذر أن تفونه ، فيعلن أن ذلك ليس بمجيب فلن تفضى مبادى. الجمهوريين إلا إلى مثله ، ولقد جمل هذا المارد الصغير ديده الطمن على الجمهوريين لا تفلته حادثة ولو كانت أبعد ما تكون عمهم كهذه الحادثة التي لا تمت إلهم من قرب ولا من بعيد

وأدرك لنكولن خطر النهمة ، ولو كان غيره مكانه لأخذته بمبا هوش به المارد الصنير ورطة ولكن صوت الحن لن يضيع فى ضجيج الباطل ، فها هو ذا لنكولن يتلقى دعوة من نيوبورك فيلبها مسرعاً ويلقى هناك خطاباً من أبدع وأبرع ما وانته به عيةريته وفى جم لم يسبق أن وقف فى مثله ..

تلقى أواهام اللعوة في اكتوبر سنة ١٨٥٩ وهو الشهر الذي وقع فيه حادث جون برون بينا كانت البلاد مقبلة على موسم انتخاب رئيس جديد الولايات إذ كانت سنة ١٨٦٠ مى شهاية معة الرئيس القائم ، وكان انتخاب رئيس الولايات أم الحوادث السياسية التي تشهدها البلاد ، وإنه لأعظم خطراً اليوم وأبعد ف مصير البلاد أثراً ؛ ذلك أن الانتخاب يقوم هذه المرة على ما يشغل الناس من أمم الرق ومن أمم الانحاد ؛ لمنا كان ذلك المام نقطة بيداً مها تاريخ البلاد عهداً جديداً ويتدرج في مسلك جديد ...

ورغب الناس فى الولايات الشرقية أن يروا لنكولن ، هذا الذى سموا عنه أنه من أهل النب ، رأى الدين ، وأن يستمعوا إليه خطيباً وأن يناقشوه ويتبينوا سياسته ؛ وما تلتفت قلومهم إليه يومئذ إلالأمهم أحسوا ما بات له من شأن وخطر وأجاب لنكولن الدعوة وحدد شهر فبرابر سنة ١٨٦٠ لألقاء خطبة ، وقضى الوقت بين تلقى الدعوة واليوم المحدد للسفر في إعداد تلك الخطبة والتأهب لهذا للوقف الخطبر ..

واحتشد المجاعه في تلك الدينة العظيمة جمع من كبار الساسة وقادة الرأى وذوى الثقافة وأساطين الصحافة ، فكان لهذا الحفل مهم مهابة وجلال وخطر ... واحتشد كذلك عدد هائل من عامة الناس ليروا لنكولن هذا الذي كان يشتفل مجارا أول ما نشأ فا زال برق حتى استطاع أن يقف من دوجلاس الشهير موقف الند وأن ظهر علمه في الخطانة والمجادلة ..

ولقد ارتاع نؤاد أراهام عندما بلغ مكان الاجباع وذلك حيما رأى هؤلاء السادة في ملابسهم الأنيقة ورأى في وجوههم نضرة النمي وفي أحاديثهم ومحياتهم روح الدنية ، ولما تبخص الخطابة شاهد الناس علامات الحيرة بادية عليه ، فقد كان على غير ما ألف مشنول البال محلته الدتيقة التفصيل والحياكة ، التي تبدو بعقارتها بما يقع عليه بصره كأنما جيء بها من متحف ، وقد كانت في الواقع حلة جديدة ولكهاكانت على عط أهل الغرب في حياكهم كما أنها تكسرت من طول وضعها في الحقيبة

وتطلع الناس إليه فى دهشة وقد قدمه للخطابة وليم جلن براينت الشاعر

والسياسى والصحاق الشهير الذى رعا كان أور شخصية ومئد في نيوبورك ؟ وتسمت ألحاظ السامعين بينقاسته الطويلة وبديه الكبيرتين اللتين تدلان في جلا. على أسهما خلقتا للممول لا للقلم، ووجهه المسفار المسنون الذى تشاه سحابة عميقة من الهم، وعينيه الواسمتين اللتين تعبران عن وداعة الأطفال وحماسة الرجال ، وأنفه الأشم الغليظ الذى يترجم عن صرامة عزيمته وقوته في الحق ، وشعره الأشمت الذي يعلو رأسه الكبير في غير نظام كأنه ألفاف الغابة .

وصفه أحد من شهد الحفل فقال « كان يستقر رأسه على جدع طويل تحيف ، ولم أتبين ما بلغت يداه من الضخامة حتى بسطهافي إشارة من إشاراته ، وقد بدأفي صوت عمين أشبه بصوت من اعتاد الكلام في الفضاء الطليق ، ويخشى أن يجهر بصوته وقال مستر تشيرمان واستعمل غيرها من العبارات العتيقة وقلت لنفسي : لن تفلح يا صاحبنا الكهل ؛ إنَّ ما يبدو منك صالح الصلاح كله للغرب البرى ولكنه لن يشاكل نيويورك ؛ وكان من جميع أقطاره أشبه بهؤلاء البسطاء من الناس الذين يسره أن يعد واحداً منهم . ولم يك تمة شيء أخاذ في مظهره ، وكانت تنهدل ثيابه على هيكله البائن الطول كأنه المارد ، وكانت ملاعمه مغبرة شاحبة لا يتردد فيها لون ، غير مستوية ، تحمل أمارات البؤس والحرمان ؛ ولاحت عيناه الغائرتان بملاً هما الهم ، وأكنه حين استرسل أخذ يضي، وجهه بما في باطنه من نيران ، وجلجل صوته وعظمت قوة خطابته وانفق له إلى مدى عظم مثل سهولة الإنجيل البالغة ؛ وكان بسود المكان صمت عمين بينها كان يتكلم حتى لقد كان يسمع إذا سكت هسيس الغاز منبعثاً من تقوب المصابيح ، فإذا تحمس السامعون دوت في جنبات الكان رعود قاصفة من الاستحسان ، وإنا فرغ من خطابه وثبت على قدى وصرحت كايفمل هندى مجنون وفعل بقية الناس مثل فعلى . إنه لشخص مدهش». مهذه الموهبة التي من الله مها عليه استطاع ان الغابة الذي علم نفسه بنفسه والذي لم يدخل قط مدرسة أو جامعة ، أن يسحر السامعين في دنيا الحضارة ، في نيويورك المظيمة وأن يحمل على الأعجاب بشخصه والافتتان به الألوف من ذوى الثقافة والمدنية ؛ هذه هي العبقرية إذ تستملن في مظهر من مظاهرها ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ...

ولقد عد خطابه هذا من أبلغ الخطب السياسية في تاريخ أمريكا كله ؟ قال عنه جريل وهو الذي رأيناه منذ عامين يدعو لدوجلاس ويتمنى انضامه إلى الجمهوريين الله من رجل استطاع أن يبلغ بخطابه لأول مهة ما بلغه لنكولن من عظم الأثر في جهور السامعين في نيو يورك »

عاد انكوان فأوضح خطة الحزب الجمهوري وموقفه من الرق فأتى بما لا يدع عجالا بمد ذلك لدسائس خصومه ، ثم استنكر ما فعله جون رون وأعلى راءة الحزب الجمهوري منه إلى أن قال في هذا الصدد « لا يمكننا أن نمارض في الحسكم على حون رون جزاء خيانته ولاية من ولايات الأتحاد ؛ لا يمكننا أن نعارض في ذلك ولو أنه توافقنا فيما تراه من خطأ الرق ، فأن ذلك لا يترر المنف وسفك ألدماء والخيانة » .

ومما قاله عن الجنوبيين عبارته هذه التي توضح أسلوبه في الجدل؛ قال ﴿ إِنْكُمْ كَا تقولون لا تطيقون انتخاب رئيس جمهوري لأنكم إن فملم ذلك قضيم على الاتحاد ثم إنكم لتلقون في هذه الحال تبعة انهيار الأتحاد على عاتقنا ؛ مثلكم في ذلك كمثل قاطع الطريق الذي يصوب غدارته إلى رأسي ثم يتمتم بين أسنانه : قف وأعط ما ممك وإلا مُتلتك فتكون أنت المسئول عن جريمة القتل! »

وأقبل عليه الناس مهنئونه بما ظفر من توفيق في هذا الحفل الشمود ويعلنون إليه حميم وولاءهم وإمجامهم بمبادئه ، ولقد طار صيته مهذا الخطاب على نحو لم ر مثله من قبل.

وأخذ يحس الناس أنه الرجل الذي تجتمع عليه القلوب والأهواء ؛ ورأى بمض الصحف تتحدث عن احمال أن يكون هو مرشح الجمهوريين للرياسة في الانتخاب الذي يحل ميماده في صيف هذا العام ؛ وقبل ذلك بأسابيم قليلة نشرت بمض الصحف أسماء أربعة وثلاثين من مشاهير الساسة الذين يمكن أن بطمحوا إلى الرياسة فلم يك من بينهم اسم إبراهام لنكولن .

وسافر لنكولن من نيو تورك إلى نيو أنجلند قبل عودته إلى سبر تجفيلد ليزور ابنه الأكبر روبرت وكان بتلقى تعليمه في مدرسة هناك ، وكان يسأله الناس أن يخطمهم في بمض الأماكن وقد ذاع فيهم اسمه فيفمل وبملاً هم إعجابًا به ومحبة له ، وق اليوم السادس من شهر مارس خطب خطبة قوبة فى نيوه ثمن جاء فيما عن الرق وأنصار الرق ( إن الشخص الذى بقتنى الرقيق لا يحب أن يعد شخصاً وصيماً بسبب تملك هذا النوع من الملك ، وعلى ذلك يقوم صراع بينه وبين نفسه ولا يرال يجهد فى إقناع نفسه بأن الرق صواب ، وذلك لأن الملك يؤثر عى عقله ... تناقش مهمة أحد أحرار الفكر من رجال الكنيسة مع آخر ممن يتمسك بآراء الكنيسة فيكان هذا يجيبه داعاً : لست أرى ذلك كذلك ؛ ففتح الأنجيل وأراء عبارة ولكنه أجابه : لست أرى ذلك كذلك ؛ ففتح الأنجيل هل ترى هذه الكامة فقال نم أراها ، فوضع الفكر الحر جنبها فوق الكلمة وسأله : هل تراها الآن ؛ ومكذا الحال فأن من يتملكون هذا النوع من الملك هم الذين يقررون ما إذا كانوا برونه فداً على حقيقته ؛ ولكمهم فى الواقع برونه خلال بليونين من الدولارات وهذا غطاء كثيف ؛ ومن الوكد أنهم برونه كا راه بحن »

و تحدث لنسكولن إلى هردن بعد عودته إلى سبر تجفيلا عما لقيه من تجاح في نيو ورث ، ويقول صاحبه إن هذا النجاح قد زاد ثقة إبراهام في نفسه زيادة كبيرة حتى ليظنه بومثذ يطمع إلى أعلا منص في البلاد وبراه قربها منه ويمجب هرمدن من طيب قلبه إذ براه بعد أن يقص عليه أنباء الاحتفال وإقبال الناس عليه بعده وتهافت الصحف على خطابه وثناء كبرياتها عليه ، يشير وعلى شفتيه ابتسامة وفي عينيه وملاعه أمارات الحجل إلى ماكان من أمر حلته وغرابة هيئها وما لاقاه من ضيق أتناه خطابه كلا فكر فها وقارن بينها وبين ما تقع عليه من حلل في هذا الحفل ، بله ياقته فقد كان نصفها الأيمن يثب إلى أعلى كلا رفع خواجه بأشارة فتظهر جزءاً من عنقه بينه وبين القميص ، ويضحك لسكولن فراعه بأشارة فتظهر عن مكان الرياسة ومقمد الزمامة ، وإن حاله الآن ليشبه إلى هؤلاء السادة فضلا عن مكان الرياسة ومقمد الزمامة ، وإن حاله الآن ليشبه إلى حدما حالته يوم كان دستخزى كلا فكر في زواجه من مارى ...

وثن أبراهام من نباهة شأنه عند الناس واستفاضة شهريه فحدثته بالأمالى نفسه ، وحدثته كذلك بالسب الجسم إذا قدر لتلك الأمالى أن تتحقق ..

وكان أبراهام في الحادية والحسين من عمره في سنة ١٨٦٠ وهي السنة الني كانت تناهب فيها البلاد كما سلف القول لانتخاب رئيس جديد؛ وكان الانتخاب في هذه السنة أمراً بالغ الحطورة لصلته بمصير الاتحاد كله ، أببق كما هو أم بنصدع فأذا به شمال وجنوب

وكان الحزب الجمهورى آلذى بعد أبراهام اليوم من أبرز رجاله أقوىالأحزاب نفوذاً وأعزها نفراً إذ كانت مبادئه أقرب من غيرها إلى جمهرة الناس فى الشال ، فهو يحول دون انتشار الرق وإن كان يرعى جانب الدسستور فى كل ما يقول أو بعمل ...

وأخذ الجمهوريون يستمدون للممركة القادمة فاستلأت سحفهم بفيض أقلامهم ، وماجت كبريات البلاد في الشهال بمظاهم نشاطهم وسمالم استمدادهم

وابت أراهام في سبر مجفيلد خاتفاً يترقب ، وأي شيء أدعى إلى الخوف عنده من تسدع الاتحاد؛ فلن فازأحد الجهوريين بالياسة فاذا يكون موقف أهل الجنوب؟ وماذا يكون الحال لو فاز هو بالرياسة ؟ طفق أراهام يسأل نقسه هذا السؤال فتجيبه نقسه أو تسأله سؤالا آخر أواثن هو من ترشيح حزبه إياه حتى يفكر في الرياسة ؟ ..

وماذا عسى أن بحول بين الحزب وبين أن يرشحه ؟ إن نفسه لا نفتاً بوحى إليه أنه مرشح الجمهوريين فى الانتخاب القادم ؛ وكما استبعد ذلك هجس فى نفسه هاجس لا يتبينه ولا يجهله فيملأء ثفة وأملا بأنه الرجل الذى سوف تجتمع عليه القلوب . .

ولم يقنع أبراهام بانتظار ما عسى أن تأتى به الأيام ، فشسمر عن ساعديه يدعو لنفسه والحن بين خاصته وتحبيه وذلك بكتبه إليهم وأحاديثه ممهم؟ أما إذا سأله من لا يطمئن إلى إخلاصه هل يطمح إلى الرياسة رد عليه فى تواسع وكياسة عا لا يدع مجالا لا تبهامه بالتطلع ولا بالأحجام ؟ مجد ذلك فى رده هذا « إنهى إذ أند كر ما يكون عليه عال رجل ليس بالمظلم جداً حين يذكر اسمه ايشفل منزلة عظيمة جداً ، وما يصيب رأسه إذ ذاك من دوار ، أصارحك أبى لست أليق شخص لأحابتك على ما سألتنيه من سؤال »

وكان في الحزب الجهورى رجلان يحتى أبراهام منافسهما إياه ؛ أولها هو سيوارد حاكم نيوبورك السابق ، وهو من أقدم رجال الحزب ومن أوسع الناس تقافة ومن أعظم السياسيين جاها ، فضلا عن أن كرهه للرق ونضاله ليحول دون انتشاره لا يقل عما بذل أبراهام من جهد في هذا السبيل ؛ وثانهما تشيس حاكم أهابو وهو كصاحبه ثقافة وجاهاً ولعله أعرق منه في محاربة الرق ؛ وكانا كلاها عضون في مجلس الشيوخ ومن أساطين القانون والحاماة ...

وكان أبراهام برجع أن يختار أحدما لولا ذلك السوت الذي بهجس فى نفسه فيحس أنه هو الختار على الرغم مما ببدو له من رجحالهما ؛ وكان صديقه هرمدن يستبعد أن يكون أبراهام هو المرشح قال في ذلك ه لم يكن أبراهام ذا مال. وكان يموزه أي تنظم لأموره مهما يكن نوعه ، وكان لسيوارد ذلك كله ومن ورائه سجل راق في مجلس شيوخ الامحاد ، به بهر عيين أنباعه »

وكان يشعر الناس أن مرشح الجمهوريين هو الفائز في المركة بالرياسة ، لذلك كان اتفاقهم على رجل هو كل شيء بالنسبة إلى هذا الرجل إذ لا ببق بينه وبين الرياسة بعد ذلك إلا خطوة …

وفى ربيع ذلك العام الفد عقد الجهوريون فى ولاية إلينوى مؤتمراً لينظروا فى نشر الدعوة لأبراهام فيا يصل إليه سميهم من الولايات ليحظى بترشسيح الحزب إله فى مؤتمره العام الذى سوف بنمقدهما قريب ليختار رجله امركة الرياسة وعقد المؤتمر التمهيدى فى مدينة ديكاتور ، وهناك اشتدت حماسة المؤتمرين لأبراهام فا تهتف الألسن إلا به وما تحنو الجواع إلا عليه ؛ والخطباء بتماقبون على النشة متنافسين فى النناء عليه والدعوة له

ولم يكد يلمح المؤتمرون أبراهام يدخل الباب ويطلع عليهم بقامته الطويلة ،



مهشع الحرب الجمهوى سنة ١٨٦٠



حتى وثبوا واقفين مصفقين وما مهم إلا من ينافس جاره في الهتاف ؟ وما سكنت ريحهم حتى عاودوا الهتاف والتصفيق وهم أكثر حاسة وأروع مظهراً بما كانوا ؟ وظلوا على تلك الحال لا يسكنون إلا ليمودوا إلى هتافهم وتصفيقهم حتى ليظن من براهم أنهم لن يسكنوا أبداً

وبيناهم في جلبتهم وضوضائهم إذ سمموا خارج المكان ما زاد على ضوضائهم جلبة وضوضاء فأطلوا يستطلمون فأذا بموكب كبير يذهب فيه البصر من ها هنا ومن ها هنا إلى آخر ما يمتد ، تختلط فيه أسوات الهانفين بألحان الموسميق ؟ ونظروا فأذا في مقدمة هذا الوكب علم منشور على قطمتين شوهاوين من الخشب شد إلىهما بأشرطة ما بين حراء وزرقاء وبيضاء ؟ وكان يحمل العلم جون هانـكس ابن عم أبراهام وهو بهتف من أعماق نفســه لأبراهام فالق الأشجار رشاقً الأخشاب ، ووقف يخطب الناس فقال إن هاتين القطمتين شقعها أبراهام بنفسه بين ثلاثة آلاف غيرها قطمتها فأسه في الغابة أيام كان صبياً بمين أباه ؟ وكان أبوه أحد الطلائم الذين افتتحوا الغرب وتعرضوا للمهالك من أجل وطهم وطاب إلى الجم أن يهتف باسم أبراهام شاق الأخشاب ؛ وسرعان ما ذهبت هذه الـكلمة في الناس فصار لا يذكر أبراهام بألقابه السالفة وأصبح عند الجوع شاق الأخشاب ووقف أبراهام مأخوذاً بما يرى من حاسة الناس لهذا الاسم الجديد؛ وفي وجهه دلائل الشكر والرضاء عن ابن عمه ، ولـكن فيه كذلك ما يشبه الأنكار ؟ وبجمع الناس حوله فأطل علمهم قائلا ﴿ أَظُنَّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى أَنَّ أَقُولُ شَيْئًا حُولُ هَا يَن الخشبتين ؟ لقد كان ذلك منذ زمن بعيد ، ومن الممكن أن أكون أنا الذي شققهما بيدى بيد أنى لا أستطيع أن أتعرفهما ... وكل ما أستطيع قوله هو أنى شققت من الأخشاب كثيرا غيرها أحسن مها مظهراً »

واشتد تصفيق الجوع لهذه الكلمة ، فا نخذل الأمانة أبراهام في موقف مهما هان ، فها هو ذا لا يشابع ابن عمه لأنه لا يستطيع أن يقطع بصحة دعواه ، كما أنه لا يحب أن يخزيه ولذلك يجمل الأحم، في حكم المكن فحسب ويؤكده بأنه شق عدداً عظام من هاتيك الأخشات ؟ ويعجب الناس بمثل جديد لصدقه وأمانته واستقامة طبعه ، وهو عندهم منذ عمافوه أب الأمين ، ولكن لقبه الجديد أشهى

واثر هذا الاسم أثراً بعيداً في نفوس الناس ، وازداد وصوحاً في نفوسهم ما كان بحمله اسم اراهام من معني إلى تلك النفوس فهو من الشعب بل ومن أعماق طبقاته وبذلك فهو رمز لأرادة الأمة ، وفي اختياره للرياسة تأكيد لرغبة مجببة إلى النفوس ألا وهي أن الناس جيماً سواسية فلا يصح أن يتفاضلوا إلا بالمسكارم وما كان يدور بخلد أراهام وهو يشق تلك الخصبات في النابة منذ نحو تلاثين سنة لبشترى بثمن الآلاف مها سروالا أنها سوف تجدى عليه مثل هذه الجدوى؛ وما كان يدرى أن ان عمد علك له هذا الصنيع الذي يصفر حياله كل صنيع منا الجمهور بون بتخذون الأهبة لمؤتمرهم المام في مدينة شيكاغو ، فلندعهم

حتى ننظر ماذا كان من أمر الديموقراطيين في هذه السنة الشهودة ...
كان الحزب الديموقراطي قد هان على الناس أحره وذلك بانقسامه وتنازع رجاله ، ففريق من أهل الجنوب يكرهون اليوم درجلاس لما كان منه أيام بجادلته لنكوان ؟ أو لم يصرح بأن الكل ولاية الحق كل الحق أن تقفى على الرق فيها متى شاءت ذلك فوقع بتصريحه هذا في حبائل خصسمه ؟ ثم إن فريقاً من الديموقراطيين في الشهال قد كرهوا منه ممارضته الرئيس بيو كانون في دستور كنساس حتى لقد فكر بعض الجمهوريين في ضجه إلى حزبهم ، وإنه ليجني اليوم غار غرسه وهل كان له أن يجني من الشوك الدنب ؟ لذلك فشل الديموقراطيون إذ جاولوا أن يجمعوا أمرهم على رجل ، وانهض مؤتمرهم الذي عقد في شهر أريل في مدينة تشاراتيون والخلاف بين الشهاليين من رجال الحزب على أشده إذ كان يريد أهل الشهال من الديموقراطيين النيمقد الأجماع على دوجلاس ؟ وتعددت بعد ذلك مؤتمرات الديموقراطيين ولكن ظلت قلوبهم شتى ؟ وانتهى الأمم أخيراً بأن ذلك مؤتمرات الديموقراطيين من أكبر أسباب ضمغهم وفشلهم وفشلهم ونسلوم الديموقراطيين من أكبر أسباب ضمغهم وفشلهم ...

له مدينة شيكاغو وكان الرأى السائد أن سيوارد هو الفائز بترشيح الحزب إياه ؟ وكانت أكثر الصحف في الشرق نكاد بجزم مهذا ؟ وكان سيوارد واتقاً من ذلك ولهذا لم يكترث لما يشاع عن شهرة النكوان وعجبة الناس إياه لأنه كان يعتقد أنه مهما يكن من أمم، فلن يصل إلى مطاولته فهو رجل الحزب وزعيمه الحقيق.

وى شهر مابو احتشد فى شيكاغو أربعون ألفاً من الجمهوربين ليشهدوا هذا الؤتمر العظم ، وجاء من نيوبورك عدد كبير من أنصار سيوارد من خاصة الناس ومن عامهم ، وجاء من إلينوى عدد مثله من أصحاب لنكولن وعجبيه …

وانمقد المؤتمر من رجالات الحزب وزعمائه من كل ولابة ولم يحضره انكولن بل ظل فى سبرتجفيلد ينتظر أنباءه ، وضاق مكان الاجباع بشهود المؤتمر وضاق بهم الطريق أمامه …

وتدارس الوعرون طويلا في البادى، أولا فلم تخرج عما أونحه أراهام في خطبه وأحاديثه فالموعرون لا يقرون انتشار الرق بعد اليوم وبحبون أن ينقرض فيذهب إلى غير عودة ؛ وتقدم مندوب من أهابو يدعى جد نسج فاقترح أن يضيف المؤتمر إلى قراره تلك المادة من مواد إعلان استقلال أمريكا التي تشبر إلى أن الناس ولدوا أحراراً ؟ وخاف بعض رجال المؤتمر أن تحمل هذه العبارة على التطوف في مسألة الرق فيظن بعض الناس أن الجمهوريين قد بانوا من حزب التحرير بالقوة ، ولذات أوشكوا أن يوفسوا الافتراح ؛ حتى بهض من الوتمرين وجل فسيح هو جورج كير توسن شمل بفساحته الموتمر على قبوله ودوت جنبات المكان بالتصفيق منه ...

وجاه بعد ذلك دور الترشيح فهض أحد مندوبي نيوبورك وقدم اسم ولم سيوارد ؛ ومهض على إثره أحد مندوبي إلينوى وقدم اسم أراهام لنكوان ، ثم ذكرت أسماء خمسة أشخاص غيرها قدم كلامهم مندوب ؛ ولكن الحاسة والتصفيق كانا لسيوارد ولنكوان فحس …

وتأهب مندوبو الصحف ليدونوا ما ريدون تدوينه أتناء الانتخاب وكثر عددهم فى القاعة ونشط أصحاب سيوارد جيئة وذهاباً كما نشط أصحاب لنكولن ؟ وجنس على سطح القاعة رجل ظل رقب من نافذة فها ليملن النتيجة للمجتمثين خارجها متى أعلنت؟ وتأهب المكلفون بالرسائل البرقية من جانب الصعحف في طول البلاد وعمرضها ليسرعوا إلى مكانب البربد ليبرقوا لجرائدهم... وبدأ الانتخاب والناس عالقة أنفاسهم وكمان علمم الطير مما سكنوا ...

والنوم خارج القاعة يموج بعضهم في بعض وهم يتساءلون لمن يكون النصر ، فيؤكد هذا أن النصر لسيوارد في إشارة حازمة ولهجة جازمة فيقبل عليه جاعة مهم فرحين ؟ ويصيح ذاك بل النصر المالق الأخشاب فيهافت عليه كثيرون ... وكان إبراهام أثناء ذلك جالساً في قاعة أحد أسحابه من رجال الصححافة في سبر يحديلا ، وكان القلق يساوره أحياناً فهو يقول الصاحبه « إنى اعتقد يا صديق أنى ساعود ثانية إلى الحاماة وأعمل عملي في القانون » ثم يماوده الأمل حيناً ويخالجه الشك حيناً كا يحدث عادة في مثل هذه الأحوال إذ ينتظر المره عاقبة أصر يهمه ، وأى أم أهم من ذلك الذي كان يتوقع أبراهام عاقبته ؟ إنه اليوم في مفترق الطرق من حياة فإما إلى حرفته ...

وطال به الانتظار حتى كاد أن يسأم فلينصرف إلى القراءة ، وكان ديوان شمر لبيرتر هذا الذي يقلب صفحاته ، وكان يقرأ كما يقرأ الروقي مثل تلك اللحظات بسينيه أكثر منه بعقله ؛ ثم يدع الكتاب حيناً ليفكروليتنازع فؤاده الشكاواليقين والؤثر منصرف إلى عمله في شيكاغو يفتتح في ناريخ البلاد فسلا جديداً سوف يترتب عليه كل ما يليه من فصول ...

وتملن نتيجة الدفعة الأولى الولايات فأذا سيوارد يزيد على أبراهام بسبعين المواد وبتصايحون وبكتلب أسحاب إبراهام بمن المن الدفعة الثانية فأذا أبراهام لم يبق بينه وبين سيوارد سوى ثلاثة أصوات ، أم ورباد السحافة لتاتي النبأ الأخير فني الدفعة القادمة القول الفسل وما هي إلالحظة ثم يرتفع صوت بلسم لنكولن فتهب في القاعة عاصفة هائلة من الهتاف والتصفيق تجاوبها خارجها عاصفة أشد منها قوة وأطول أمداً إذ يظل الناس يتمانقون ويتصايحون وبقذون بقيماتهم في الهواء وبتواثبون ويرقسون زها، ربع الساعة كأعا مسهم طائف من الجنون ...

وأبراهام في غرفة صاحبه في سير تحفيلد بوجس خيفة في نفسه طوراً ويثق في

النصرطوراً وحوله حجاءة من أنصاره ينتظرون كما ينتظر ؛ وبيما هم كدلك إذ أقبل. شاب من مكتب البرق يحمل رسالة يطفر بها كما يطفر المصفور من شدة فرحه وهو بهتف باسم أبراهام ويقبل عليه بالنبأ السار ثم يهيب بالحاضرين أن بهتفوا ثلاث مهات لأيب الأمين رئيس الولايات القبل . .

ويقبل على أبراهام صحابته وفى مآقيهم دموع الفرح وعلى أسنتهم ما لا يتى بالتمبير عما فى قلوبهم من ممان وهو منشرح الصدر مثلج الفؤاد ولكنه واقف بينهم معقود اللسان لا يدرى ماذا يقول، لأنه لا يجد من الكلام ما يفسح عما فى نفسه، وبعد لحظة يقول لهم « إن اممأة صغيرة قصيرة هنالك فى بيتنا يسرها أن تملم هذا النبأ »، يقول ذلك وبحضى مسرعاً إلى مارى فيفضى إليها بأجمل وأبهج ما انفرجت عنه أمامها شفتاه.

وجاء وفد من قبل الحزب ينبئه رسمياً بظفره بترشيح الحزب إياء ، وتلقى أراهام وزوجته الوفد في دارهما ، وقد أعدت مارى المدة لهذا الانقاء فعنيت قبل كل شيء بما ينبغي أن بحرص عليه زوجها فيا يتصل بملابسه وفيا يتصل بقواعد المائدة وما إلى ذلك مما يليق بمن سوف يمكون في غده رئيس الولايات المتحدة ، وقطع أراهام على نفسه الدهد ضاحكا أن يمكون كما تحب؛ ثم أعدت مارى مر ألوان الطمام ما تسكرم به الضيوف ؛ وأوسل بعض أصحاب أراهام إليه وإلى زوجته زجاجات خركى يشرب مها رجال الوقد، ولكن أبراهام ردها إليهم جميماً معتذراً بأنه لا يشرب المحر ولا تدخل الحر بيته فلا محل لأن يقدمها الضيوفه . . .

وأعجب رجال الوفد بالرئيس المنتظر فما برحوا داره إلا وقد ارتبطت قلومهم بقلب ذلك الرجل العظيم فهم وإن رأوه بسيطاً فى كل شيء حتى لا يختلف فى شيء عن عامة الناس يحسون أن فيه ما برفعه درجات فوق الناس ويستبشرون به ويتقلبون إلى حزبهم فرحين

ویکتب أراهام رده ولکن قبل أن برله إلى الحزب يذهب إلى معلم من مملى المدينة فيرجو منه أن بقرأ كتابه لبرى إن كان خالياً من الخطأ النحوى فأنه كا يقول العملم غير متمكن من النحو ، فيقع المعلم على غلطة فيصلحها ويذكر القاعدة لرئيس الند فينصت كما ينصت التليذ ، وينطلق أبراهام بكتابه وإنه ليسأل نفسه لم لم يتعلم النحو ويتقنه كما تعلم القراءة وأنقها أيام كان يشق بفاسه الأخشاب.

لبت أراهام نحو أربعة أشهر في سبر تجفيلد بنتظر موعد الانتخاب للرياسة ؟ وأقام في المدينة هذه المدة فا عهد عليه أحد من أهلها أنه تغير أدفى تغير عما كان عليه ، فهوفى الناس فرد مهم وإن كان بسبيل أن يذهب عما قريب إلى البيت الأبيض وظلت سبر تجفيلد أياماً في أبهاج وصرح وأبراهام يلتى الوفود في داره خافضاً لهم جناحه باذلا من الود والحب أكثر مما يبدلون وهم ممجبون برجلهم الذي هو اليوم مناط آمالهم وموضع تجلهم يمجبون منه بكل شيء وتخاصة ذلك التواضع الذي يبدو الآن رائم الجلال باهر الجلال .

وكان أبراهام فى تلك الأيام كثير الصمت بطيل التأمل والتفكر أحياناً أكثر مما كان يفعل من قبل ؛ ولقد أحاط الناس بداره ليلة مجى، ذلك الوفد وطلبوا إليه أن يخطبهم فأطل عليهم بمدد إلحاح مهم فقال وهو الخطيب الذى يفيض كما يفيض السيل «أى مواطنى ! توجد لحظات فى حياة كل سياسى يكون خير ما يفعل فيها أن يحتفظ بشفتيه مضمومتين ؛ وإنى أحسب أن مثل تلك فله للحظات قد حانت الآن بالنسبة إلى " ولم يزد على هذه السكامة شيئاً على الرغم من محس الناس لساعه . .

ولما ضافت بالوفود داره جمل لقاء الناس في قاعة من قاعات مقر الحكم في المدينة ، لا يرد عن مجلسه أحداً ولا يأخذ الحيطة من أحد ، فإذا سأله شخص عن أس في السياسة اقتشه في هدوء أو أعطاء نسخة من مجموعة خطبه ؟ وهو يذهب بنفسه إلى مكتب البريد فيحضر رسائله المتعددة التي تأتيه من كل فيج فيفضها وبقرؤها ويرد على ما يتطلب ازد إما بيده أو بيدكات اتخذه له منذ قريب وظل أياماً طويلة يلتي أغاطاً من الناس فن ممجبين بشخصه عبين له إلى مستطلبين يجبون أن يروا أيراهام لنكوان ذلك الذي اختاره الجهوريون وآثروه على سيوارد ، إلى صحفيين يريدون أن يوافوا صحفهم بكل ما يستطيعون من نبأ عندال الرجل الذي يشغل الحديث عنه أذهان الناس وعلا مجالسهم في طول

ولبت فى سرتجفيلد لا يأبه لما يتقول عليه أعداؤ، وبرتاح لما يثنى به عليه أولياؤه ، وقد وقع فى نفسه أحسن وقع ما كتبه سيوارد عنه ، فقد طلبت إليه إحدى صحف نيوبورك أن يكتب كلمة عن أبراهام ليعرفه لمن يجهله من الناس فأن كثيراً من الولايات الشرقية لا يعلمون عنه إلا اليسير ، وضرب سيوارد مثلا طيباً فكتب يثنى على إبراهام وبصف خلاله وسهنى البلاد باختيار حزبه إياه ويتمنى له الفوز فى المركة الأخيرة .

ووقع فى نفسه كذلك موقعاً طيباً ما سمه عن دوجلاس خصمه العنيد فقد قال دوجلاس عندما علم باختيار حزبه إياء إن الحزب قد اختار فى الحق رجلا قوباً جد قوى أميناً حق أمين ، وقال يصفه لأحد أصدقائه ﴿ إِنَّهُ مِنْ أَقَدَرُ الرَّجَالُ فِي الْأُمَّةُ كَامًا ﴾

وما فتثن الكت تلقى إليه من أنحاء البلاد تحمل إليه التأبيد والأعجاب وإن كان بينها عدد كربه جاءه من خصومه ينطق بكراهمهم إياه ويسمعه مهديدهم ونذرهم .

ومن أجل ما جاء من الكتب وأعجها كتاب جاء من بنت صغيرة تستفهمه فيه عن أسرته وتطلب إليه أن يطلق لحيته ؟ ونقد رد عليها إبراهام بكتاب قال فيه « أى فتاق المنبرة العزيزة : تلقيت كتابك الجدير جداً بالقبول المؤرخ ق ١٥ أكتوبر سنة ١٩٠٦ ، وإلى لآستف أن أرائى مضطراً إلى إخبارك أنه ليس لى ابنة ؟ إن لى ثلاثة بنين عمر الأول سبعة عشر عاماً والتاني تسعة والثالث سبعة ، ومن هؤلاء وأمهم معهم تتألف أسرتى كاها . . أما عن إطلاق لحيتى أفلا ترين ، ولم تمكن لى من قبسل لحية ، أنى إذا أطلقها الآن إنما آتى بذلك ما يعد ضرباً من التسكلف السخيف ؟ . . . هدذا وإلى لك الصديق الوفي المخلص ؟ ا . لنكولن » وسخط الناس في الجنوب على اختيار رجال حزبه إياه ، وأسامهم من ذلك وسخط الناس في الجنوب على اختيار رجال حزبه إياه ، وأسامهم من ذلك

كرب شديد وضيق وراحت محفهم تناله بفاحت الهجاء ؛ فهو تارة الجهورى الأسود ، وآونة فالق الأخشاب الجاهسل الذي هو بسبيل أن يفلق الاتحاد ، وأحياناً الرجل الذي لا بحسن إلا النكات الخشفة المسفة وطوراً الشبيه بالفورلا؛ وهر يقابل ذلك كله بالعسبر الجميل مترفعاً ترفع الكرام عن جهل اللئام ، ولم يحدث منذ نشأة الولايات المتحدة أن قامت المداوة والبغضاء بين أهل الجنوب وأهل الشهال كا قامت بيهما عقب اختيار الجمهوريين أبراهام لنكوان من الاتحاد ، وإلى إعلان التمرد والمعسيان إذا قدر أن ينتخب لنكولن رئيساً من الاتحاد ، وإلى إعلان التمرد والمعسيان إذا قدر أن ينتخب لنكولن رئيساً يدعو إلى تحرر المبيد في ولاياتهم ؛ وكتبت صحف الجنوب تعادرون بالقوة كل من أهل الثابل ، وقد غاظ الجنوبيين أن ينظر خصومهم إلى الرق نظرة خلقية من أهل الثانا المرم وتريدون أن يقولوا إنهم قوم بميدون عن الإندانية ؛ وأنهم بذلك يعرضون بهم وتريدون أن يقولوا إنهم قوم بميدون عن الإندانية ؛ وغم في رأبها قوم يتظاهرون بالسمو في حين أنهم أجلاف ليس فيهم إلا كل متكلف كثير الادعاء .

على أن أعظم ما أزعج أراهام يومند ما أفضى به إليه فائد من القواد من أنهم فى الجنوب يعدون معدات القتال! لقد ارتاع أبراهام لسماع ذلك وأحس بحيل شديد إلى معرفة كل شيء ولكنه يشمر ولم ينتخب للرياسة بعد ، أن ليس له أن يسترسل فها هو فيه من استطلاع فيطلب إلى محدثه أن يتبين قبل أن بريده علما ، فإذا لم يكن فى الأفضاء بما يعلم خيانة فليفض به وهو يترك له تقدر ذنك . ولم يقتصر الأمر على الجنوب فإن فى الشال قوماً يخيفهم أن ينتخب أبراهام وبرون أن المسألة لم تعد مسألة الرق فحسب بل مى اليوم مسألة الاتحاد وهل يظل وبرون أن المسألة لم تعد مسألة الرق فحسب بل مى اليوم مسألة الاتحاد وهل يظل من بحار الجنوب برفضون ألب يدفعوا ما عليهم لدائنهم من أهل الشمال ، والأسمار في جميع عروض التجارة آخذة فى الارتفاع ، وكثير من الناس ويكرهون أن يسمور أما يقال عن ويشيقون بقضيته ذرعاً حتى لقد فض

فريق من أهل بوستن بالقوة اجهاعاً عقده بعض أعداء الرق ؛ وبعض ضباط الجيش يعلنون فى غبر حرج أنه إذا انتخب لنكولن رئيساً للاتحاد فسوف يتخلون عن مناصهم ومذهبون إلى الولايات الجنوبية ...

ولا يخنى كثير من كبراء الجهوريين أنفسهم مخاوفهم من اختيار لنكولن فى مؤتمر شيكاغو ، وبرون فى ذلك نذراً سوداء تقض مضاجمهم ونقلق بالهم ؟ كتب أحدهم فى ذلك بقول « أذكر إذ وقت عيناى لأول مرة على ذلك النبأ مكتوباً على لافتة انتخابية فى أحد شوارع فيلادلفيا أنى أحسست لحظة بألم جمائى شديد ، وكان حالى يومئذ حال من أصيب بضربة قوية فوق رأسه ، ثم خانتنى قوتى وشعرت أن قضيتنا قد منيت بفشل لا رجاء معه »

وكان نفر من الجمهوريين فى الولايات الشرقية برون أن سيوارد قد ذهب شحية النفلة والجهل ، وأنه أحق من أبراهام بالرياسة وذهبوا فى ذلك إلى حد أمهم نصحوا له أن بتجاهل قرار مؤتمر شيكاغو وبتقدم لمنافسة أبراهام فى ممركة الانتخاب ولكنه رفض أن يستمم إلى ذلك .

وبات أنصار أبراهام من الجمهوريين موضع استهزاء الجنوبيين وسخطهم ؟ فهم أجراء حقيرون وهم قوم لا يدرون منى الاجماع وهم سذج بلهاء مخبولون ، وإن الواحد منهم فى أحسن حالاته لا يصلح لأن يكون ندأ لخادم من خدم سيد من أهل الجنوب .

ونصل أنباء هانيك النذر جيماً إلى أبراهام وهو في سبرنجفيلد فينكدر لها خاطره ولكنه ينبئلد فينكدر لها خاطره ولكنه ينتظر ما حسى أن تأتى به الأيام ؛ ولكم استمم إلى ندر الماصفة في الغابة وهو في كوخه ، ولكم أنصت إلى دويها وهي هوجاء مجنوبة تحطم الغروع وتقتلع الجذوع، فا مثله من ينخلع فؤاده من عاصفة وإن كانت اليوم تنذر بالنار واللدم ؛ إنه يكرهها ولكنه ليس بحس تلقاءها شنئاً من الحوف .

## الرئيس أبراهام لنكولن!

تأهبت البلاد في شهراً كتو برمن عام ١٨٦ الممركة الانتخابية ، وما من أمريكي ذى صاة ولو قايلة بالسياسة إلا وكان يدرك ما كانت تنطوى عليه تلك المركه بومنذ من خطورة بالغة ؛ ولعله لم يسبق فى تاريخ الاتحاد أن عظم اهمام الناس عا عسى أن تكون تتبعجة المركة كاهمامهم بذلك فى عامهم هذا ، فأنه إما أن يبق بناء الاتحاد وإما أن ينصدع فأذا هو اتحادان ..

وأخد كل حزب يسمى سميه وينشر في البلاد ما وسمه من أساليب الدعوة، وأخذ اسم فالق الأخشاب ينتشر في طول البلاد وعرضها ، وأخذت صور هانيك الأخشاب تظهر فوق السناديق والعل وغلايين الطباق ، وسار الناس بتغنون بأغنيات تدور حول النجار فالق الأخشاب ؛ ورضعة قطعتان من هانيك الأخشاب في مقر الحزب في نيوبورك على أنها من صنع أراهام نفسه ؛ كما ادعى ناد من الأندية السياسية أن لدبه المول الذي استعمله في فلق الأخشاب فتي الفابة أراهام النكوان، وعظمت حماسة الناس في الولابات الناقة على الرق حتى ما ينهض لوصفها كلام ، ودوت هذه الحاسة في الامحاد كلا ، وتألفت فرق من المتحمسين كانت تحمل تطوف في البلاد محمل المشاعل أثناء المليل والأعلام في وضح المهار وكانت محمل لوحات علمها اسم لنكولن ولوحات أخرى رسمت على كل مها عين مفتوحة حدقتها

وسارت فرق غيرها من الجمهوريين في مظاهراتها تحمل قطع الأخشاب ، أو تحمل مثالا مصغراً للا كواخ التي درج في أشباهها أول ما درج مرشح الجمهوريين ان الأحراج أبراهام لنكولن ..

إلى أقصى ما يمكن أن تفتح ، وسميت هذه الفرق باسم « القل الساهرة اليقظة »

ونشط أسحاب انتكوان من ذوى المسكانة يدءون له ويعملون على فوزه بمكل ما فى طوقهم من الوسائل ومن هؤلاء زميله همرندن ، واندع همرندن يقص علينا بعض الذى حدث قال ۵ لقد فرح الجمهوريون بالمركة ووضعوا أيديهم فى أيدى دعاة التحرير ومشواجيماً سوب النصرمتأثرين بما توجه عبارة لنكوان: إنه ينبغى أن يوقف انساع نطاق الرق في المستقبل ويجب أن يوضع الرق بحيث يطمئن الرأى العام إلى أنه مقضى عليه في النهاية بالفناء .

ولما حيت المركة واشتدت تقدمت بخدماتي فالقيت عدداً من الخطب في بعض مراكز الولاية ؛ وأذكر ذات يوم وأنا ألق خطبة في بيترسم وقد قاربت موضاً حماسياً منها أن جاءني رجل قد تقطعت من الجرى أنفاسه وناولني كناباً ؛ ولقد ارتمت أول الأمر وفرعت من أن يكون به أنباء عن حادث وقع لأسرتي ؛ ولسكم كان ارتياحي عظما إذ نلوته ولقد جهرت بتلاوته ، وكان كتاباً من صاحبي لنكولن بنبثني فيه أنه يحق لي أن أغتبط فقد باتت أها و وبنسلة انها كان مضطرباً لإعلاك أعصابه وقت كتابها. وقد سببت نلاوة هذه الرسالة كثيراً من الهرج ، وبعثت في السامعين حاسة شديدة حتى لقد اسوا أن هناك خطيباً من الهرج ، وبعثت في السامعين حاسة شديدة حتى لقد اسوا أن هناك خطيباً أتم خطابي »

وكان لنكوان أثناء المركة التي بدأت في أول شهر أكتوبر ينتظر ما عسى أن تأتى به ، وهو في سبر بجفيلد لا يعرجها ؛ وكان يلق الناس ورجال الصحافة أثناء اللهار في قاعة من قاعات مقر الحكومة في المدينة وقد انخذ له كانباً رد على رسائله كما ذكرنا ؛ أما في الايل فكثيراً ما كان يختار الجلوس في مكتبه ومكتب زميله هربندن حيث يوافيه عدد من سحابته الأدنيين فيخلص إليهم من مشاغل المركة ويجلسون هناك جلسات هادئة يذكر ساحبه هربندن أنها كانت من أجمل ما احتفظ به هو وخلانه من ذكريات ساحهم العظم

وظل الرجل العظم على عادته يذهب بنفسه إلى مكتب الربد فيأتى برسائله ، ويجلس فى قاعة لا يتخذ له حاجباً ولا يوصد بابه فى وجه أحد على الرغم مما لقيه من كتب سوداء تنذره بالويل ؛ وكانت بين يديه مئات من مجموعة خطبه يعطما لمن يسأله آراءه السياسية قائلا فى رفق ودمائة ﴿ كَأَنْكَ يَا صَاحَى لَمْ تَقَرَأْ خَطَى، إذا فدونك مجموعة منها فقها بحد آرائى ﴾ وهو لا يضيق براريه مهما كثر عدده اللهم إلا فئة لا برتاح إليهم ولكن أدبه يجبره على أن يكم عهم سيقه مهم ، وهؤلاء هم الذين يظهرون الزلق ويكشفون عما يبتفون من خير على يد الرئيس المنتظر إما بالتليج وإما بالتصريح ، لا يمنهم إلا أشخاصهم ؛ وكان بردرى الرئيس المنتظر هذه الطائفة ولكن خبرته بالدنيا ومعرفته بطباع الناس كانت تخفف أحياناً من موجدته علمهم حتى ليكون أقرب إلى الرناء لهم منه إلى مجافاتهم وبغضهم .

وأسك أبراهام عن الخطابة أتناء المركة فقد جرى المرف ألا يخطب فى الناس داعيا لنفسه من برشح للرياسة ، وكان خبراً له ما فعل فلقد بين للناس من قبل آراءه فليدعها على ما هى عليه بينة سهلة لا غموض فبها ولا التواه ، ولقد أوحى إلى كاتبه نيكولى أن يكتنى بأرسال نسخة من خطبه إلى كل من يكتب إليه بسأله آراءه السياسية ، مشفوعة بكتاب مؤداه أنه بيما يتلقى كتباً من بعض الناس بسألوبه رأيه فى بعض مسائل السياسة إذا به فى الوقت نفسه يتلقى كتباً غيرها برجو فيها محسلوها منه ألا يدلى بآرائه بعد أن بيبها من قبل فقد وضحت تلك الآراء عندما اختاره حزبه وينبنى تجنب ماعسى أن يُشيع الاضطراب في المركة الانتخابية الدائرة ، وبهذا بخلص أبراهام من الحرج فلا هو أهمل الرد على سائليه ولا هو زاد مشاغله بأرسال آرائه السياسية إلى كل سائل

وكان ينتقل أحياناً إلى بعض جهات الدينة ليشهد حفلا أقامه محبوء الدعوة له وقد رآء الناس ذات ممة يمشى بين جموعهم على قدميه إلى مكان الاجهاع وقد اشتد الحر فكان يرتدى سترة خفيفة حال لون صبغها قليلا وكان يضع فوق رأسه قبمة ننضتت بعض التنضن من جانبها وهو هو لنكولن الذى عمقوه واحداً منهم يحيى هذا ويبتسمالناك وبهش لهؤلاء ويذكر الجيع بأسمائهم ويطرق برأسه إذ يهتفون باسمه متحمسين ، فا يحب أن يزهى

على أن هذا الرجل وإن كان التواسم من شيمه لا يحب أن يظهر له أحد شيئًا يغهم منه عدم الاكتراث له ، كما لا يحب أن يحبهه أحد بالحشن من القول ؛ وهو حتى ف مثل هذه المواقف بأنى إلا أن يظل دمنًا مهذبًا ولكنه بخرج من الحرج ف كياسة وظرف وقد ألق فى نفس المخطىء ما يشيع فيها الحجل وبحملها فى رفق هو أبلغ من العنف على الاحتشام والتأدب ؛ ومن ذلك أنه بيما كان ذات بوم يتحدث واقفاً إلى بعض الرجال تقدم شخص بادى الثلظة وجلس على كرسى لنكولن وكان هو الكرسى الوحيد الحالى فلمحه أراهام وبعد أن أتم حديثه التفت إليه بكامه تم مديده إليه مسلماً وهو على خطوتين محيث لا يستطيع ذلك الشخص مصافحته إلا إذا بهض من مكانه وانجه لنكولن إلى الكرسى في هدوء فلس ورك ذلك الرجل بعاني الحجل والارتباك ، وهكذا بأبي الرئيس المرتقب إلا أن بحرص على دماتته دون أن يسهو عن مكانته .

وعمل خصوم لنكولن على إسقاطه ماوسمهم الممل لابدعون فرية إلا السقوها به مهما افتصح أمرهم فهم لا يتناهون عن منكر فعلوه ، بل إسهم ليزدادون عدواناً وإنماً كان بيهم وبينه رّرة .

ومن أكبر ما كدره تومثذ موقف رجال الدين في سير بحفيلد ، فقد حل إليه أنصاره ذات يوم قائمة بأسماء مريديه في المدينة ، فنطر في أسماء رجال الدين فلم يجد إلا ثلاثة منهم وهم ثلاثة وعشرون فبدت أمارات الأسف والألم على محياه على الرغم من أنه يرى في القائمة ما يشبه الأجاع على محبته والمل هذا الأجاع هو الذي أبرز موقف رجال الدين حياله فقال ممقباً على ذلك الموقف « يعلم هؤلاء الناس حق العلم أنى أنصر الحرية وأن خصوى ينصرون الرق ، ومع هذا فأنهم وهذا الكتاب في أيدمهم - وهو الأنجيل قد أخرجه من جيبه - هذا الكتاب التي لا تميش الأغلال الأنسانية في ضوئه لحظة ، أقول إنهم مع هذا يريدون أن يمنحوا أصواتهم خصمي ؛ إني لست أفهم ذلك أبداً ؛ إني أعلم أن الله حق وأنه يكره الظلم والاستمباد وإنى أرى الماصفه مقبلة وأرى يد الله فها ، فأذا كان قد قدر لي موضماً فها وعملا وذلك ما أظنه واقماً فأنى أعتقد أنى على أهبة ؛ إلى لست شيئًا مذكوراً ولكن الحق هو كل شيء ؟ وإني لأعلم أني على الحق لأني أعلم أن الحرية هي من الحق وأن المسيح يدءو إلها . ولقد أخبرتهم أن البيت النقسم بعضه على بعض لا يمكنه أن يهاسك وإن المسيح وإن العقل ليقولان مثلما أقول رلسوف يعلمون ذلك ؛ وما يبالي دوجلاس نصر الرق أم خذل ولكن الله يبالى ذلك والإنسانية وإنى لأباليه وسوف لا أخذل ما دام الله في عوني ؟ وقد لا يقدر لي أن أرى الحاءة ولكما آنية

واسوف تكون مبررة لما أفول ، ويومئذ سيرى هؤلاء الناس أنهم لم يقرأوا الأبحيل كما ينبنى أن يقرأ » وسكت أبراهام لحظة ثم أضاف إلى ذلك فى لهجة شديدة قوله « إلى أفكر فى هذه السألة أعنى مسألة الرق أكثر مما أفكر فى أنه مسألة أخرى ، ولقد فعلت ذلك منذ سنين » .

ولم يك منافسوا لنكولن ضماف الجانب كما قد يخيل إلى الره بالنظر إلى قوة الحزب الجمهورى وحسب الره أن فهم دوجلاس ؟ ولقد خرج دوجلاس على المرف وخاص المركة بنفسه بخطب الناس أيما حل وبحمل في صرامة على الجمهوريين وأنسارهم من دعاة القضاء على الرق لا بفرق بينهم ورمهم جيماً بأنهم قاضور بسياستهم الطائشة على بناه الاتحاد ؛ وكان في تلك الخطب اللهبة برى آخر ما في إعمال على أنه يقمل فعل اليائس الذي يخاف أن تفاته وسيلة ، وكان كلاحه بدور حول فكرة مؤادها أنه أسلم من في اليدان جانباً لأنه لا يسلك مسلك لنكولن في عمارية الرق ولا مسلك تركردج في التمسك به ؛ ولكن الأمة كانت في الحق قد سئمت هذه السياسة وأصبح الأحساس العام هو الوصول إلى حل لتلك للسكمة فاما بقاء الرق وإما فناؤه

وكان اهل الجنوب يسخطون على دوجلاس منذ أن أوقعه أبراها في النبرك إذ سأله وهما في صراعهما الطويل أإذا أرادت ولاية أن تقضى على الرق فهل تفعل ذلك في غير حرج ؟ ورد دوجلاس على ذلك بقوله نهم تفعل ذلك في غير حرج فأغضب الجنوبيين ورضى بالماجلة وهي الظفر بمقعد في مجلس الشيوخ حتى حامت الآجلة وهي الزياسة فتيين له سوء ما فعل ، ولقد فطن لنكوان إلى ما سوف يكون لقوله من أثر منذ قال وتنبأ مهذا الأثر وأظهر أسحابه عايه كما يينا ذلك في موضعه وزاد موقف دوجلاس ضمفاً على ضمف القسام الديمو تراطيين كما أسلفنا فأن كيرين مهم يظاهرون بركتردج وعلى الأخص في الجنوب ، بينما أجم الجمهوريون

وكان فى الميدان منافس آخرهو بل التف حوله أنصار حزب جديد عمف باسم حزب الاتحاد الدستورى وهو حزب بنكر إثارة مشكلة الرق وبدءو إلى الحرص

على كيان الآنحاد وفق مبادى. الدستور .

وشمات المركة أمريكا كلما فا ص بالبلاد في تاريخها الحر ممركة كان لها من الخطر مثل ما لهذه المركة الدائرة ؛ ورددت الألسن امم أبراهام لنكوان في في الشهال والجنوب والشرق والنوب على نحو لم يسلف بمثله الزمن لاسم آخر ؛ وكان لنكوان عند أنصاره الرجل الذي جاء على قدر من الله لميسك البناء أن يتهار فهو المتم لما فعل وشنطون ، وكان عزاؤهم في المحنة التي تتحافون قائن الأقدار قد هيأت لها هذا الرجل ؛ وكان عند خصومه هو المحنة التي يخافون قائن أصبح الرئيس فلسوف يكون للجنوب رئيس غيره ؛ ومن هنا يستطيع أن يتصور المر. مبلغ ما كان لهذه المركة من عظام الحال ومبلغ ما شغل الأذهان من أنبائها وجليها وما ملا البلاد من مظاهم نشاطها وجليها .

وجاء يوم الفصل وهو اليوم السادس من شهر نوفير ، وترقب الناس النبأ المظلم فأذا هو فوز فالق الأخشاب ؛ وأصبح لذكوان الخليفة الخامس عشر للرئيس وشنطون المظلم بطل الاستقلال ؛ وكأعا أرادت الأقدار أن نقرن اسمه باسم وشنطون في تاريخ بلاده فلئن كان هذا قد أقام الصرح فعلى أبراهام اليوم أن أن يحسك بنيانه أن يخر من القواعد .

وكان نجاح أبراهام محققاً قبل بوم الفصل بما كان لحربه من جاء ونفوذ فى أهل الشهال وهم أحكم سياسة من أهل الجنوب ؛ وذلك فضلا عن أنحاد كلة هذا الحزب بيما كان بتناز ع الديموقراطيون كما رأينا كأن بيسهم عداوة .

حسل لنكولن على قرابة مليونى صوت من عدد أصوات الناخبين جميمًا وكانوا بحو أربمة ملايين ونصف مليون رجل ؛ وقد زاد على دوجلاس أقوى منافسيه بنحو أربمائة صوت ، وحصل النافسان الآخران مجتمعين على بحو مليون من الأسوات .

وأما باعتبار مندوبي الولايات رهم الذين بنتخبهم الناس في كل ولاية لينتخبوا بدورهم الرئيس حسب قواعد الدستور فقد ظفر لنكولن مهم وكان عددهم اللاتمائة رجل والأنه ، عالة وعانين هم الذي اجتمع فهم المليونان ، وظفر دوجلاس بائني عشر رجلا فحسب وهم الذي اجتمع فهم المليون ونصف المليون وظفر بركردج بديرسوين ويعتفسو عشر

باثنتين وسبمين وبل بتسع وثلاثين .

ونما هو جدير بالملاحظة أن لنكولن لم يطفر بمندوب واحد من خس عشر ولاية ؛ وفى عشر ولايات لم ينل صوتًا عاماً واحداً ؛ ولقد ظفر بأغلبية الندوبين فى. ولايات الشهال الثمانى عشرة ما عدا نيوجرسى حيث تعادلت الأصوات فيها بينه. و من دوحلاس ؛ ولم ينز إجاع المندوبين إلا فى ولاية مسورى .

وراح خصوم أبراهام بعبرونه بهذا الفوز إذ كانوا لا يعدونه فوزاً إلا إذا نظر إليه باعتبار ما ظفر به من أسوات المندويين ؛ فأذا نظر إليه باعتبار أسوات الشعب. فأن لنكولن لم يغز إلا بأقل من النصف .

ولكن أسحابه لايمبأون بهذا الكلام وعندهم أن المبرة بمدد أسوات المندويين. لا بما يكون ورا. هذه الأسوات من أعداد نقل أو تكثر حسب إقبال الناس على الانتخاب ؟ ولقد نال لنكولن من أسوات المندويين ما قلما ظفر بمثله رئيس قبله إذا فيس ذلك إلى ما ناله كل من منافسيه وبخاصة دوجلاس ذا الخطر والمكانة



كان على أبراهام أن يقضى أربعة أشهر أخر قبل أن يحتفل بتسلمه أزمة الحكم فقضاها فى سبرمجفيلد بيما كان الرئيس لوكالون بكمل مدنه بقضاء تلك الأشهر فى البيت الأبيض فى وشنطون

ولبت أراهام في سبر بجفيلا يلقى زائريه كل يوم ويمشى كمادته في الطرقات بين الناس لا يجمل بينه وبيهم كاغة ولا يتخذ من دومهم حجاباً ، يحيهم فيدعوهم بأسمائهم وردون فيدعونه بأحب أسمائه إليه ، فيهم من ينايه إب المجوز ومهم من يقولها مجردة من النموت وبيدو إب المجوز يومثذ أقرب النموت منه وأعلقها به ، فأن على محياه لكا به شديدة هي من أثر ما مهجس في نفسه ، وإنه اليوم لكثير التأمل والإطراق لا يسمع الناس من أقاميمه ما كانوا قبل بسممون ، ولا يشهدون من عذوبة روحه ما كانوا يشهدون ...

أما امرأته فرحة طروب لا تملك نفسها من الزهو إذ تقف إلى جانب بعلها في شرفة الدار وهما يطلان على الجماهير الهاتفة ، وإن كانت لتكره منه وتتبرم بهذا الوجوم وهذا السمت ، وإن كانت لتنكر عليه ما يظهر فيه من ملابس وبخاصة قبمته التي ألحت عليه وما تفتأ تلع أن يستبدل بها أخرى جديدة فلا يطيع وحق له أن يبتئس وأن برناع فا ترال نتراي إليه الشائمات والأنباء المزعجات فهذه سحيفة من سحف الجنوب تعلن نبأ اختياره للرياسة تحت عنوان « أخبار خارجية » ، وهذا حاكم كارولينا الجنوبية يتناول المول فهدم أول حجر من بناء الاتحاد ، فقد استقال أعضاء مجلس الشيوخ من هذه الولاية وانسحبوا من وشنطون ، وأخذ ذلك الحاكم بعد ما استطاع من معدات الحرب وتذبيع سحفه في صراحة أن قد صار الاتحاد أثراً بسد عين ؟ وإنه ليسي بالتفرقة ويحرض في صراحة أن قد صار الاتحاد أثراً بسد عين ؟ وإنه ليسي بالتفرقة ويحرض في صراحة أن قد سار الاتحاد أثراً بسد عين ؟ وإنه ليسي بالتفرقة ويحرض في ولايته أن لاسلة اليوم لهذه الولاية بالاتحاد بعد أن أعلن بلسان الجلس التشريعي في ولايته أن لاسلة اليوم لهذه الولاية بالاتحاد ؛ وأخذ يقم لولايته حكومة مستقلة وإنه ليدور بينيه في هذه الحدة باحدًا عن عسى أن يشد أزره من الرجال

فيرى والأسى برمض فؤاده أن كثيراً من رجال حزبه لا يرون رأيه فهم يميلون إلى مصالحة أهل الجنوب وكان على رأس القائلين بذك سيوارد نفسه ····

ولكن أبراهام بعلن إليهم في ثبات عجيب أن مصالحة أهل الجنوب مناه الهاون في البادى. والتسليم بانتشار الرق والاعتراف بحقهم في اتباع القوة وفي الانسحاب من الاتحاد وهو لا يأمن أن يمودوا إلى مثل ذلك في أى وقت ؟ ويسمع أسحاله ذلك السكلام ويتقلونه ولكهم خائفون وإنهم ليحملونه كل ما عداء أن ينجم بعد ذلك من مصائب ...

والنذر لا تنى تأتى من الجنوب عايقلق المضاجع وبرعج النفوس ؟ فهامى دى ست ولايات آخرى تنسجب من الاتحاد وتنضم إلى كارولينا الجنوبية فتؤاف من بيها تحافظ وبجمل له حكومة برامها جفرسن دافر ... وهكذا يقع ما طالما تحوف أبراهام أن يقع ؟ فنى البلاد اليوم حكومتان ؟ ويهار البناء على هذا النحو حجراً بمد حجر والرئيس الجديد ما بزال في سبر مجفيلا يشهد ما نقعل الماصفة ويحمل الريد إلى أبراهام كل يوم آلاماً من الرسائل ، بينها نوع تنفر نفسه منه كل النفور وإن كان لا يجزع ولا يرتاع ، نوع ملؤه الوعيد والسباب وتفصيل سور الموت التي تنتظره إن هو مفى فيا هو فيه وأصر على عناده ؟ وهو بطوى تلك الرسائل ليلق بها في النار مخافة أن تقع عين امرائه على ما يتوج الكثير مها من صور الخناجر وأسلحة الوت ...

ويتطاع أراهام في هذا الهول إلى وشنطون لبرى ما عسى أن يفعله وكانون الرئيس القائم ؛ ولكن هذا الرجل يسلك مسلكا عجباً فهو يتراخى ويهاون ويدع الأسمكله للرئيس القادم فا هي إلا أيام حتى يأوى إلى عزلته ، وليته بحافظ على الحال كما هي ، إذا لحفت تبعته وقل وزره ، ولكنه يدع أنصار الجنوب بقعاون ما بشاءون وبعدون ما يستطيعون من قوة ومن عتاد الحرب ؛ ثم يزبد فداحة الخطب بتصريح له خطير مؤداه أنه وإن لم يك للولاية حتى الانسحاب من الاتحاد فليس لحكومة الاتحاد حتى ردها إليه بالقوة إذا هي انسجيت ، ويكون توكانون بتصريحه هذا كن بلق بالحطب على النار حين يجدر به أن يلتي علها الماء او تشيم الميائة في وزرائه فيرسل بعضهم الرجال والمال إلى الولايات الجنوبية

ويستقيلون من مناسبهم ؟ ومن ذلك ما فعله وزير الحرب إذ أرسل أكتر رجال الحجيش إلى الجنوب كما أرسل إلى هناك ما استطاع إرساله من العتاد والمؤن ؟ وكذلك ما فعله وزير المال إذ أرسل ما وسعه إرساله من مال الخزانة العامة إلى الجنوب حتى أوشكت أن تصبح خالية ؟ وما فعله وزير الشئون الداخلية إذ عمل على سحب الجند من بعض المواقع الهامة وتسليمها إلى أهل الجنوب … وهكذا يبيت الأمر فوضى حتى لكأن البلاد بغير حكومة ؟ وليس أدل على مبلغ هذه الفوضى من كلة قالها أحد الشيوخ من ولاية كارولينا الشهالية بو شد ، فقد حدث وزير الشئون الداخلية هذا الشيخ قائلا له إنه انتدب ليمعل على أن تنسحب كارولينا الشهالية من الاتحاد وفهم الشيخ أن ذلك معناه أن الوزير استقال حتى يكون له أن يفعل ذلك ؟ ولكن ما كان أعظم دهشة الشيخ إذ ننى الوزير استقال حتى عكون له أن يفعل ذلك ؟ ولكن ما كان أعظم دهشة الشيخ ون من شهر مارس ، وتسائل الشيخ في دهشة ، أيملم بوكانون ما ذا يصنع الوزير في كارولينا الشهالية ؟ وأجاب الوزير أنه يعلم ذلك فصاح الشيخ قائلا « لم أعلم من قبل أن حاكم برساك عضواً من أعضاء وزارة له يصنع نورة ضد حكومته »

وتقدم أحد الوزراء إلى بوكانون ساخطاً يعلن له احتجاجه فما أصاخ إليه فقال له ذلك الوزير الأمين ٥ إن واجي كناصحك الشرعي هو أن أنبتك أنه لبس لك من حق في أن تسلم شبئاً بما هو من أملاك الدولة ولا أن تدع أعداءك بأخذون جيشها وسقها ، وإن ما سلسكه وزير الأمور الداخلية في هدا الشأن لهو من الحيانة ولسوف بشركك ومن كان له يد في هذا ، فها ينطوى عليه ذلك القمل من مدى » . . . ثم ناوله الوزير استقالته . . .

ويشتد عدوان أهل الجنوب ، وقد انخد الانحاد الجديد هناك دستوراً جديداً يقر الرق ويملن أم أمر مشروع من وجهة الدين ومن وجهة الخلق وكذلك من وجهة النظام الاجهاعي ... ويعظم بدلك هياج العاصفة ويشتد دوبها ... وأبراهام في سبر بجفيلد كالسنديانة العظيمة لا تهز الناصفة إلا فروعها ... يخوفه سيوارد عاقبة الأمر فلا يخاف ولايلين ؟ ويسخط بعض أهل النهال أنفسهم على أراهام وبذكرون عناد، وإصراره على موقفه من الرق فلا يججر ولا يتراجم ؛

قال ذات ممة لرجل يحاوره « إذهب إلى شاطي، النهر وحد ممك غربالا متنياً فاملاً وبالحصى ، فسترى بعد هزات قوية أن الرمل وسفيرات الحصى تنفذ من الثقوب وتتوارى عن الأعين إذ تضيع على الأرض ، وتبقى في الغربال القطع التي تربد عنها حجماً إذ أنها لا تنفذ من بين الخيوط … وبعد هزات أخرى متكررة يتبين لك أنه من بين القطع الباقية في الغربال نصل كبرياتها إلى القمة ، وهكذا فأنه إذا لم يكن من الحرب بد ، وأن هذه الحرب سوف تهز البلاد من وسطها إلى جوانبها فأنك ستجد صفار الرجال بتوارون عن الأنظار في هزاتها ، بينا ترتكز الكتل على قواعد ثابتة وترتق أكابر الرجال إلى القمة ، ومن بين هؤلاء ببرز أعظمهم فيكون منه قائد القوم في الصراع القائم . . » .

هذا هو العزم الذي لا يعرف التردد ، ولكن من وراء هذا العزم نفساً شاعرة وقلباً عطوفاً وطبعاً ينفر من الشر ؛ وما كانت هموم نفسه إلا مما يريد أن يدفعه عن بلاده من شر وبيل بوشك أن يملاً ها من بعد أمها خوفاً ؛ أما عن نفسه فهو لا يبالى أن يذوق الموت بعد أن جم للجهاد عزمه وجمل لقضية الاتحاد همه .

وها هو ذا قد وسل ف بلاده إلى القمة فهل ابتغى من وراء ذلك جاها أو تلهى بالمرض عن الجوهر؟ هل تنفس الصعداء واستكان إلى الدعة وجعل من المنصب متمة وغروراً ؟ كلا فها هو ذا يجعل من وسوله إلى هذه الرتبة مبدأ مرحلة جديدة في جهاده المرس وإنه ليحس أنه هالك في الجهاد لا يحالة ، في نقسه من المانى ما يشير إلى ما سوف بلقاه من خطوب ووبلات ؟ محدث هذا السنديد الجلد إلى صديق له بعد فوزه بالرياسة بسنوات بصف ما كان بهجس في خاطره عقب ذلك الفوز فذكر أنه نظر ذات مرة بومثذ وقد جلس متمباً على مقمد إلى مرآة أمامه فرأى فها لوجهه صورتين فوثب في مكانه بستوثن من ذلك فاعت الرؤيا ولكنها عادت كما كانت حين عاد فجلس ؟ وكانت إحدى الصورتين نخالف الأخرى في أنها تبدر مصفارة نخيفة ، ولقد أوجس أراهام في نفسه ولقد تكرر يكن خوفه مما رأى في ذاته بل كان لما انبعث منه من ممان في نفسه ولقد تكرد يكن خوفه مما رأى في ذاته بل كان لما انبعث منه من ممان في نفسه ولقد تكرد خلك بأنه سيختار للرياسة مرة أخرى ثم يحوت في تلك المرة ! يالله ما أعجب نبوءات هذا المرأة المنا أما المرأة على المجهد نبوءات

هكذا كان أبراهام يحس ما يحبثه له الفد من مكروه والذلك فهو يقدم على علم المنتظره فلا يتهيب ولا ينكص وإنما يحذر ويتدبر أن تصبب بلاده دائرة ... وظل يحنى نفسه أن يتوب أهل الجنوب إلى رشدهم وأن تختم للحق قلوبهم ، ولكنهم في شطط من عنفهم وغرورهم ، فهاهى ذى الأنباء تأتى بجديد من كيدهم ؛ وبيان ذلك أنه كانت لحسكومة الاتحاد حصون فى الولايات الساحلية ، بها جند تحميها وكان من تلك الحصون فى كارولينا حصنان أهمهما حصن سمتر فأرادت كرولينا أن تستولى على الحصنين لتم سيادتها فلم تفلح إلا فى أحدها ، وكان ذلك على إلى الحدالما ،

واحتمى الجند في حصن حمر وأرسلوا إلى الرئيس بوكانون أن يمدهم بالمون والنخيرة ، فلم يستطع بوكانون أن يمدهم الذيبه عن هذا الطلب وأرسل سفينة تحمل المؤونة والرجال واكن أهل كارولينا أطلقوا النار عليها في ميناء شاراستور وأجبروها على الرحيل ؛ وطلبت حكومة الاتحاد الجنوبي تسلم حصن سمتر فرفضت الحامية بقيادة أندرسون أن تسلمه فضرب عليه الحصار ، وبات في الواقع أهل الشال وأهل الجنوب في حرب .

وعاد سيوارد يلح على أبراهام أن يتفى أهل النمال وأهل الجنوب على شروط تخفف من غضهم فرفض أبراهام ذلك وأعلن أنه مصر على الرفض مهما يكن من الأمر ... ولما يئس سيوارد من إقناعه عرض عليه أن يرحف على الماضمة في جيش من المتطوعين ويأخذ بيده زمام الأمور من بوكانون قبل أن يستفحل الشر فرفض أبراهام أن يفعل ذلك لما فيه من خروج على الدستور.

وازداد الموقف شدة حين ترامى إلى سمم لنكوان أن كثيراً من الناس بودون لو ينسحب ويدع نقربر الأمور إلى رئيس غيره يختار … ولو أن رجلا غيره كان فى موقف مثل موقفه هذا لخارت ءربمتة وانكسرت نفسه ، ولكنه ما وهن ولا استكان وما زادته الشدائد إلا صبراً وعزماً ولا المحن إلا رغبة فى النضال والحسلاد …

وظل في سبر مجفيلد يعد الأيام بل بعد الساعات وفي مسمعيه بل في أعماق نفسه دوي الماصفة ، ولكنه لا يستطيع اليوم أن بفعل شيئًا ، الأسم الذي يؤلمه ويكربه ؛ قال ذات ليلة لأحد أسحابه وقد جلس إليه بحدته وبسرى عنه « إنى أرحب أن أفقد من عمرى من السنين ما يساوى عدده ذينك الشهرين الباقيين لى هنا كى أنسلم مقاليد منصى وأقسم المجين الآن » ولما سأله صاحبه لم ذلك أجاب بقوله « لأن كل ساعة نمر على هما تربد تلك المساعب التى انتدبت الواجهها ؛ وليس نفسل الحكومة الحاضرة شيئاً لقاومة هذا الانجاء نحو الاسهيار ؛ وأنا الذى دعيت لحى أضطلع مهذه التبعة الخطيرة يتحم على أن أبق هنا لا أعمل شيئاً … وإن كل يوم بم إنما زيد في حرج الوقف وصعوبته » .

على أنه يحاول أن يفعل شيئاً وهو في سبر يحفيلد ؛ فإن له صديقاً من أهل المجنوب أن الديموقراطي الجنوب ألا زهو الكسندر استيفن زميله في الكونجرس ، ذلك الديموقراطي الذي أنقي خطاباً ذات يوم في صدد حرب الكسيك دممت له عينا ساحبه وأشار إلى شدة إنجابه به فيا كتب يومئذ إلى صديقه خريدن ؛ ولقد ظلت صلته وثيقة حيداً الديموقراطي منذ أن عرفه قبل أثنى عشرة سنة …

ولقد قرأ انتكوان بعد انتخابه بشهر خطبتين لصديقه الجنوبي جاء فيهما أن المختيار لنتكوان عمل دستورى ، وأن الثورة خطة غير مضمونة وإذا وقمت الحرب فقد تؤدى إلى القضاء على الرق . وكان صوت ستيفن نذيراً لأهل الجنوب وسرعان ما ذاع في الأمة كلها وكان رقمه عظما في نفس التكولن ، فكتب إليه أبراهام يسأله أن برسل إليه الحطبتين فرد عليه ستيفن يستذر بأنه لم يحتفظ بنصبهما وجاء في رده قوله « إن الأمة في خطر عظم حماً ولم يقع قط على كاهل رجل من التبمات ما هو أعظم تما يقط على كاهل رجل من التبمات ما هو أعظم تما يقم على كاهلك في هذه الأزمة القاعة » .

وكتب إليه لنكوان في كياسة وحسن سياسة يقول 8 هل بعتن الناس في الحنوب الحوف حقاً بما عسى أن يؤدى إليه قيام حكومة من الجمهوريين من تدخل في شؤون الرقيق أو تدخل في شؤونهم هم فيا هو من الرق بسبب ؟ إذا كن الأمر كذلك فأنى أود أن أؤكد لك وقد كنت صديق ذات مرة واست كا أرجوحتى اليوم من عدوى أن هذه المخاوف لا تقوم على شيء ، لن يكون الجنوب اليوم في هذه الحال أقل أمناً بما كان في عهد وشنطون ، وإنى أظن أن هذه المخاوف لا تتفق والقضية القاعة ، إنكم ترون أن الرق صواب وبنبني أن يتسع نطاقه لا تتفق والقضية القاعة ، إنكم ترون أن الرق صواب وبنبني أن يتسع نطاقه

ونحن نرى أنه خطأ وينبغى أن يمنع اتساعه وهذا هو الاحتكاك ، إنه حقاً هو الحلاف الوحيد اللموس بيننا وبينكم »

ولكن ستيفن الذي طالما ذهب مذهب صاحبه فيا مضى في سبيل الإنسانية وإن اختلفا من الوجهة الحزبية ، ما لبث اليوم أن انساق في تيار الجنوب حتى لقد أصبح نائب الرئيس في الانحاد الجنوبي وعدم لنكوان في هذه المحنة ممونة رجل كان برجو على يديه أن تضيف هوة الخلاف بين شتى الأمة .

ويشتد ضيق الرئيس الجديد وهو لا يستطيع أن يفعل شيئاً ، وكا لمح له ما يأمل فيه أن بكون مبيناً له غل أحره سمى إليه ولو بدا أنه غير ذى خطر ، ها هو ذا يعلم أن جريلي الصحنى الذى طالما ننكر له من قبل يمر بالمدبنة ويقيم بفندق من فنادقها فلا يستنكف الرئيس أن يذهب إليه بنفسه وقد رأى منه أنه لم يطلب مقابلته ، وقد كان خليفاً أن يفضب لقمود هذا الصحنى عن السمى إليه وهو اليوم رئيس الولايات المتحدة ؛ ويمضى الرئيس إلى الفندى فيقابل جريلي ويحاول أن يقنمه بأن يسدى إلى الأمة صنيماً لا ينسى بدعوة أهل الجنوب إلى ارشد وتأييد قضية الرئيس الجديد بقلمه ويما له من صيت ومكانة ، ولسكن جريلى لا يقتنم . ويخرج الرئيس من عنده وعلامات الأسف على عياه …

وأخذ الرئيس بختار مجلس وزرائه ، وقد قرب موعد سفره إلى واشتطون ليحتفل بتسلمه أزمة الحسكم ، ووقع اختياره أول ما وقع على سيوارد وقد وقف إلى جانب أبراهام بعد أن رأى من تباله وعزمه مالم بتمنق به من قبل وهمه ، ورضى سيوارد بادى، الرأى أن يعمل مه فى منصب بعادل منصب وزير الشؤون الخارجية فى الحكومات الحالية ، يضاف إلى ذلك أنه كاتم سره ومستشاره وحامل أختامه وأخذ أبراهام يبحث عن غيره ممن بأنس فيهم الكفاية فى مثل هانيك الشدة . وكان قد كتب إليه تشبس أحد منافسيه من الجمهوريين عقب فوزه مهنئه وبشير إلى عظم الدب الملتى على عاتقه و يرجوله التوفين فاختاره لنكوان أحد وزرائه وقبيل

وقال الرئيس ذات وم ليمض جلسائه لوأنه استطاع أن يؤلف مجلس وزرائه من الحمامين الذين كانوا بصحبونه في إحدى جولانه القضائية لأمكن أن يتجنب

هذا بمد أن تدير في الأمر ثلاثة أشهر .

الحرب فقال أحد الجالسين ولكن أكثرهم كانوا دبمقراطيين فأجاب الرئيس لان أعمل مع ديمقراطيين أعرافهم خير لى من العمل مع جمهوربين أنا في جمل من أصرهم ٥ ...

وكان يشغل الرئيس فى تلك الأيام طالبو الناسب ومتصيدوها ممن يمشون بالزانى بين يدى كل رئيس جديد وقد ضاق بهم فندق المدينة ، والرئيس يصفى لكل قادم إليه لا يتأفف ولا يضيق به ذرعه مهما ألح ولج فى إلحاحه حتى ليمجب أصدقاؤه من طول سبره وعظم دمائته ؛ ويظهرون له ألمهم وضجرهم فيبتسم قائلا إنه لا يستطيع أن يمنف ذاحاجة وإنه وقد نشأ بين عامة الناس لا يسمه الأفلات منهم أو التكره لهم …

ولكن الرئيس لا بمد أحداً على حساب الصالح الدام ، ومهما يكن من طول صبره فهو لا يمدو أن يصرف الطالبين بالحسنى أو يعد من يستحق بأجابة مطلبه منى جاء وقت ذلك ، ولا يحب أن يحيل أحداً على مرةوسيه من الموظفين تخلصا منه لأن فى هذا التواء لا يتغق مع طبعه .

ويملن الرئيس أنه لن يبمد عن منصبه أحداً ممن يخالفونه في السياسة بل إنه ليذهب إلى أبمد من ذلك فيبدى رغبته في أن يضع في بمض المناصب فريقاً ممن كانوا خصوماً للحزب الجمهوري إبان المركة! بل إنه ايود لو جمل من وزرائه رجلين من أهل الجنوب

ويمجب الناس من أمره هذا كل المجب ، فقد جرى العرف أن يختار كل رئيس أعوانه فى الحسكم من مؤيديه وأن ينأى بجانبه عن مخالفيه فى الرأى وخصومه فى السياسة .

وقابل ذات يوم صديقه القديم سبيد، ذلك الرجل الذي آواه عنده يوم أن دخل سبر بحفيلد بربد أن يحترف المحاماة ومتاعه في جوالق بحمله على ذراعه ولا يجد له مسكناً ، والذي توثقت بينه وبين لنكولن عرى الصداقة والحبة منذذلك اليوم؟ ويسأله الرئيس ضاحكا عن حاله فيفطن سبيد إلى غرضه فيقول له «أمها الرئيس

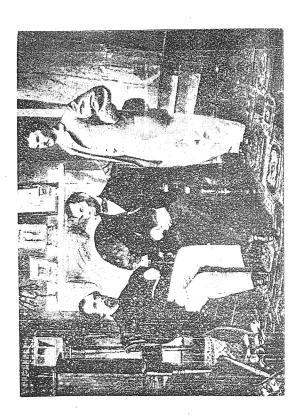



يخيل إلى أنى أفطن إلى ما تريد أن تقول ، إنى بخير ولك شكرى فما أظن أنى فى حاجة إلى أى منصب تريد أن تقدمه إلى »

وتنندى هينا الرجل المظم وبينهج قلبه فها هو ذا سبيد يقدم دليلا جديداً على صدق عمبته وتزاهة صداقته

وقرب يوم الرحيل ودوى العاصفة مل. نفسه ، لكنه كما أخطر بباله عظم ما هو يسبيل أن يضطلع به ازداد عزما ويقيناً ، وما أندرً ما غاب عن باله هــذا العب. الجسم الذى قل مثله فيا تمتحن به بطولة الرجال .



## الرجل القادم من الغرب

جال إراهام جولة فى البلاد التى قضى فيها صدر شبابه ، وزار من لا برالون احياء من أهلها وحج إلى قبر رائده وأرضى بأن يعنى به ، وكأبما كان يطوف بهائيك الجهات طواف مودع لها لن تراه، بعد عيناه أبداً ، فهل كان بحدثه بذلك قلبــــه ؟

وكان ممن رآهم فى تلك الجهات زوج أبيه وقد عانقته عناق الوداع وفى وجهها أمارات الخوف وإنها لتدعو الله أن بنجيه من كيد أعدائه ، وكذلك فعلت زوج آرمستر يم وقد قال لها ضاحكا « إنهم إدا قتلونى فلن أذرق الوت مرة ثانية » ..

وكان الشيوخ الذين رأوه في صدر شبابه يضحكون فيا بيهم فرحين برقبته ذا كرين قصصه وأحاديثه ونكانه المذبة ؛ يتحدثون عن دنك الفتى القوى الطويل القامة الذي كان يقطم الأشجار في مهارة ويسحب أزمة الثيران في قوة وخفة حركة ، وبمجبون وهو اليوم في نحو الثانية والخسين من عمره كيف تمبر حاله كل هذا التغير حتى غدا الرئيس لنكوان وهم لم يعرفوه إلا باسم إيب لنكوان ولم أزف بوم الرحيل لاحظ أهل المدينة على وجهه ما يبدو على وجه من يوشك أن برحل عن وطن اشتد حبه له وعظم تملقه به ؛ ولقد زاده هذا نحولا على بحوله وهما على همه ؛ وكذلك اشتد أسف الناس فهم لايدرون كيف يصبرون على رحيله عهم ولقد كان لصفارهم الأب العطوف الرءوف ولكبارهم الصديق الوفى والناسح الأمين ، ولكهم يتأسون عن فراقه بما باتوا يأملونه من خير للبلاد جيماً على يديه ...

ويعتكف أراهام قبل رحيله ليكتب الخطبة التي بانها في وشنطون غداة تسلمه أزمة الحسكم، ويطلع على خطب بمض الرؤساء الذين خلوا من قبله مثل چاكسون ووبستر كما يضع أمامه دستور الولايات المتحدة ؛ ويقول هرمدن إن صاحبه هو الذي أعد تلك الخطبة وحده وفي هذه الشهادة ما يقضي على ما ذكره بعض حاسديه من أن لزميله الفضل فى صوغها قال هم،بدن « لم أكتب له قط سطراً واحداً ولم يستشيرنى فيا يتصل بالأسلوب أو باستمال لفظ أو عبارة ، وكنت إذا طلبت إليه أن بنبر كلة يحس أنها تمد خبر تمبير عن شموره لا يطيعنى ولا يتحول عن رأيه »

وذهب في مساء ليلته الأخبرة بالمدينة إلى مكتبه حيث كان ينتظره صديقه هرندن ، ولندع هرندن يقص علينا حديث تلك الليلة قال « حضر لنكول: إلى المكتب ليفحص بمض الأوراق وليشاورني في بمض المسائل القانونية التي كان لا ترال مهمًا بها ؟ وكان قد أشار إلى في بعض مناسبات سالفة أنه سوف بأنى إلى المكتب ليحدثني حديثاً طويلا ، على حد تمبيره ، وقد نظرنا في السحلات ، ورسمنا ما نممله لأتمام ما لم يتم من المسائل … وبعد أن فرغنا من هذه الأمور ذهب إلى حيث جلس على تلك الأربكة القديمة ، أربكة مكتبنا التي اضطررنا أن نسندها إلى الحائط وقد تطاول عليها المهد ؛ وقد رفع وجهه ونظر في السقف لحظات دون أن يتكلم أحدنا ؛ ثم ما لبث أن قطع الصمُّت قائلًا « بـلي ، وإنه ليدعوني داءً. أمهذا الاسم ، كم سنة قضيناها ها هنا مما ؟ وأجبته قضينا ما زيد عن ست عشرة سنة ؟ فسألني هل كانت بيننا قط كلة شديدة طوال هذه المدة ؟ فأجته في حاسة كلا ؛ ثم أخذ يستميد من الماضي بمض حوادث عهده الأول بالمحاماة … ثم قام فجمع عدداً من الكتب وبمض الأوراق التي أراد أن يأخذها ممه وتهيأ ليخرج ، ولكن قبل أن يبرح المكان طلب إلى طلباً عربباً وذلك أن تبقى اللافتة التي تحمل اسمى واسمه حيث هي قائلا دعها مملقة هنا لا تتحول عن موضمها ودع أصحاب القضايا يفهمون أن انتخاب رئيس لا يغير شيئًا من مكتب لنكولن وهم مدن ، وإذا قدر لى أن أعيش فسأعود ثانية ويومئذ تزاول عملنا في المحاماة كأن لم يحدث شيء ؟ ثم تلكاً لنكولن قليلاكما لوكان ذلك ليلتي آخر نظرة على تلك الأشياء الفديمة من حوله ، ثم خرج من الباب إلى الدهليز الضيق ، وصاحبته حتى قرار السلم ، وقد تحدث في طريقه عن المكاره التي تحيط عنصب الرئيس قائلا: إني منذ الآن يحيط بي السأم من ولاية النصب ، وإني لأرتمد كلُّ ذكرت ما ينتظرني من عمل في غدى ؟ وقال إن ما يخالجه من أسى على فراقه ما ألف من الناس والأشــياء أعمق مما يستطيع أن يتخيل بعض الناس ؛ وكان هذا الأسى أكثر وضوحاً في موقفه هذا لما كان يهجس في نفسه من شعور يلح عليه بأنه سوف لا يعود حياً ؛ وعارضته في هذه الفكرة التي لا تنفق وما يرسمه رئيس من مثل أعلى ذاع في الناس ، ولكنه رد في سرعة قائلا ولكنها نتمشى مع فلسفتى ... ثم شد على يدى في اهام وقال في حماسة : إلى اللغاء ؛ واختنى شخصه في الشارع ولم يعد بعد ذاك إلى المكتب أبداً » .

وكان لنكولن قد أجر بيته ، ووضم متاعه عند جار من جبراً ه : وكان يتم هذه الليلة فى فندق المدينة وهناك أخذ يمد حقائبه بنفسه وبحزم ما يربد أن يحمل ممه من المتاع بيده حتى فرغ من ذلك فكتب على تلك الحقائب بخطه « أبراهام لنكولن بالبيت الأبيض وشنطون » ؛ ثم أوى إلى مضجمه فنام .

وأسفر الصبح فرك وجماعة من أصدقائه مركبة أقلتهم إلى المحملة ، وتمد تلاقى هناك جم كبير من أهل المدينة جاءوا يحيونه ، فما رآهم حتى وقف فى مؤخرة المربة وأطل عليهم وقد شحب لونه وتبادر دممه فقال « أى أصدقائى ، أن يستطيع أى رجل لم يكن فى مثل موقنى هذا أن يدرك مبلغ ما يخالجنى من حزن لدى هذا الرحيل . إنى مدين بحكل شىء لهذا البلد ولحرم أهله ؛ ولقد لبثت فيه من عمرى ربع قرن ودرجت فيه من شاب إلى رجل مسن ... هنا ولد أبنائى وهنا دفن واحد مهم ؟ وها أنذا أرحل ولست أدرى ما إذا كنت عائداً إليكم بعد اليوم ... أرحل وأماى عمل هو أعظم من ذلك الذى ألق على كاهل وشنطون ، ولا نجاح لى ما لم أصب معونة الله الذى كان معه أبداً ... وانن ظفرت بهذه المدونة فلن أخيب ، فلنأمل فى حسن النقلب ، غلصين واثنين فى الله الذى هومى ومعكم ، والذى يكون منه الجر فى كل مكان ؟ وإنى إذ أكاحكم إلى عنايته — كما آمل أن تسكاونى إليها فى صلوان كم أنه أنكر وداعاً حاراً ».

وانطلق القطار يمشى الهوينا وهم ينشدون للرئيس نشيداً كانوا أعدوه، وقطرات المطرنيزل على رؤوسهم الحاسرة كأنها دموع منصبة من السهاء وهو في مؤخرة المربة ينظر اليهم خلال دموعه، ولكم النقت ساعتند قطرات السهاء بما قاض من المآتى حتى غاب القطار وغاب في مؤخرة المربة شخص الرئيس ··· ورحل أبراهام ليمود بعد جهاد شديد ومن اس فأذا هو شهيد تذرف الدموع عليه أمة بأسرها .

ذهب أراهام ليواجه العاصفة وإنه ليراها اليوم عاصفة دومها تلك الدواصف التي طالما هبت في الثابة هوجاء عاتبة ، فزعزعت باسقات الدوح وشمثت كثيفات الألفاف وأفزعت الزجال والدواب … إنه براها اليوم عامسفة من عمل الإنسان لا من عمل الطبيعة ، وما أهول ما يقمل بنو الإنسان حين ينسون إنسانيتهم فتستيقظ فيهم غرائرهم التي دبت فيهم أول ما دبوا على هذه الأرض …

رحل « الرجل القادم من النرب » كما اعتاد أن يسميه أهل الماصمة وغيرهم من أهل المدن الشرقية السابقة في المدنية ؛ وتقدم الربان ليقود السفينة ودوى الأنواء في مسمعه .

وقضى فى رحيله إلى العاصمة اتنى عشر يوماً . وعلم الناس بهذا الرحيل ، فكانوا يلقونه فى المدن التى يمر بها مرحبين ، وقد تلاقت جموعهم على نحو لم تشهده البلاد من قبل ، فما فى الناس إلا من ملك حب الاستطلاع ؛ وكثير منهم كانت تدفعهم الحجية إلى هذا اللقاء …

وكان قد عقد النية على أن يظل صامتاً إلا ما يكون من تحية برد بها على ما كن يلقاه من تحيات ؟ ولكن إصرار الناس فى كل مكان على أن يسمموا حديثه جمله بتحلل مما اعترم، ثم إنه رأى أن هذه كانت آخر فرصة يتحدث فيها إلى عامة الناس وهم الذين يمول عليهم ويطمع أن يتخذ منهم ظهيراً فيا هو مقدم عليه من كفاح.

وكانت له فى خطبه أتناء ذلك السير خطة رشيدة فقليلا ما كان يبرم أمراً ، أو يقطع فى المسائل القائمة برأى ؛ وإغا كان يشرح الأمور حتى تستبين ، ثم يتساءل عن أوجه الصواب تاركا الناس يتدرون حتى تأنيهم البينة ، تتمثل ذلك فى مثل قوله فى أديانا بولس : « أى مواطنى ، لست يمبرم أمراً إغا ألق عليهم أسئلة لتتدروها … » .

ولقد تكام في هذه المدينة فأشار إلى ما كان يجرى على الألسن يومند حول الاتحاد في رد الولايات الحارجة عليه بالقوة ؛ ولقد عد أنصار الجنوب ذلك العمل عدواناً ؛ فقساءل الرئيس : هل يكون في الأسم عدوان إذا لجأت حكومة الاتحاد به بيستوروبي منافسيروسين

إلى المحافظة على ما تمك هناك من عقار ، أو إذا حافظت على سبل مواصــــلامها وحرصت على جباية الــــال القرر على البصائم المستوردة ؟

واستقبل أراهام ف سنسناى استقبالاً لم تر هذه الدينة لأحد من قبل نظيراً له ؛ وتراحم الناس عليه يريدون رؤيته وباتت المدينة فى مثل فرحة المديد ففيها الأنوار الوضاءة والأناشيد الصداحة والجوع النفيرة الستبشرة، وفيها ما هو أسمى من سمات الديد هذه ، ألا وهو الحب الصادق نفيض به القارب ...

ومر، بحدود كنطكى وهى ولاية من ولايات الرق تشتد فيها الدعوة إلى الانسحاب من الانحاد وهى تلك الولاية التى نشأ فيها أول ما نشأ فقال يوجه الكلام إلى أهلها «أى مواطنى أهل كنطكى هل لى أن أدعوكم بما أدعوكم به ؟ إلى فى موقنى الجديد لا أجد حادثًا ولا أحس ميلا يدعونى أن أغير كلة من هذا ، فأذا لم نتحه الأمور إلى الخير فتقوا أن الخطأ فى ذلك لا يكون خطئى . . . » .

وفى بتسبرج أفسح عن سروره إذ كان استقباله استقبالا شعبياً لا أثر للحزبية فيه ثم قال ﴿ إذا لم تجتمع كتننا الآن لننجى سفينة الاتحاد القديمة الطيبة في رحلها هذه فلن يكون تمة من فرصة بعدها لقيادتها إلى رحلة غيرها » .

وفى عطة من المحطات الصغيرة وقف لنكولن بعد أن قرت حاسة المستقبلين فقال إنه يذكر أن كتابًا جاء من فتاة هذه بلدتها تسأله فيه أن بطلق لحيته ، ولقد فعل كما أشارت فهو ذو لحية اليوم كما يراء الناس ، ثم عبر عن رغبته فى رؤية تلك. الفتاة إن كانت حاضرة ، فبرزت من بين الجوع تلك الفتاة ومشت على استحياء حتى وصلت إلى الرئيس فقبلها قبلة على جبيها والناس بذلك معجبون فرحون .

وفى ألبنى عاصمة ولاية نيويورك العظيمة كانت حفاوة الناس به شديدة ؟ وكذلك كان شأمه فى مدينة نيويورك الى سبق أن زارها لأول صمة من قبل ليخطب الناس فأصاب من النجاح ما سلفت الأشارة إليه ...

ووقف فى ترنتن على مقربة من ميادن القتال التي سالت فيها دماء الثورة عداة حرب الاستقلال فأخذه جلال الموقف وهزنه روعة الذكرى فجرى لسانه بما اختلج فى نفسه قال ﴿ إِنّى الأرجو أن تساعمونى إذا ذكرت فى هذه المناسبة أنى فى أيام طغولتى وفى مستهل عهدى بالقراءة قد تناولت كتاباً صنعراً يدى حياة وشنطون مأليف ويمز ؛ وإني أنذكر كل ما جا، فيه عن ميادين القتال وعن مواقف النصال من أجل الحريات في هذه البلاد ، ولكن ما من حادثة تركت في نفسي من أثر مثل ما تركه موقف النصال هنا في ترنتن ونيوجرسي ٥ وبعد أن أشار إلى بعض الحوادث قال : « وإني لأذكر الآن أني فكرت بومثذ ولما أزل غلاماً صفيراً أنه لاحكر من أجله هؤلاء الناس ؛ وإني لأحس رغبة ملحة قوية أن أرى هذا الذي كافوا من أجله هؤلاء الناس ؛ وإني لأحس رغبة ملحة قوية أن أرى هذا الذي كافوا من أجله وأرى شيئاً آخر هو أعظم من الاستقلال القوى ، شيئاً ينطوى على وعد الناس جيماً في هذا المالم في وحدية الناس بحيماً في هذا المالم في وحرية الناس بحيث أبدت أبدت أنفكرة الأصلية التي من أجلها قام الكفاح ، ولسوف أكون جد سميد إذا أسبحت الأداة التواضمة في يد القوى الملى وأبدى هؤلاء الذين يكادون أن يكونوا شعبه المصطفى ، الممل على أن يدوم ذلك الذي انبحت من أجله ذلكم النصال العظم » .

وكان الكتاب الذي أعاره إياء أحد ممارقه والذي بلانه قطرات المطر فأصابته بيمض الكتاب الذي أعاره إياء أحد ممارقه والذي بلانه قطرات المطر فأصابته بيمض المطب ، وتركت السبي الفقير في حال شديدة من النم حتى لقد سار يحمله إلى صاحبه وهو شديد الحيرة ، فلما جاءه عرض عليه أن بأجره عنده بما يساوي ثمن الكتاب ؛ ذلك هو الكتاب الذي قرأ فيه النلام النجار في النابة حياة وشنطون المظلم ، ولم يك يدور بخلاء أنه سيجلس يوماً حيث كان بجلس وشنطون ويسدى إلى بني قومه وإلى الإنسانية جميماً من صنيمه ما لو شهده ذلك البطل المظلم لتمني لو كان مما قدمت يداه فوق ما قدمتا ...

واستأنف الرئيس انتكوان ومن معه سيرهم إلى العاصمة حتى وصلوا فيلادافيا ؟
وهناك علم أن فربقاً من بنى جنسه يأتمرون به ليقتلوه !.. سمع أبراهام أن أمامه
الخطر بوشك أن يحدق به ؟ وما كان أبراهام بدءاً من العظاء ، فسكم من أماثل
خلوا من قبله لاقوا مثلما يلاقى اليوم من عنت ودير لهم مثلما يدير له ، فا وهنوا
ولا انصر فوا عن وجهتهم حتى أدركوا الغاية أو أدركهم الوت

وارتاب المكولن أول الأمر ؛ فما كان يظن أن أحداً تحدثه نفسة بأتيان هذا

العمل ، ولكن جاءه رسول من صديقه سيوارد ينبثه أن قائد الحيش حدثه أن مكيدة تدير له ، وأن عليه أن يحذر حتى لا يكون ضحية للغادرين ... فلما سمم لنكولن هذا لم يمد ترتاب وبات على حذر وإن لم تأخذه خيفة .

وكانت لفلادلفيا وهي المدينة التي كتب الثوار فها وثيقة الاستقلال وصاحوا صيحة الحربة منزلة عظيمة في نفسه وفي نفس كل أمريكي من أنصار الحريه ، وكان. أراهام قد رضي أن يخطب الناس في تلك الفاعة التاريخية التي ولدت في ساحبها الحرية ، وكأنما توافقت الذكريات لنزيد من جلال الموقف فقد تصادف أن كان. ذلك اليوم هو يوم ميلاد الرعم وشنطون ، ورغب الناس أن برفع العلم على القاعة الرعم لنكولن ، وقبل لنكولن مفتطبًا مرحبًا كما قبل أن يخطب الناس مساء ذلك اليوم في مدينة هرمسبرج وكانت تقع غير بعيد من فيلادلفيا .

وخشى أصحاب أبراهام أن يغتك به الجرمون في زحمة الناس في ذلك اليوم المشهود في أي من المدينتين ، وأشاروا عليه أن يقتصد في الانصال بالناس فيفوت على النادرين مقصدهم ، ولكنه أبي إلا أن يني يوعده ولو كان في ذلك هلاكه ... ورفع أبراهام العلم في فيلادلنيا وكان موفقاً في ذلك ، فقد صعد في ثبات إلى حيث يقوم الممود الذي يثبت فيه العلم فشد الحبل فانبسط العلم ورف ، وصفق الناس

واستبشروا وهم ساعتثذ جوع خلفها جوع إلى غاية ما يذهب فيهم البصر ، وكلهم. يحيون الرئيس في حماسة وغبطة .

وخطب في القاعة التاربخية فأفصح عن شيء من سياسته على غير ما جرى عليه في خطَّبه السالفة ، قال ﴿ كَثِيراً ما سألت نفسي ما ذلك المبـدأ أو ما تلك الفكرة التي حفظت الانحاد هــذا الزمر ِ الطويل؟ إنها لم تك مجرد انفصال المستعمرات عن الأرض الأصلية ، ولكنها كانت تلك العاطفة التي ولدت الحرية لا لهذه الأمة فحسب ولكن للناس جيماً في كل عصر مقبل كما أرجو ؛ إمها كانت تلك العاطفة التي بشرت أنه متى حان الوقت المناسب رفع العبء عن كواهل. الناس جيماً ومنح كل أمرىء فرصة بقدر ما يمنح أخوه ... تلك هي الماطفة التي انطوى عليها إعلان الاستقلال ؛ والآن إلى أسائلكم يا أصدة أى هل يتسنى خلاص هذه البلاد على هذا الأساس؟ إذا أمكن ذلك فأنى أعد نفسى إن استطب أن أساعد

على خلاصها من أسمد الناس في هذا العالم ؛ أما إن كان من المستحيل إلا أن يضحى سهذا المبدأ فأتى أفضل أن أقتل هنا على أن أضحى به ... والآن أرى أنه ليس تمة من ضرورة إليها ؛ وإنى لا أميل إلى أنجاء كهذا ؛ وأضيف إلى ذلك أنه ان تقوم حرب إلا إذا أجبرت الحكومة علها ، ولن تلجأ الحكومة إلى القوة إلا إذا شهر في وجهها سلاح القوة ... أى أصدقاً في ! هذه كلمات جاءت على غير ترتيب سابق البتة فأنا لم ألك أنوقع قبل وصولى أنى سوف أدعى إلى السكلام هنا ؛ لم أك أحسب إلا أنى سأرفع العلم فحسب ؛ وعلى ذلك فر عا كانت كلتي هذه ينقصها الحرص ولكني لم أقل إلا ما أديد أن أموت عليه ها أويد أن

وذهب لنكوان فى المساء إلى هرمسبرج وخطب الناس كا وعد ، وكانت بلتيمور هى الدينة التى اعترم المجرمون أن يقتلوه فها وهى فى طريقه إلى العاصمة ؟ فعاد لنكولن إلى فيلادلفيا قبل الموعد المضروب ، ورك ومن معه قطاراً عادياً كان قد استبق بناء على إشارة قادمة ليحمل عطرداً » هاماً إلى وشنطون ، ورك لنكولن القطار الخاص الذي كان معداً لسفره ، فمر ببلتيمور قبل الموعد الممروف فغوت بذلك على الكائدين كيدهم فكانوا هم المكيدين …

وفى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى بلغ الرجل القادم من الغرب ومن ممه وشنطون فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها اللم خلا سيوارد ورجلا آخر كانا على علم بمقدمه فلقياء ··· وركب لنسكوان إلى فندق لينتظر بضمة أيام حتى يحتفل بتسلمه أزمة الحسكم .

دخل الزعم لنكولن عاصمة البلاد في مثل نلك الساعة المبكرة وفي مثل نلك الما التواضعة ليجلس في كرمي الرياسة الذي جلس فيه من قبل وشنطون ؟ دخل ليحمل المب، وليبدأ في حيامه مرحلة من الجهاد والجلاد دومها كل ما سلف من جهاد وجلاد ...

## هدية الأحراج إلى عالم المدنية

أقام المسكوان في الفندق ينتظر هوم الاحتفال ، وإله ليحس أنه كالفريب في هذه المدينة المطليمة ، ولقد كان كثير من أهلها يتوقمون قبل وصوله أن تصلهم الأنباء عن مقتله في الطريق ؛ فلما فوت على الماكرين قصدهم ودخل المدينة ولم تزل غافية أصاب المؤتمرين به كدوغم ؛ ولكن هل فاتت الفرصة فلاسبيل لهم إليه بمدها ؟ كلا … فما يزال السكائدون يتربصون به حتى لقد سرت في الناس إليه بمدها ؟ كلا … فما يزال السكائدون يتربصون به حتى لقد سرت في الناس إلماعة قوية أنه لن يحتفل بالرئيس الجديد ؛ وأنه راجع إلى سبر مجفيلا قبل ذلك البوم حيا أو ميتاً …

وكانت الدينة إلى أهل الجنوب أكثر ميسلا مها إلى أهل الثمال ؟ وكان سادتها وكبراؤها ممن بقتنون العبيد ويتمسكون بنظام العبيد ؛ وكانت تقع عين القادم إلى المدينة على العبيد والمعبن غادين ؛ واقد كان هذا منظراً تنفر منه عينا لنكولن وهو يطل من الفندق على المدينة ؛ وكان ذوو النفوذ من أهلها بكرهون الجهوريين ولا يشبرون إليهم إلا بقولهم الجمهوريين السود … لذلك أحس إبراهام أنه في جو غير جوه كالنبات نقل إلى حيث لا يجدى ممه رى ولا ينفع غذاه … وجلس إبراهام يفكر ويتدبر … فإذا امتد إلى الحاضر فكره وأى كيف تشيع الفتنة ، وكيف يستفحل الشر ، وكيف ترازل بناء الاتحاد حتى ليهار حجراً بعد حجر ؛ وإذا استشرفت للمستقبل نفسه … رأى ظلمات فوقها ظلمات … فلحرب كا يبدو له واقعة لا عالة ، ما لم يحدث ما ليس في حسبان أحد ، وهي إذا شبت نارها واستمرت اكتوى بسميرها أبناء الوطن الواحد وأسحاب المسلحة إذا شبت نارها واستمرت اكتوى بسميرها أبناء الوطن الواحد وأسحاب المسلحة الواحدة ؟ إنها حرب سوف تكون بين نسفي شعب لن يكون بقاؤه وسعادته إلا في الحاد كلته والتئام شمله …

وليت الفتنة اقتصرت على الناس ولم تمتد إلى الحكومة ، إذاً لكانت أهون على الرئيس وعلى الشمب ، فها هي ذي كما رأينا قد اندست حتى تغلقات في وحدات الحيش والبحرية والسادة المسؤولين من رجال الدولة ؛ ولقد وقف باكانان عاراً لا يدرى ما يأخذ مما يدع ، حتى لم يمد فى إمكانه أن يحسم الشر ، فسكان وجوده حتى ذلك اليوم على رأس الحكومة شراً على شر ...

ولكن إبراهام لم يك من ظراز باكانان ، وحسبه عزمه المصمم الجبار في هذا الموقف المجاد في المجاد في

ولقد أشفق من لم يكونوا يمرفونه ، بل لقد جرع بعض الناس من أن تلقى أزمة الحكم في منل هذه الظروف في بدى رجل هو في زعمهم لم بحسن بداه أن تقبضا على شيء غير المول ؟ وهجبوا أن تترك الأمور للرجل القادم من الغرب ، للملك الحامي الذي كان من قبل يخطط الأرض وبوزع البريد ، والذي نشأ بين الأحراج وعاكما بنمو وحشى النبات ؟ وسخط أعداؤه ممن لا يجهلون مقدرته ، واشتد بهم الفيظ الا يجلس في كرسي ارياسة بومثذ إلا هذا الجهوري الأسود ، كما شاه لهم حنقهم أن ينمتوه ، هذا الذي يمد كما يزعمون في الجهوريين كبيرهم الذي علمهم ما يلوكونه من عبارات تؤذى الأسماع وتخزالقلوب وتقبض المسدور! أما الذي عرفوا لنكوان وخبروا خلاله ، فيا خالطهم شك في أنه الرجل الذي ليس غيره في الرجال تكون على يده السلامة ويم الخلاص ؛ والحق لقد خلقت الحوادث هذه الأزمة ، وخلقت في الوقت نفسه الرجل الذي يتبض لها ، والذي لا يقوى على حل أعبائها سواه ؛ ولو لم يكن في أمريكا يومئذ ذلك الرجل الذي آخراجها لتغير تاريخها باعتاده وجهة غير التي سار فها …

وإنا لدى فى إبراهام أحد الأفذاذ الذين يبرهنون بأعمالهم على فساد ازأى القائل بأن الظروف هى التى تسكور المنظاء ؟ فهذا رجل نجم عن أبوين فقبرين ، ودرج بين أحراج النابة وألفافها ، فلما واجه الحياة وأخذ يمول نفسه راح بشق طريقه بين الأدغال ، ولا عاصم له مما كان يحيط به إلا عزيمته وفقونه …

راح إبراهام يستقبل الحياة وعشى في مناكبها ، وكأن الظروف كلمها من عدو. ؛ فما زال بغالب الظروف وتغالبه ويعركها وتعركه ، حتى بلغ موضع الرياسة فى قومه دون أن بستمد المون عمرة من أحد ، أو أن تـكون له وسيلة من جاء أو مال أو حظوة عند ذى قوة ، أو غير هذا وذاك مما يبتنى به الناس الوسائل إلى ما بطمحون إليه من غايات ···

ول أن بلغ هذا الموضع كانت البلاد تتونب فيها الفتنة ويتحفز النسر ، فكانت الظروف يومئذ كأسوأ ما تكون الظروف ؛ ولكنه على الرغم من ذلك سار إلى غايته غير خائف ولا وان ولا منصرف عن وجهته إلى وجهة غيرها حتى عقد له النصر وتم له أداء رسالته

وكيف لممرى تخلق الظروف المظاه ؟ وكيف يسمى عظما ذلك الذى تخدمه الظروف فلا يكون له من فصل إلا ما يجى، عن طريق المصادفة ؟ ألا إن المظم الحق نحو الذى تحاصه الظروف فينجح على الرغم مما تسكيد به الظروف، وتتجمم له الأيام فيقدم على المظامم على الرغم من تجهم الأيام، وتمرضه الصماب الشداد، فلا تذى عزيمته أشد الصماب ؛ بذلك تسكون الظروف هى التي تخلق المظام، فيكون الخرل الذى يظهر علمها ويظفر على الرغم مها هو العظم ، ويكون في ذلك كالدر نظهر النار حقيقة جوهره.

لبت إبراهام في الفندق ينتظر حتى يتخليله باكانان الشيخ عن قيادة السفينة ؟ وكان إبراهام يستمع إلى درى الماصفة بزداد بوماً بمد بوم ، فيتلفت فلا برى حوله غير سيوارد ؟ ولكن سيوارد لا يلبث أن يدب بينه وبين صاحبه خلاف شديد ، فلقد كبر على سيوارد ألا يشاوره إبراهام في الخطبة التي أعدها ليوم الاحتفال ، وكان قد كشها قبل أن يسافر من سعر مجفيلد …

وعلم إبراهام بالأمر فألق بالخطبة بين بدى صاحبه ، فاقترح عليه سيوارد أن بغير فيها أشياء وأن بضيف إليها أشياء ، فلم ير إبراهام رأيه ؟ على أنه قبل أن يضيف إلى الخطبة خاتمة كتمها سيوارد وتناولها إبراهام بالتغيير ليلتم أسلومها مع أسلوب الخطبة ؟ وظن إبراهام أنه أرضى بذلك صديقه … ولكنه فوجى في اليوم السابق ليوم الاحتفال بكتاب من عند صاحبه ينبثه فيه أنه يتحلل من وعده الذي سبق أن قطمه على نفسه بالاشتراك معه في الحكم ! وطوى إبراهام الكتاب مثالًا مكتبًا … ألا ما أشد عند الأيام! حتى سيوارد ذلك الذي ليس غيره ترجى منه المدونة نكون من حانيه المقبات ؟

وأشرقت شمس اليوم الرابع من مارس عام ١٨٦١، وكان بوماً من أيام الربيع طلق الحمياً وكان بوماً من أيام الربيع طلق الحميا رخى النسائم ، فخرج الناس يشهدون موكب الرئيس الجديد ؛ وكان موكب الاحتفال بولاية ارئيس من أعظم ما شهم به البلاد ؛ وهو في هذه المرة أجل قدراً منه في كل ما سلف من الأيام ؛ وذلك لما كان يحيط بولاية إراهام. من ممان بحيش مها نفوس الخصوم والأنصار!

وقضى إبراهام سباح ذلك اليوم يترأ خطبته وسهدمها بالحذف والأسافة ، حتى متع اللهار فجاء الرئيس باكانان في عربة إلى الفندق ، فرك إلى جانبه إبراهام والناس على جانبي الطريق إلى الكابتول ، تقم أعيمم على الرجلين ، فهذا هو الرئيس القديم يشيع قى رأسه الشبب ، وبيدو على بدنه وعياء الحزال من أثر السبين ، ومن أثر ما حمل من عبه أوشك أن يلقيه عن كاهله وقد أربى اليوم على السبين . وهذا هوالرئيس الجديد يبدو فتيا قوياً وهو بومندفى التانية والخمين ؟ هذا هو الرجل القادم من النرب! هذا هو ابن الغابة! عملاً الأعين قامته الطويلة التي تلوح أكثر طولا إلى جانب صاحبه الشيخ العشيل الجرم ؟ وهو يرتدى اليوم حلة ما ارتدى مثلها من قبل ، حلة ارتضها له مارى وهيأتها لذلك اليوم ، ثم هو يقبض على عصا جميلة أنيقة بيده الضخمة التي أكسمها في صدر أيامه حمل المول كرها وخشونها .

وضافت بالناس الطرفات ؟ وكان رجال الشرطة قد أبعدوا الجوع قليلا عن حافتي الطوارين ، وقد أمرهم كبيرهم ألا يسمحوا بأى عبث بالنظام مهما خيل إليهم أنه تافه ؟ وكان كبير الشرطة يخاف أن تمتد أبدى الآثمين إلى الرئيس بالمدوان ، إذ كانت الإشاعات قد اتخذت مجراها في كل سبيل ، وملا المممس سها الآذان ووجفت من هول ما نتصور الجريمة قلوب الكثيرين من المخلصين .

وبلغ الرئيس مكان الاحتفال ، وهو مرتفع أعد لهذا الفرض ، وقد امتلأت الساحة المحيطة به بجموع من الناس حى ما تتسع لقدم ... وكان على مقربة من المكان تمثال وشنطون المنحوت من المرمم الأبيض بتلألأ في ضوء الشمس وتنسث منه معانى المظمة والبطولة والحربة والفداء ...

ووقف الرئيس لنكولن يوجه الكلام للشعب جيماً لأول مرة ؛ وقف

بن الأحراج أمام هانيك الجوع بت الجتان ، مستوى القامة ، صرفوع الحامة ، وألقى نظرة أمامه على علية القوم من الشيوخ والأعيان ورجال الجبش ورجال الدن والقضاة وغيرهم وغيرهم ،ثم مد بصره في الجوع وقد سكنت ريحهم قهياً للكلام سولكن ماذا عزاه ؟ لقد وقف يحسك بإحدى يدبه قبمته وبالأخرى عصاه فكيف يحسك الورق ليتلو منه خطبته ؟ ها هو ذا يسند المصا إلى الحاجز الخشى أمامه فأن يضع القبمة ؟ لقد أوشك أن يقع في ورطة وأوشك أن يثير شحك الخصوم بحيرته ؟ ولكن ها هو ذا رجل بثب من مكاه وكان يجلس منه في سمت بصره فيأخذ القبمة من يده ، ومن هو ذلك الرجل ؟ إنه دوجلاس خصمه القديم ومنافسه بالأحسى ذو البأس الشديد …

وكان دعاة الانسحاب من أنسار الجنوب يأملون أن يعهدد لنكولن الولايات الجنوبية ويتوعدها فيشتد بذلك الهياج في تلك الولايات ويتمذر بعدها أن يجنح أهلها للسلم ، ولكن لنكولن خيب ظنومهم وزادهم بحكمته وحضافته ويقظته وبعد نظر غماً على غير …

كانت خطبته خير مثال للاعتدال في غير تغريط ، والتواضع في غير استخزاء أو استسلام ، والتحدير في غير إثارة أو استفزاز ، والمعروبة في غير رياء أو التواء ، والمعدالة في غير جفاء أو عداء ، كما كانت كالسلسل العذب سهولة الهظ وقصاحة عبارة ، هذا إلى ما استازت به من نصوع البرهان ومتابة الحجة واستقامة النطق وبراعة السياق ودقة الألمام بالموضوع والأحاطة به من أقطاره جميماً ، وجسن التفطن إلى ما كان يشغل بومئذ الأذعان

قال يشير إلى مخاوف أهل الجنوب « يظهر أن المخاوف تنتشر في الولايات المجنوبية ، ومبدمها أن قبولهم حكم الجهوريين من شأنه أن يعرض أملاكهم وسلامهم وأمهم على أشخاصهم المخاطر؛ ألا إنه ليس تمة من سبب معقول لهذه

۳,٥,

المخاوف ، بل لقد قامت بينهم أقوى شهادة على نقيض ذلك ، وكانت داعاً محت أسماعهم وأبصارهم ، إنها كانت توجد فى كل خطبة من خطب محدثكم الآن ، وإلى لأقتبس من إحدى تلك الحطب إذ أقول أنه ليس لى من غرض مباشر أو غير مباشر للتدخل فى نظام الرق فى الولايات التى يقوم فيها هذا النظام ؟ وإلى لأعتقد أنه ليس من حتى أن أفعل ذلك وأن الذين رشحوفى وانتخبوفى إنما فعلوا ذلك وهم على أنم علم بأنى كثيراً ما صرحت بمثل هذا ، وما ترحزحت مرة عما قلت ، وما ترحزحت مرة عما قلت ، وما ترحزحت مرة عما قلت ، وما توزعت النفس في بأن التصريح بأن

وهم على انم علم بانى كثيرا ما صرحت يمثل هذا، وما ترجزت سمه سما فلت الله ولم يقف الرئيس فى اعتداله عند هذا الحد، بل لقد ذهب إلى التصريح بأن السبد الآبق إلى الولايات الحرة لا تمنح له الحرية ، ولقد أشفق كثير من أنساره من هـذا التصريح ، ولكن لنكولن يستند فى ذلك إلى مبادى الحزب التى الا يمنح بمقتماها المبد حربته إلا إذا ذهب مع سيده غير آبق إلى ولاية حرة فاقام فيها .

وتكلم لنكولن عن انسحاب الولايات من الاتحاد فقال ٥ لن يخول القانون لأية ولاية حق الانسحاب ٤٠٠٠ ثم أردف قائلا إن القسم الذي أقسمه على المحافظة على المستور يجمل ثراماً عليه أن يؤدى واجبه فيعمل على أن يكون قانون الولايات المتحدة نافذاً في جميع الولايات ، واختم الحديث في هذا الموضوع بقوله ١ إلى واثنى من أنكم لن تحملوا على المهديد كلاى ، بل إنها كلة الاتحاد بعلن أنه سوف يحمى بناه، ويدعمه على أساس من الدستور وهو إذ يفعل ذلك لا برى تمة طحة إلى سفك الدماء أو العنف، وسوف لا يكون شي، من هذا إلا إذا أجبرت علمه السطة النوسة » ...

وأشار إلى الوحدة من الوجهة المضوبة فقال إن نصف الشعب لا يستطيع أن يقوم بغير النصف الآخر ، وإذا كان في الدستور عيب فن المكن إصلاحه عوقم يمتمع فيه ممثلو الشعب . فأذا وأى الشعب الانفصال حمّاً لكل ولابة فله وأيه وليفعل كما رى ، أما هو فا يملك من قوة إلا ما منحه الشعب .

وتكلم عن الداعين إلى الثورة فقال إنه لا مبرر للثورة إلا إذا لحأت الأعلبية إلى الطنيان ؛ ومشـل هذا المبرر لا وجود له ، وإن الانسحاب متناء النوضى ولا نتيجة للفوضى إلا الاستبداد … واختم لنكوان خظبته بتلك السارة التي اقترحها سيوارد ونناولها هو بالتمديل قال « لسنا أعداء بل محن أصداًه ، ويجب ألا نكون أعداء ؛ ولو أن النضب قد جذب حبال مودتنا إلا أنه يجب ألا يقطمها ؛ وإن الأناشيد الخفية التي ترن في الذاكرة منبعثة من كل ميدان من ميادين القتال ومن كل قبر من قبور الوطنيين إلى كل قاب حى وإلى جانب كل موقد في هذه البلاد العريضة ، لنزيد جوقة الاتحاد إذا ما مسجا ثانية وحى من طبيعتنا ، كا نشق أنه واقع »

وأقسم أراهام وعناه على الأنجيل ؛ وتولى صيفة القسم القاضى تين ، صاحب قضية درسكوت الشهيرة وكان بومئد القاضى الأعلى بابلاد . , بعد أب أدى أبراهام القسم على أن بحترم الدستور ويحافظ على قوانين البلاد سار إلى البيت الابيض ؛ وكان أول عمل له عقب وسوله أن تناول الفتم فكتب إلى سيوارد الكتاب الآبى: —

لا سيدى العزر: تسلمت رقعتك المؤرخة اليوم الثانى من الشهر الحالى ، والتى تسالى فيها أن أقبل انسجابك من الاشتراك مى في إدارة شؤون الحكم ؛ ولقد كانت رقعتك هذه سببا لأعظم القلق عندى إبلاماً ؛ وإني لأشعر أنى مصطر إلى أن الرحو منك أن تلنى هذا الانسجاب . إن السالح العام ليدعوك أن نفسل هذا ، وإن شمورى الشخصى ليتجه في قوة نفس الاعماء ؛ أرجو أن تتدبر في الأسم وأن يصلنى رد منك في الساعة التاسمة من صباح الند … خادمك المطيع : أراهام ، جلس أبراهام ينتظر رد سيوارد بصبر قارخ وفؤاد قلق ، فأنه ليمجب كيف يقف منه صاحبه مثل هذا الوقف ؛ على أنه لن محيجم عن مواجهة العاصفة وحده مهما بلغ من شديها ، وإن كان ليرجو بينه وبين نفسه أن يظل سيوارد إلى جانبه في تلك الشدة التي تطيش في مثلها أحلام الرجال وإن كانت رن الجبل …

ود أراهام أن يستمين بصاحبه فهو وائن من كفايته مطمئن إلى إخلاصه . وما بال الرئيس ترداد سحابة الهم كدرة على مخياه حتى ليبدو للأعين كن أخدته فاشية من حزن ألم ؟ ما باله طويل الإطراق كثير الصحت ، لا يستمع إلى حديث زوجته إلا قليلا ولا يشاطرها جذاماً وصحها ولا يشاركها فما دب في قلمها من المهم و يحظيان به من جاه ؟

إنما يكرب الرئيس ما آلت إليه حال بلاده ، فنا به خوف أو تردد وما هو عن بذل روحه بعنيين ، وإنه ليحزنه أن يكون بنو قومه بعضهم لبمض عدوا فى غير موجب لذلك ، وهم فى عماية عن الحق من تبليل أفكارهم وتسلط المناد على نفوسهم ، وما له إلى هديهم بالتى هى أحسن ، حيلة …

ورضى سيوارد آخر الأمر أن يعمل مع أبراهام ؟ وقد كان سيوارد قايل الثقة فى كفاية صاحبه فى إدارة أمور الحكم لأنه لم يسبق له أن شغل منصبًا إداريًا قبل هذا المنصب الخطير ، ولذاك كان يطمع سيوارد أن تكون له السلطة فعلا وتكون للرئيس الرياسة فحسب ؛ وبهذه الروح بدأ العمل مع صاحبه …

واختار لنكولن رجالا للحكومة كون منهم مجلسه ومن أشهر هؤلاء تشيس وكان من أعظمهم كفاية بعد سيوارد غير أنه لوحظ على الرئيس أن أربعة من رجال مجلسه كانوا من منافسيه في الرياسة ، مما يخشى معه أن ينسوا السالح المام وأن يممل كل منهم على وطيد مكانته توطئه للانتخاب القادم ، ولكن لنكولن يرد على ذلك بما أملاه عليه بعد نظره ، فلكل من هؤلاء شيمة وأعوان ، وكل منهم عثل ولاية من الولايات الشمالية ، هدا إلى ما يملمه من كفايتهم ، وإنه ليركن إليهم مطمئناً إلى وطنيتهم قائلا إن الوقت عصيب فا يظن أن أحداً تحدثه أن يممل لمسالحه الشخصى في ظروف كتلك الظروف ...

ولما جلس لنكولن ييمهم حول المنصدة عمرف كيف يؤاف بين قلومهم وكيف يحملهم على احترامه وعلى محبته تم على الإذعان له والتسلم التفوق ؟ ولقد بالوا جميعاً بمحبون كيف يدبر الأمور كا يرون ويلمسون رجل لم يمهد إليه مثل هذا المعل من قبل ، ولولا أمهم جميعاً بعرفونه ما صدقوا أن هدد أول ممة يصطلع فها عمل هذا المسسمل ...

رأوه يخفض لهنم جناحه وبيسط مودنه وبوسع صدره ؟ يستمع لآرائهم جميماً ولا يتكلم حتى يفرغوا من أقوالهم ، فإذا أهجبه رأى قبله منتبطأ ، وإذا خالف أحداً في رأيه أظهر له في دمائة سبب مخالفته إلى مع شدة الحرس على احترام شخصية من يخالفه وإظهار الاستمداد للاقتناع إذا استطاع محدثه أن يزيده إيضاحاً أو يسوق له الجديد من الحجج …

وعرفوا خلاله من كتب ، فأعجبوا بأدبه وعدوبه روحه ونقاء سربه وطيبة قلبه ؟ ولمسوا شجاعته في الحق ، وأنسوا نكرابه الداته ونسياله كل شيء إلا رسالته التي يستمد مهم المون في أدائها ؟ وبلوا بأنفسهم صبره في الشدائد وعزيمته إذا م بما اقتنع بصوابه ؟ وتبينوا حصافته وأناته وبعد نظره ، وبهرهم فوق هذا ذهنه المعنى ومنطقه المستقم ، وأعجبهم فصاحته وفطنته ، تلك الخلال التي جملته أقدر الناس فيهم على أن يفصح عن آرائه لمن يستمع إليه ، وأن يتبين ما يأخذ مما يدع في كل ما يعرض له من الأمور مهما تمقدت على غيره والتوت الأمور ... وويا من مظاهم عظمته و ناحية بارزة من بواحى مجلحه على هذه الصورة مظهراً قويا من مظاهم عظمته و ناحية بارزة من بواحى مجلحه ، وسلكوه بها في ثبت كبار الساسة في تاريخ الأم ، ولا عجب فأنه ليندر أن مجد في سجل الأيام عبلما وكيسهم ، لا يستثنى مهم أحد حتى سيوارد ذلك الذي كان يدل أول الأم بتجاريبه ودرابته بأساليب الحكم والسياسة فأنه ما لمث أن اعترف في نبل بتحاريبه ودرابته بأساليب الحكم والسياسة فأنه ما لمث أن ماحبره و منه ...



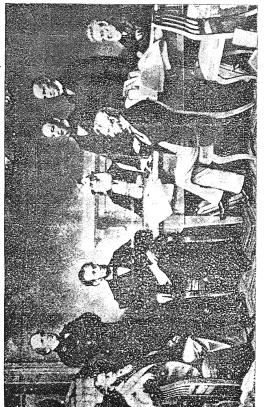

الكوال وعملس وريرانه



كان أول ما تلقاء الرئيس من البريد في صباح اليوم التالى لتسلمه العمل خطابًا من الجنرال أندرسون في حصن سمتر ينبئه فيه أنه ما لم يصل مدد إلى الحمسن فأنه لا يقوى على الدفاع عنه أكثر من أسبوع

لذلك أخد الرئيس يتدر عله يجد غرجاً ، وهو على عاده طويل الأناة لا يخطو خطوة قبل أن يحسب لسكل أم حساباً . ولكن سيوارد يضيق ذرعاً بهذه الأناة وينسح للرئيس أن يأمر، بأخلاء الحسن ، وكذلك يشير عليه سكت رأس جنده؛ وهو لا يرى ما ريان فالمسألة دقيقة شائكة ؛ أو ليس التخلى عن الحسن معناه الاعتراف ضمناً لأهل الجنوب بسواب دعوتهم إلى الانسحاب؟ ثم أليس في ذلك خروج على ما أعان الرئيس في خطبة الاحتفال ؟ وهو إن أرسل المدد إلى الحسن ألا يعتبر عمله هذا تحدياً لثائرين فيكون بذلك هو الذي خطا أول خطوة نحو الحرب ، الأمر الذي محرص أشد الحرص أن يتجنبه ؟ إذاً فلا بد من الروية والتدر والصر ...

وجاء رجلان من الجنوب إلى العاصمة الثمالية كمثلين لدرلة أجنبية يطلبان أن يغاوضا لنكولن على هدا الأساس ، ولكنه رفض أن يلقاها ولم يفعل أكثر من أن يرسل إلى كل مهما نسخة من خطبته ... ولقد طلب إليه بعض الناس أن يحيسهما على أمهما خارجان على القانون ولكنه رفض أن يفسل ذلك حتى لا ترداد الفتنة . . . وبقى الرجلان فى العاصمة يجمعان الأنباء ويرسلامها إلى ألها الحنوب ...

٢٠٠ - ابراهام لتكولن (الهيئة العامة لقصور الثقافة)

والصحف سهيب بالرئيس أن يأتى عملا ، ولكنه صامت يفكر . . . والرأى المام يغلى كالرجل حتى لقد أطلق بعض الناس السنهم فيه بالسوء من القول ، فهو غرجبان متورط لا رأى له ولابصيرة ولاحزم ، إلى غير ذلك مما بانت تنوشه به الألسن

وتفرق الناس في الشهال شيماً ، فهم من برى وجوب الحرب ، ومعهم من لا وضي إلا المسالة والانفاق ، وأكثر هؤلاء من التجار والصناع الذي لا يستفنون عن الجنوب ؛ ومهم من يتذم، ويتبرم ولكنه لا برى شيئاً ولا يحس غير القلق والخوف ، والرئيس لا يحيب إلا بقوله ﴿ إِذَا أَخْلِى أَنْدُرُسُونَ حَصَنَ صَمَّرَ فَسَيَكُونَ عَلَى أَنْ أَنْ أَخْلِى البيت الأبيض »

وبهتدى ان الأحراج بعد طول روبة إلى رأى فيه دايل قوى على حنكته السياسية حتى لكا أنه مارس السياسة طول حياته ، وذلك أنه نرم أن برسل القوت فحسب إلى الحسن ، وحجته أن ذلك عمل إنساني لا عدران فيه ، فأذا قبل الثارون هذا حلت المشكلة ؛ أما إذا قابلوا ذلك بالقوة فعلهم أثم ما يفعلون فهم بذلك يكونون بادى والدوان ومشملي نار الحرب . . ولأهل الشمال بعد ذلك أن بدفهوا عن أنفسهم الصدوان إن كانت في نفوسهم حمية وفي رؤوسهم عمية وفي رؤوسهم عمية الحال ...

وتسير السفن عجلة بالقوت ، بعد أن يرسل الرئيس نبأ عنها إلى قائد الثوار حول الحسن ، ولكن القائد لا يكاد ببصر السفن من بعد ، حتى يطلق النار على الحسن فيسقط علم الاتحاد وتنسحب الحامية بعد دفاع مجيد . .

ووثب أهل الثهال للنبأ وثبة واحدة فلا خلاف بينهم بعد ذلك ولا تنازع ، وما فهم إلا من يريد الدفاع عن الإنحاد ورد الأهانة التى لحقت العلم الذى طالما خفق على رأس وشنطون وجنوده البواسل غداة حرب الاستقلال ...

وما حدث في تاريخ أمريكا كله أن تحمس الشعب إلى الدعوة للجهاد كما تحمس أهل الشهال يومئذ فلقد كان الشيوخ قبل الشباب يريدون خوض شماد الحرب ، ولم يتخلف النساء ولم يقددن عن شحد المزائم واستهاض الهم وإن لم تكن هناك حاجة إلى سمين ... أما الشباب البواسل فقد استحبوا الموت

على الحياة فساروا منتبطين بطرحون نفومهم نحت النابا كأنما يسيرون إلى نزهة لا إلى مثل عذاب الحجم . .

وهكذا تقع الحرب بين نصنى شعب واحد ؛ ولقد كان الرئيس أكثر الناس فى الشعب جميعاً نألما وكان قلبه الأنسانى الكبير بكاد يتفطر ، ولكن ما الحمية وهو يرى بناء الابحاد أمام عينيه يهار حجراً بعد حجر ؟

وكانالوقف قبلوصول المتطوعين إلى العاصمة أشدما بكون هولا وخطراً ، فلم يكن لدى لنسكولن سوى ثلاثة آلاف ، ولن يستطيع هؤلاء الدفاع عن العاصمة مهما يكن من استماتهم وشجاعتهم ؛ لذلك سرى الخوف فى المدينة وأيقن أهلها أنها واقمة فى يد الأعداء لا عمالة . .

والرئيس برنقب قدوم التطوعين لأنفاذ المدينة من الخطر المحدق بها ؟ وأخذ ذلك الخطر تشتد وطأنه تبعاً لمسلك الولايات المحايدة وبخاصة فرجينيا ، إذ كانت تلك الولايات تقف من النزاع موقفاً مهما ظن من أجله أنها تلزم الحيدة وإن كانت في الواقع لتذع إلى أهل الجنوب ؛ وكانت فرجينيا أقربها موقعاً من وشنطون لا يفصلها عبها إلا بهر ضيق ، فأن هي أعلنت انضامها إلى الامحاد الجنوبي بات العدو بذلك على أبواب أهل الشمال ، بل وأصبح البيت الأبيض على مرأى من الجند ؟ لذلك شاع في الناس أن الجند عما قرب سيمبرون النهر فيستولون على مركز الحكومة ويسوقون لنكول ومجلسه أسرى بين أيديهم ...

وامتلاً ت العاصمة بالفزع حين تهامس الناس أن الانفصاليين كما كان يسمى أهل الجنوب ريدون إحداث فتنة فيها وإحراقها ليضموا الرئيس بين نارين ، ثم حين أخرجت الحكومة النساء والأطفال والرضى والضفاء من المدينة .

وترايد القان وعظم الهول واشتد بالناس الكرب ، والرئيس يسأل عن التطوعين فلا يجد جواباً شافياً من أحد ؛ وان برال في ترقبه وقلقه ، يذر عردهات البيت الأبيض جيئة وذهاباً وهو مطرق بتفكر ، ويسأل موظفيه فلا يظفر مهم إلا بتقليب الأكن والسمت ؛ وينزل الرئيس إلى الشارع وما برال عشى حتى يصل إلى مقر جنده فيسألم عما إذا كان للسهم نبأ عرب التعلوعين ومى يصلون فلا يجد عندهم شبئاً ، ويحس الرجل بحرج بالغ وبي أنه في أشد ما عرف

من محنة حتى يومه هــذا وبيالم به الضجر أن يصيح قائلًا « بدأت أعتقد أن لا شمال هناك » !

ويصل إلى الماسمة بعد بضمة أيام قطار بهرول الناس إلى المحطة على صوت صفيره ، فتقع أعينهم على أول فرقة من فرق المتطوعين وهي فرقة نيوبورك ، وتمظم حاسة الجميع فيتصايحون ويرددون الأناشيد ؛ وينتمش الأمل في النفوس وهي رتقب وصول فرق أخرى

ويبحث الرئيس عن القائد الذي يكل إليه أمر هذه الحرب فلابجد خبرا من قائد بدعى لى ، وكان بومئد غائباً فى فرجينيا وقد حدثه الثقاء أنه الرجل الذي ينهض بهذا المب. فى ساعة المسرة هذه ؛ ولكن لى برفض قيادة الجيش فيجزع لذكوان ويكتئب ، ويصور القائد سكت للرئيس الخسارة بقوله إن رفض لى أشد ضرراً مما لو فقد الشال عشرين ألف رجل .

ويستقيل لى من منصبه وقد انسحبت فرجينيا من الاتحاد وإن لم تنضم بعد إلى الجنوبيين ؛ وبوضع لى على رأس جنود فرجينيا للدفاع عمها وسوف لا يلبث إلا قليلا حتى يصبح القائد العام للجيوش الجنوبية وقد انضمت فرجينيا إلى الاتحاد الجنوبي ونقلت إلى عاصمتها رتشمند حكومة دافيز

وبينا كان يبحث الرئيس عن قائد غيره ينذره أهل بلتيمور عاصمة مارى لاند وهم الذين تآمروا من قبل على قتله أمهم لا يسمحون برور جند من ولا يهم لأمهم عايدون ؟ ويتمجب الرئيس قائلا إنه لابد من المدد ولا يستطيع الجنود أن يطيروا فوق مارى لاند ولا أن يرحقوا محت أرضها فكيف بجنمهم أهلها أن يمروا خلالها ؟ وينقض أهل بلتيمور بعد ذلك على فرقة قادمة من مساشوست، كانت من أقوى النرق وأعظمها نظاماً ، فيقتلون عدداً مها ويجرحون عدداً ، ويحمل الجرحى على عقات إلى وضنطون ، فتلهب جراحهم حاسة القوم وثير حميهم وتريد بأسهم سنول ولم يكتف الثوار في بلتيمور بما فعلوا لحطموا الجسور التي تصلهم بالشال والنرب ، وعطلوا خطوط الحديد المؤدية إلى وشنطون سنولكن أحد القواد البواسل الموالين للرئيس لنكوان خرج من وشنطون على رأس فريق من التطوعين واغت الدينة ليلا وقبض على كثير من الثوار وقتل نقراً مهم فقت ذلك في عضدهم

ثم أعلنت ولاية مارى لاند وقد خضت عاصمها على هذا النحو انضامها صراحة إلى الاتحاد؛ وكانت هذه الخلوة من جانب التطوعين أولى خطواتهم الوفقة .

وأعلن الرئيس لنكولن الحسار البحرى على موانى الأمحاد الجنونى ليقطع الصلة بينها وبين المالم ، ثم أهاب بالولايات الخاضمة له أن عده بمدد جديد من المتطوعين ، قا لبثت أن أمدته بما طلب ، حتى لقد عصت وشنطون بهؤلاء المستبسلين الذين أراد لنكولن أن يستعيض بحماسهم عما يموزهم من التدريب والنظام .

وفى تلك الأيام المصيبة رى دوجلاس خمم لنكولن القديم يسمى إلى البيت الأبيض وبقابل الرئيس وبفضى إليه بأعجابه بما انهج من خطة ، وبعده أن يظل إلى جانبه خادماً لقضية الاتحاد ، وتتوثق عرى المودة بين الرجلين ؛ ويستأذن الرئيس صديقه الجديد أن يذيع فى الناس هذا النبأ ، فيأذن دوجلاس مفتطباً بمد أن يقرأ ما أعد للنشر ؛ ويقابل الجمهورون هذا النبأ بالابهاج ، ويشعرون بقوة جديدة يظفر مها أهل الشال ...

ولا ينى دوجلاس يدافع عن الرئيس وسياسته ، يخطب الناس فى المدن يستحثهم إلى البذل والتضحية ؟ ولايفتاً يضع بين بدى الرئيس من نصحه ومشور . ما يحرص الرئيس على الانتفاع به .

ولكن يد الموت لا تمهل دوجلاس أكثر من شهرين فيلق حقه ! وبتلق لنكولن نبأ الفجيمة فيذرف الدمم السخين ويشتد به النم حتى يرمض فؤاده ... ولقد امتدت يد الموت قبل دوجلاس إلى شاب مجاهد كان أول أس، يممل في مكتب لنكولن أيام كان بحترف الحاماة ؛ ولقد أعجب لنكولن بذكا، هذا الشاب وملك قلبه شدة عبته له ، فلما سارالرئيس إلى الماصمة سارمهه ؛ والم تحرجت الأمور، يرز هذا الشاب الباسل الذكي يجمع الفرق ويدربها ويعدها للنضال ... إلى أن ذات وم فأرسله لنكولن إلى ضفة الهر المواجهة للماصمة ليحتل المرتفعات هذاك. .

ثم إن هذا الشاب وكان يدعى إلزورث ذهب على رأس جنده فاحتل الأماكن الممينة ، وهناك بصر بعلم من أعلام الثوار يخفق على جدار فندق في مدينة سفيرة تسمى الأسكندرية فتسلق الحائط في بسالة عجيبة واندع العم من موضعه ، وبيها هو نازل من أعلى الجدار إذ أصابته رصاصة فانكب على رجهه ، وبدفق العم من فله على هذا العم ، فكانت ميتته هذه ميتة بعلل ، تركت في نفوس أصحابه ما لا يتركه النصر في ممركة حلية ... ولا نسل عما أصاب الرئيس يومئذ من عم وحسرة ؛ لقد حزن على هذا البطل كما كان يحزن لو أن الميت كان وحيده ؛ وجاءت بعده منية دوجلاس فكانت المنيتان قائحة الكوارث في هذا النصال النظام ...

كانت أولى الممارك الكبيرة ممركة حدثت فى فرجينيا بعد ثلاثة أشهر من سقوط حصن سمتر عرفت باسم بول رن ؛ وبيان خبرها أن جنود الاتحاد التقوا بجموع التأثرين ، وكانت الحاسة والاستبسال هى كل ما لدى هؤلاء المتطوعين من عدة ، وكان لأهل الجنوب وإن كان معظمهم من المتطوعين كذلك ، قواد مدرين كانوا قبل ذلك فى الجيش النظاى للبلاد وتسللوا منه إلى الجنوب حيث نفرقت الكلمة !

وبدا أول الأمم أن النصر في جانب التهاليين ، ولكن موجهم ما لبثت أن انحسرت ، ثم ولوا بمدها هاربين على صورة منكرة ، تبعث على الرثاء حتى لقد قيل إن بمض الغارين لم يقنوا عن السدد وحتى دخلوا منازلهم في وشنطون .

ودخلت فلول المهزمين الدينة في حال شديدة من الذعر والهلم ، وطافت بالناس الشائمات أن الدينة واقمة لا محالة في أيدى الجنوبيين ، فألتي الرعب في قلوب السكان وبخاصة حينا وقعت أعيهم على أكثر من ألف من الجرحى ، وحينا علموا أنه قد قتل في هذا اللقاء الأول خيبون وأربعائة ...

ولو أن أهل الجنوب تقدموا غداة انتصارهم لأخدوا الدينة ، ما في ذلك شك ، ولكم م نكموا ورضوا من الغنيمة بفرار خصومهم على هذا النحو ، وحسبوا أمهم بعد ذلك أحرار فيا يفعلون فلا خوف عليهم من أهل الشهال ؛ ثم إمهم قد خيل الهم أن عدد أعدائهم ببلغ خسين ألفا أو زيدون ، مع أمهم لم يتجاوزوا عمل أنه عمر ألفاً ...

وكثيراً ما يكون التاريخ في نطوره رهيناً بحادث صنير ، ومن أروع الأمثلة

على ذلك وقوف أهل الجنوب عن الزحف على وشنطون ؛ ولو أنهم فعلوا لكان للولايات المتحدة وجود غير هذا الوجود ، وتاريخ غير هذا التاريخ ...

وكذلك كان يتغير وجه التاريخ لو أن الغنوط يومئذ تمكن من نفوس الناس ولولا أن كان على رأسهم إبراهام لذهبت ريحهم وخارت عرائمهم وتفرقت كلتهم فلقد صحد ذلك الصنديد للنبأ كشأنه فى كل ما صر به من الحادثات ، ولئن ابتأس للهزيمة وتحسر على الفشل فى أول لقاء على عليه الكثير من آماله ، فإنه صبر وصمم ألا ينى عن الجهاد مهما بلغ من هول الجهاد ...

وسرعان ما سرت روح ابن النابة فى الناس ، فمادت اليهم تقهم بأنفسهم وازدادرا حماسة على حماسة فما يقر لهم قرار بمد اليوم حتى يفسلوا عن أنفسهم هذه الإهابة الجديدة وينصرون حقهم على باطل أعدائهم .

ولقد استطاعت قوة الشهاليين البحرية بعد ذلك أن تستولى على حصنيت بالساحل فى موانىء أهل الجنوب ، كما استطاع القائد ما كليلان أن يفسل بقوته البرية الجزء الغربى من ثرجينيا عن جزئها الشرقى ويضمه إلى الاتحاد ؛ وكان أكثر أهله ممن برفضون الانسحاب من الاتحاد فكان ذلك رداً على الهريمة فى معركة بول رن ...

وكان لنكولن قد دعا الكونجرس ليشاور ممثلي الأمة في الأمم وليطلمهم على الموقف من جميع نواحيه ولقد بعث إلى الكونجرس برسالة كانت من خير ما كتب من الرسائل ، تناول فيها كل ما يهم الناس نومئذ معرفته

بدأ لنكولن يسرد الحوادث حتى انتهى إلى موقف أهل الجنوب ، فذكر أنهم وضموا البلاد بين أمرين : فإما الحرب وإما تفكك الاتحاد . . ثم قال إن الأمر لا يقف عند هذه الولايات التحدة ، بل إنه ليتمداها إلى مبدأ عام هو مبلغ نجاح الحكومات الديموقراطية القائمة على إرادة الشمب .

وتسكلم الرئيس عن الولايات الوسطى التي تظاهرت بالحياد فقال « إنها تقيم

سداً لا يجوز اختراقه على الحد الفاصل بيننا ، ومع ذلك فليس هو بالسد الذي لا يحترق ، فأنها تحت ستار الحياد تغل أيدى رجال الاتحاد بيها هى تبييح الطريق فى غير تحرج للأمداد ترسسل من بينهم إلى الثوار ، الأمم الذي ما كانت تستظيم فعله أمام عدو صريح »

ورد الرئيس على دعوى جفرسون دافير زعم الولايات الجنوبية الذي يقول ورد الرئيس على دعوى جفرسون دافير زعم الولايات الجنوبية الذي يقول إن مبدأ الانسحاب حق يبيح القانون الحرب من أجله ؟ ولقد عد الرئيس هذه المعدوى من لغو السكلام قال : ﴿ إِنَّ الستار الذي يستترون وراء وهو أن ذلك الحق الزعوم لايستعمل إلا مع وجود مبرر عادل ، بلغ من التفاهة حداً لايستحق وكان رد الرئيس على جفرسون من الخطوات التي ارتاح لها أهل الشال ، فلقد أشفقوا أن تجد مناع جفرسون سبيلها إلى قلوب الأغمار والأغفال . ثم أهاب الرئيس بالكوبحرس أن يحده بالمال والرجال فهو في حاجة إلى أربعائة مليون من الدولارات وأربعائة ألف من الرجال ؟ وسرعان ما أجابه الكوبحرس أن عده بالمال والرجال عما طلبه الرئيس ... إلى ما طلب في حاسة جملته يزيد المدد في المال والرجال عما طلبه الرئيس ووزمه وأيمن الناس في طول البلاد وعرضها ، وقد رأوا من صلابة الرئيس وعزمه ما رأوا ، أن الحرب سيطول أمرها ، فتألفت في البلاد كلها جاعات النجدة حتى ما رأوا ، أن الحرب سيطول أمرها ، فتألفت في البلاد كلها جاعات النجدة حتى ونشاطهم إلا هذه الحرب

ولقد تغلفات تلك الروح في جميع الطبقات ، الكوخ والقصر في ذلك سواء والقربة الحقيرة لا تفترق فيه عن الدينة المظيمة ، وأسبح النشسيد الذي يتردد على كل لسان ذلك الذي جمل مطامسه ﴿ محن قادمون إليك يا أبانا إبراهام ... ستة كانف من الأشداء .. نحن قادمون ؟ »

والرئيس لا يعرف الراحة ولا يذوق طمعها ؛ يصل إلى ديوانه في العباح الباكر قبل أن يطرق البيت الأبيض أحد ، ويظل هناك حى مهبط الليل فيقضى طرفاً منه بين أوراقه . واحماله تصيي بذلك وتعلن إليه غضها ، ولكنه في شغل عها عاهو فيه من عظمات الأمور ، وأنى له في مثل ذلك الموقف بلحظة من هدوم البال .

هكذا وقفت أمة واحدة فشين تقتتلان ، فهنا الوحدة والحرية ، وهنالك الفرقة والمبردية ، وهنا لك الفرقة والتسجية ما يضيع في ضحيحه وسخبه صوت الجق ويتبدد دعاء الإنسانية. وكانت الدماء التي تجرى على الأرض دماء شم واحد فن كل قائل ومقتول سورة جديدة لقابيل وأخيه هابيل

كان البيض في الشال ببلنون قرابة عشرين مايوناً ، وكانت عندهم الصناعة والتجارة الخارجية التبيض في الشال ببلنون قرابة عشرين مايوناً ، وكانت عندهم الصناعة ترخص لها الأموال والأنفس فهم عسكون بناء الوحدة الذي أقامه أجدادهم الأولون وكان اعبادهم في الحرب على المتطوعين الذين تمتلي ، قلومهم حماسة وإن كانت تموزهم الحبرة بفنون الحرب وأساليب القتال ، كما كان الأسطولهم بأس وأثر قوى في مغالبة أهل الجنوب ومضابقهم .

ولكن هؤلاء النهاليين كانوا في اجبة إلى مهرة القواد الذين يمشون إلى النصر من أقرب سبله ، ولقد ظل لذكولن زمناً ليس بالقصير يبحث عن نفر من القواد وكن إليهم ويطمئن إلى كفايهم حي كاد اليأس يشيع في النفوس لولا ما كان من صدق عزمه وبعد همته .

وكان البيض في الجنوب لا تربدون عن خسة ملايين ، ولكنهم كانوا أوفر عدة بما تسرب إليهم على أيدى بعض وزراء باكانان منذ انتخب للرياسة لنكولن وكذلك كانوا أكثر مالا .

وكانوا قد انخذوا الأهبة الكفاح فأعدوا ما استطاعوا من قوة ودربوا جنودهم منذ أن انتخب إبراهام ، في حين لم يتأهب الشهاليون ولم يدربوا أحداً وكانت أهم منزة امتاز بها أهل الجنوب وجود عدد من أكفأ القواد على رأس جيشهم ، ومن هؤلاء لى الذي انحاز مع ولاية فرجينيا إلى الجنوبيين بعد أن انسحبت هذه الولاية من الانحاد .

وكان يطمع الجنوبيون أن تدب الغرقة بين الشاليين فتذهب ربحهم ويفشلوا وكذلك كانوا بطممون أن يقع ما ليس فى حساب أحد فتتدخل فى الحرب قوة أجنبية ، وأقرب الدول إلى التدخل إمجلترة ، وذلك لأن حسار الشماليين موافى الجنوب يمنع وصول مزروعاته وغاماته إليها ...

## فى البيت الأبيض

ما كان للرئيس أن يركن إلى الراحة ولو شيئًا فليلاحتى يؤدى رسالته ؟ الدلك فهو يجمل للممل رقته جميعًا لا يكاد يدمه لحظة ؛ وكان له فى جهاده الأكبر خير مون من عافيته وقوة بده ، فلقد بنته النابة كما تبنى دوحاتها المظيمة كأنما كانت تهيئه لهذه المظائم …

وكثيراً ما كان يستمين على همه بالضحك وعا يأخذه الجاهلون بحقيقة أمره على أنه ضرب من اللهو وعدم البالاة ، وما كان إلا تملة عسك بها نفسه أن تذهب حسرات ··· كان مم حه وخمسكه وما يسرد في أحلك الساعات من نكانه وأقاسيصه مجلد القوى يستكبر أن يذمن للهم ، ويحب أن يوسى القوة والأمل إلى كل من روبه !

ولم تكن الحرب وحدها هي كل ما يحمل الرئيس من عب. ، فلقد كان له من يعملون ممه من الرجال ، كما كان له من اختلاف الأحزاب وتبليل الرأى العام أثقال فوق أثقاله ...

وهناك فوق ذلك موقف الولايات الوسطى التي عرفت باسم الهايدة ، فسكان يخشى الرئيس أن تنضم إلى الاتحاد الجنوبي فتريدهم قوة وعزماً ؛ ولن تكون تلك القوة في الوقت نفسه إلا خسراناً لأهل الشبال .

ثم هناك موقف أوروبا من هذا النزاع ··· ·· وهو أمر له خطره ، يحسب الرئيس له ألف حساب ، وإن كان سيوارد لا يرى له أول الأمر ما يراه الرئيس من خطر ···

\* \* \*

لم يترك الناس رئيسهم كى يتفرغ لقصيهم الكبرى ؛ فقد راح الكتيرون مهم يطرقون بابه برجونه ويسألونه إلحافاً ... فهذا بمن ساعدوا الحزب الجمهورى يطلب من طريق ختى أن يكافأ كلى حدماته ، وذاك يطلب وظيفة يأكل من راتبه فيها ، أو يدفع إليه ظلامة ، أو يوسيه بقريب له ، أو يشتكى إليه حاكا من الحسكام!

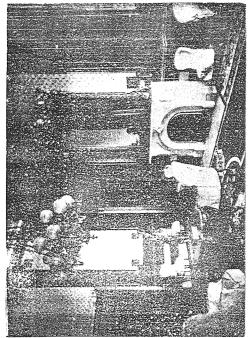

وأب من حجرة الرئبس في البيث الأبيد





الرئيس إبراهام لنكولن



والموظفون فى البيت الأبيض بمجبون من هذا الرئيس الجديد الذى لا بجمل كبير فرق بين تامة الحسكم هناك وبين حجرة مكتبه فى سبرتجفيلد !

وقد جمل الرئيس للناس يومين كل أسبوع بلقائم فهما ، لا يوصد بابه في وجه أحد ، وإنه ليستمع إلى كل ذى حاجة ، فإن استطاع أن يمينه على أمره. دون أن يجور على القانون ، فعل ذلك في غير ردد أو تكريم ، وكثيراً ما كان يجمل الرحمة فوق العدل ، إذا رأى نفسه بين أن يعدل فيقسو أو يرحم فيميل بعض الميل ، ولـكنه في ذلك لا يسى ، إلى الحلق أو يهاون في قاعدة جوهم بة ، وحاشاه. أن يغمل ذلك أو ما هو دوله ...

ولن يضيق صدره أبدأ بذوى الحاجات لديه ، مع أنهم كانوا يلقونه على السلم ، أو يقفون أمام غرافته صفوفاً خلف صفوف ، بل كثيراً ما كانوا يستوقفونه في الطريق و يرحمونه ! وهو من الكاظمين النيظ ، ولن يستطيع قلب الإنساني الكبير أن يجر السائل فيزيده بؤساً على بؤسه ، وهو الذي عرف اليم منذ. حداثته ، وذاق الشقاء ألواناً …

على أنه مهما بلغ من رحمته وبره بالساكين ، يعرف أساليب الماكرين إذا مكروا ، فلا ينتخدع عا يقولون ، وإنما يصرفهم بالحسنى وإلا فبشى من الشدة يشه التأنيب وبراد به الزجر … دخل عليه رجل كسرت ساقه يسأله معاشا إذ قد كسرت في الحرب رجله … فسأله الرئيس : ايحمل أية شهادة أو دليلا على سدق دعواه ؟ … ولسكن الرجل لم يكن يحمل شبئا ا فصاح به الرئيس قائلا : و ماذا ؟ ليس لديك أية أوراق ، أو أية شهادات ، أو أي شي، برينا كيف فقدت رجلك … فليت شعرى … كيف أنبين أنك لم تفقدها في فخ وقعت فيه وقد سطوت على بستان جارك ؟ ! ى

ويمعجب القاعُون على أمر الحكومة كيف يطيق الرئيس – وقد ملأت وقته الأحداث الجسام – أن يلقى هؤلاء الناس ، ويستمع إلى مثل هذه الأمور الصنيرة ، وكان جديراً به أن يكلها إلى غيره ؟ ولكن … أليس هو من الناس ؟ أليس خادم الجيم قبل أن يكون رئيس الجيم ؟ وهل ينير النصب ما فطرت عليه نفسه الكريمة من كريم الخسال ؟!

ها هو ذا النجار الذي خرج من النابة ، تراه في البيت الأبيض ولم يزل هو هو ، وداعة في قوة ، وتواضع في عزة ، ورقة في وقار ... ومن وراء ذلك قلب تسع رحمته شكوى الناس جميعاً ، قلب لا بهمناً ولا يفرح إلا إذا صنع المروف وأولى الجيل ، فأفرح القلوب وأدخل علها الهناءة ...

وما كان أعظم الرئيس إذ يترل إلى الشارع فى الصباح الباكر فيستوقف أحد المارة قائلا: « نم صباحك يا صاحبي ... ألم يسادفك أحد باعة السعحف ؟ إن سادفك أحدهم فأرجو منك أن ترسله إلى » ... وقد يمرف هذا أن الذي يرجوه هوالرئيس إبراهام لنكولن ... فيرد تحيته بقوله : « سمد صباحك يا أبانا إبراهام » أو « طاب يومك يا أبا الناس » ! وينطلق الرجل وفي نفسه كل معانى الإجلال للرئيس المظم ...

أما الرئيس فيمود لا إلى جناح إقامته وأسرته في البيت الأبيض ، ولكن إلى جناح عمله في الناحية الجنوبية والصحيفة في يده ، فما يفرغ من قرامتها حتى يشمر عن ساعديه قبل أن يحضر الوظفون ، فيقرأ كثيراً من الأوراق ، ويقطع رأى في بمض المسائل ...

وما كان أعظم الرئيس وأجل تواضمه حين كان بلتى في الطربق إلى حجرة الرياسة ، أو إلى مقر أمرته ، أحد ممارفه بمن لاقاهم قبل في مضطرب الحياة ، فيصافحه في حاسة ، وبناديه باسمه ، ثم يضع يده على كتفه ، وبقف وإله ، وبضحك من فرط مروره ، إذ يسأله عن حاله وحل أمرته ... ولقد يأخذه ممه إلى قاعة الرباسة ، فيذكر له الأيام الماضية ، حتى ما يشمر الرجل أنه بين يدى رئيس الولايات المتحدة ، فهذا الرئيس يقول له : « أنذكر إذ كنا ببلدة كيت رئيس الولايات المتحدة ، فهذا الرئيس يقول له : « أنذكر إذ كنا ببلدة كيت أنا أطوف بالبريد حين وقع لنا كيت وكيت ؟ » أو يقول : « أنذكر حين كنت أسحب الأبقار في النابة واقيتني فقملنا كيت وكيت ؟ » أو يقول : « أنذكر حين كنت أرافع في كيت وكيت من القضايا ، وحين كنت ترشدني وتعيني على أمرى وننصح لى ؟ »

وما كان أعظم الرئيس وأنبله حين كان الفقراء يستوقفونه في الطريق ، فيقف ليستمع إلىهم وليكامهم كأنه أحدهم ، فلا ترفع ولا كبرياء ولا علظة ... ولن يستنكف الرئيس أن يطيل الحديث أحيانًا عله يستطيع أن يكفكف بكلامه شيئًا من دموعهم ، ويخفف بالمطف عليهم بمض آ لامهم ... ولئن كانت له حيلة إلى إجابتهم إلى ما سألوا ، فما هو عن ذلك بضنين ...

ولقد كان ينكرعايه مسلكه هذا بعض موظنى البيت الأبيض ... ولكهم حين كانوا يزعمون أنه لا يليق عن كان فى مشل مركزه كان يغيب عهم أنه لا مسلك غيره لمن كان له مثل قلبه ... على أنهم لم يليثوا أن أكبروا الرئيس وأعجبوا بخلاله ، وأصبحوا لا يرون أى مأخذ عليه ، وأصبح من المناظر المألوفة عندهم أن يدخل أحدهم ببطاقة الرئيس ، فيراه بنهض بنفسه إلى خارج الحجرة يلق مرسلها مرحباً ضاحكا ، أو أن يروه يأتى بنفسه إلى الحاجب فيهره حين يسمعه يمنم طالى الدخول عليه . .

أما الوزراء وكبار الموظفين وقواد الجيش ، فقد تمودوا أن يروا الرئيس يسمى إليهم أحياناً بدل أن يدعوهم إليه ... وكثيراً ما كان يلتفت الواحد مهم ، فإذا حاجبه مقبل بعلن إليه أن الرئيس على السلم ، أو فى الردهة فى طريقه إليه ...

ويدخل الرئيس فيجلس إلى مرؤوسه يستنهمه عما يريد وينصت إليه ، فأن كله مرؤوسه فى أمر فنى كلام الأخصائى ، لا يستنكف الرئيس أن يستونحه وكأنه منه التلميذ حيال أستاذه ؛ ويعجب المرؤوسون من هذا الرجل الذى لا يدعى أبدأ الىلم فى أمر يجهله ، والذى يفهم ما يبين له فى فطنة وسرعة .

## \* \* \*

أما أبهة المنصب والتمتع فيه بالحياة الدنيا وزينها ، فقد ترك الرئيس ذلك كله تروجه ، لمزوفه عن ذلك بطبعه أولا تم لانشناله بما هو فيه من عظائم ما عرف تاريخ قومه مثلها قط ...

وكات مارى تعنيق منه إنصرائه عنها إلى ما كان يشغل البلادكلما ، ولاترال تعنف عليه وتغلظ له وهما فى البيت الأبيض كما كانت تفعل ذلك وهما سبر مجفيلد ، وإنه لأهون عليه أن يقابل ما يقابل من عواصف هذه الحرب الأهلية ، من أن يقابل عاصفة من حرمها الأهلية الداخلية ...

 حرمتها كثيراً مما كانت تتمنى إقامته من الحفلات والولائم ، فما يجدركما يقول الرئيس أن تنصب ممالم الفرح والموت يتخطف أبناء الأمة في الحرب الدائرة ...

لهذا كانت تنطلع مارى إلى اليوم الذى تضع فيه الحرب أوزارها لتنصرف إلى مامنت به نفسها أعواماً طويلة من الولائم والحفلات ، فلقد أصبح حلمها القديم بالبيت الأبيض حقيقة واقمة ، ولكن أف لهذه الحرب التي تنكدر علمها صفوها كثيراً ، وأخوف ما تخافه أن تنقضى السنوات الأربع والحرب قائمة تحول بيبها وين ما تشتعى .

وتجد مارى نفسها وسط مظاهر الجاه والأبهة ، وتحس أنها ملكة ينقصها التاج إذ تنتقل في ردهات القصر وأفنائه وحجراته ، وإذ تنظر إلى أثاثه ورياشه وما فيه من خدم وحراس وحجاب ووصيفات لها يتبعها ويتقدمها أيها سارت ؟ وتسكره مارى ألا يعبأ زوجها بهذا كليا وجهت الحديث إليه ولقد يغيظها معابئاً فيذكر النابة وحياة الغابة حتى لهتاج وتوشك أن تصرخ فيدعها لتوه فبا هى فيه من أمهة وزينة ويذهب لياتي القواد والوزراء ...

ويدع لها زوجها أحيانًا أن تمتع نفسها بشىء من الولائم والحقلات في بعض المناسبات القومية فأنها تستتر وراء هذه المناسبات وتأخذ ما تحب من متع الحياة؟ ويقرأ بعلها ما تلفط به صحف خصومه فيخني في نفسه ما لا يحب أو ما لا يجرؤ أن يديه لها من العتب والملامة ...

وكان يؤلم الرئيس وبكاد بفقده صبره ، أن يعلم أن مارى تتدخل فيها ليس من شؤرمها فتتصل بالوزراء تشفع لفلات أو تطاب تعيين فلان في أحد المناسب أو توقيته وبخاصة ذوى قرباها الذين أغدقت عليهم النممة ومدت لهم أسباب الجاه . كانت مارى نحب الملق وتطرب نعبارات الأطراء والثناء ترجيها إليها في غير خجل أو اقتصاد طلاب الحاجات ، وصرعان ما كانت تعنى بأمرهم وتيسع لهم ما صعب عليهم من المسائل في دواوش الحكومة وكان بندس بين هؤلاء بعض

المتحسسين الدّن انخذوا الملق وسيلة إلى جمع الأنباء ... ولم يكن يعلم لنكولن إلابالقليل بما تصنع فلايفعل فى أكثر الأحيان أكثر من أن يبسط أمامها الصحف التي تعيب عليه ضعفه وتعيب على زوجته تدخلها ف

الرئيس وأسرته في البهت الأبيش

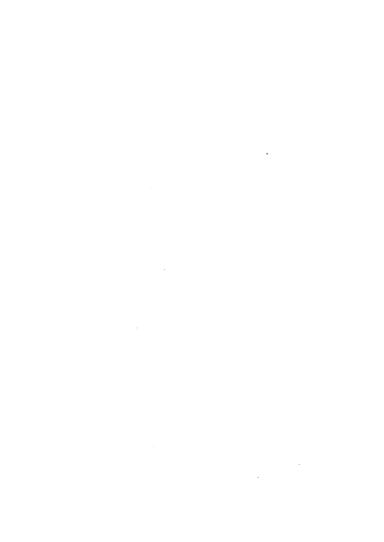

شؤون الدولة ؛ ولقد يفلظ لها في القول أحيانًا فما يكاد يفعل حتى يجن جنوبها فيفادرها حتى يذهب عبها النصب …

جذا وبنیره مما تفعل ماری حرم لنکولن من أسباب الراحة والعزاء ما کان حرباً أن يجده بين يدى زوجته ···

وكان لنكولن يطلب العزاء بعض الوقت في الجلوس إلى إبنيه ومداعبهما ؟ وكان في وكان لأبراهام عند مجيئه إلى البيت الأبيض ثلاثة بنين : روبرت وكان في الثامنة عشرة ، وكان أوه لايلقاء إلا قليلا لوجوده في جامعة هارفارد حيث كان يدس القانون وولى وكان فوق الماشرة بقليل ؛ وتوماس أوتاد كما كان يسمى في اللبت ، وكان في محو الثامنة

وكان يتسلل لنكولن أحيانًا إلى حيث يشهد بعض المسرحيات، وكان يحرص أن يذهب بصفته الشخصية في بساطة ودءة فليس معه إلا بعض الحلان ...

ولقد يكون له فى الوسيقى بمضما يخفف همه ، وفى الكتب مسلاة له أحيانًا إذا خاف من وساوس النفس وأوهامها فى ساعات الفراغ إن كان ثمة له من فراغ ..



## جنون العاصــفة!

لم بكد بمضى ثلاثة أشهر على اشتمال نار هذه الحرب الأهلية التى انبعثت شرارمها الأولى فى الثانى عشر من شهر أربل سنة ١٨٦١ حتى ماجت وشنطون بالتطوعين وأصبحت الدينة ممسكراً عظها ..

ولكن الرئيس يموزه القواد .. وإنه ليطيل التفكير فيمن عساهم يصلحون للقيادة في هذا النصال الهائل . . لقد كان على رأس القوات سكوت وهو شيخ كبير ناهز الخامسة والسبمين ، والموقف يتطلب قائداً فتياً ببث من روحه في قلوب جنده ويمشى بهم إلى النصر … ألا بئس ما يفمل لى لقد رفض ما عرض عليه ثم انضم إلى النائرين وأصبح أكبر قوادهم .

فكر الرئيس وندبر ، وأخذ يقلب الأمن على وجوهه والرأى العام من حوله يزيد موقفه صعوبة فلكل حزب رأى ولكل جماعة فكرة ، ولحسكام الولايات آراؤهم وإلا يوقفوا عن إرسال الجنود ...

والرئيس بتمنى أن يهيى. له الناس، حكومهم أن يختار تواده على أساس الكفاية ولكمهم لا يفعلون وهو لا يســتطيع أن يفضب هاتيك الجهات فى مثل هذه الظروف القاسية ، بينها هو لا يستطيع كذلك أن برضهم جميماً ...

ويستمرض الرئيس الموقف الحربى فيجد القائد ماكليلان قدوفق في أعماله فى فرجينيا الغربية . ويسمع الثناء عليه من جهات كثيرة حتى لقد سماه بمض الناس نابليون الجديد … ولذلك يدعوه الرئيس إليه ويمينه قائداً عاماً للقوات فى فرحييا …

وتتجه الأنظار كلها إلى القائد ماكايلان فهو شاب فى الرابمة والثلاثين ، وفيه كثير من الصفات الني محمل الناس على محبته ، فله حسن السمت وهيبة الطلمة وروح الشباب ، وله من صغر جرمه ما يشبه به نابليون ، وكذلك له من صفات نابليون بربق عينيه وما يبدو من مضاء عزيجته وتوقد حاسته . .

وسرعان ما تمظم شهرته حتى بجرى اسمه على الألسن جميماً ؛ وكم له في الحياة

من أشباء ممن قامت شهرتهم على أوهام الجماعات ··· ولكن لعل الأيام تثبت جدارته ، فأن الأعين والقلوب متفقه على الأعجاب به ···

على أن للشباب ترعانه وتروانه ، فهذا القائد يدل بجاهه من أول الأمر ، ومرد ذلك إلى أنه بات يعتقد أنه الرجل الوحيد الذي يستطيع أن ينقد البلاد مماهي فيه ... وشايمه في هذا الزعم كثير من ألناس حتى بعض الوزراء ، فلقد عظمت تقة هؤلاء فيه حتى ليميلون إلى جانبه أحيانًا إذا هو رأى من الأمر مالا يراء الرئيس ... والرئيس يتذرع بالصبر ويتفاضى عن ذلك في سبيل ما يعقد من الآمال على ما عسى أن يأتي به ذلك الشاب ..

وأخذ القائد انشاب يدرب مائني ألف رجل على حدود فرجينيا ، وقام بذلك العمل على خير ما يرجى ولكنه أطال التدريب وأطاله حتى تسرب الملل إلى الرأى العام فضاق بما يفعل ، فأن الناس كانوا يستمجلون الزحف ؛ وكذلك ضاق الرئيس ذرعاً ، وأسكن ما كليلان بعد الناس أنه يستمد لحركة عظمى سوف تعلق، نار النورة . .

وشاع في الناس اسم قائد آخر هو فريمونت ، أول مرشحي الحزب الجمهوري للرياسة عند نشأته ولقد كانت له جمهود محمودة في الجهات الغربية يومثد وكان لهذا الرجل قبل ذلك في الناس منزلته وخطره ، وله في قلوب الساسة وأولى الرأى نفوذ كبير .

ولن يقل فربمونت عن ماكليلان اعترازاً وترفعاً ، فهو يحيط نفسه بفرقة من الحرس ، ويرقى بعض الجند دون أن يرجع إلى الرئيس الذى هو بحسكم منصبه القائد الأعلى لقوات الدولة . وكذلك يتباطأ فربمونت فى الرد على العريد القادم من الماصحة .. ولن يقف أمره عند ذلك ، بل تأتى الأنباء أن فربمونت ينوى إقامة اتحاد ثالث في الجهات الثمالية الغربية ! ..

ولكن الرئيس لا يصدق هذه الشائمات ، فهو واثق قبل كل شيء من إخلاص الرجلين لقمنية الاتحاد وإلا فما كان ليضمهما حيث وضع مهما يكن من الأمر ..

وأحاط فريمونت نفسه أول الأمر بجو من الكمّان ، ولكنه مالبث أن أذاع

قراراً خطيراً اهتر له الرئيس وتبرم منه وضاق به ، وذلك أن القائد أندر أهلولاية مسورى في آخر شهر أغسطس سنة ١٨٦٦ ، أي بعد قيام الحرب بنحو أربعة أثمه أنه منفذ قانون الحرب في الولاية ، ولذلك فهو يحسده منطقة فيها يجملها عجرمة ، فيعدم كل من يحمل السلاح فيها صد حكومة الاتحاد ؛ وكذلك يعلن القائد أن كل من تحدثه نفسه بالثورة من أهل الولاية جميعاً يكون جزاؤه مسادرة أملاكه وحربر عبيده إن كان له عبيد . .

ارتاع لنكولن للقرار وتربد وجهه وأوشك أن ينفد صبره ، وكان بلاحظ من رأوه ساعة أن علم به علامات الهم الشديد على عمياه ، ولكهم رأوا كذلك أمارات العزم والصلابة ودلائل الحزم والتبات ...

انوعج الرئيس لأتارة مسألة البيد في تلك الآوة ، فنقد جمل المبدأ الذي قامت عليه هذه الحرب من أول الأمم المحافظة على الاتحاد ، حتى تكون قضية دستورية لا عيب فها ، وبذلك تجد سبيلها إلى القلوب ، وتستنهض الهم عا تثيره عدالتها من حاسة ، ولا ندع سبيلا لأحد أن يهم أهل الشهال بأنهم أوقدوا نار الحرب من أجل أغراضهم وبدافع عواطفهم في مسألة الرق ... وكذلك كان يتحاشى الرئيس إثارة تلك المأة حتى لا تنور الولايات المحايدة وتنضم إلى أهل الجنوب ، ويفقد الرئيس بذلك كل أمل في ضمها إلى جانيه ، ومن تلك الولايات مسورى نفسها ، فقد كان فها كثيرون عمن يقتنون المبيد ، وأهم منها وأعظم خطراً كانت ولاية كنطكى التي ينتمى إليها الرئيس منذ نشأته ؛ ولقد بذل الرئيس كل ما في وسمه للمحافظة على مودة أهلها لتنضم إلى جانبه أو لتبقى على الأقل كارة ، فلوقعها الجنراق في هذه الحرب شأن أي شأن ...

والكن هذه السياسة الرشيدة العاقلة التي جرى عليها الرئيس ما لبثت أن طاح بها ذلك القرار الطائن فسرعان ما هاجت الخواطر في تلك الولايات المحابدة ، وسرعان ما جزع كثير ممن يسلمون بنظام الرق من أهل الولايات الشمالية ... وعظم خطرهذا القرارحتي أسبح نقطة تحول جديد في الموقف كله . ونظرالرئيس فأذا هو تلقاء عاصفة شديدة من هياج الرأى العام ، فأن دعاة التحرر وأعداء نظام الرق ما لبثوا أن هتفوا بالقائد الجرى، الحازم ، وراحوا يمتدحون خطته بقدر ما أخذوا يميبون على الرئيس ردده بل وخوره كما كانوا يرعمون !

وانطلقت السحف تدءو الرئيس أن يقر فريمونت وأن يحذو حذوه فيملن قراراً عاماً ينطبق على الولايات الثائرة جميعاً ؛ ولما وجدوا منه الأعراض والنضب ، عصفت برؤوسهم النزوات حنى لقد راح بمضهم يدعون إلى إرغام الرئيس على اعترال منصبه ووضع فريمونت مكانه ...

ويتطلع الرئيس بعينيه الواسعتين فأذا بوادر الفرقة والتنازع تكاد نقضى على قضية البلاد وإذا العاصفة تشتد وتشتد ؛ وإذا هو تلقاء أم لا يقل خطراً عن الحرب الدائرة ...

ولكنه الرجل الذي لم يمرف الفرع يوماً ما ... وهل يذكر أنه خاف الماصفة ممة حين كانت تنطلق مدوية عانية فتهز لها أرجاء النابة ، وتكاد بجتث من شدتها عظيات الدوح ؟ كلا . بلكان يقف مها موقف المتفرج ، ذلك الوقف الذي ما كان يطيقه صبى في مثل سنه إلا إذا كان مثله من بني الأحراج الذين أنوا ملاقاة المواسف ...

لم يتردد الرئيس في العمل على إبطال قرار فريمونت على الرغم مما بدا له من محمس الرأى العام له ، ومظاهرته إياه فيه على محو ما بينا ؛ ولقد كان من أور خلال أبراهام أنه كان لا يعرف التردد أو النسكول إذا عقد النية على أسمر اقتنع بصوابه ووثق من مقدره على الاضطلاع به ؛ وما جرب عليه من عملوا ممه أنه صمم قط على رأى ثم انصرف عنه ، وذلك أنه كان لا يصمم إلا عن بينة وطول أناة وحسن مشاورة ، فأذا عزم أذعن له مرؤوسوه طوعاً أو كرهاً فا لهم منذلك بد.

وتصرف لنكولن تصرف السياسي الحكيم ، فكتب إلى فرعونت يشير عليه بأن بمدل قراره بنفسه وأن يظهر للناس أنه يفمل ذلك من تلقاء نفسه ؟ ولكن فريمونت لم يدعن لذلك وكبر عليه أن يتراجع ...

ولم ير الرئيس بداً من أن يملن قراراً يلنى به قرار فريمونت غير عابى، بدوى الماسقة فى مسمميه وفى نفسه ، ولا وجل من تصابح السائحين من دعاة التحرير . وبذلك الممل الحطير الحازم قضى الرئيس على سبب خطير من أسباب التنابذ والفرقة ، وكسب بذلك وقوف ولاية كنطكى إلى جانبه ...

وما كان أبراهام كما تقول عليه خصومه وغالفوه في الرأى من أنساره متخذاً بما فعل سبيلا رجمية ؛ كلا... إنما همى السياسة الحكيمة تقضى عليه ألايتنكب الطريق التي رسمها منذ شبت الحرب ، ألا وهي جمل المحافظة على الوحدة أساس هذا الصراع القوى ؛ أما مسألة المبيد فما هو علما بنافل وإنما يؤثر الأناة حتى تهما الفرصة ...

## \* \* \*

هذا ما كان من أص فريمونت ؟ أما ماكليلان فلقد ظل يدرب جيشه على حدود فرجينيا وهو لا يفتأ برسل إلى الرئيس يطلب فرقاً جديدة ، ولا يفتأ يتبرم بأى استفهام يأتيه من قبل الرئيس عما هو عسى أن يفعله ؛ ولقد كان هذا القائد يكره من الحسكومة ما يعده تدخلا في شؤونه ، بل لقد كان يزدرى أعضاء مجلس الوزراء ويرمهم بالنباء أو كما يقول في شهكم « إنى أشاهد أكبر نوع من الأوز في هذا الجلس » .

ولقد بلغ به الذهاب بنفسه حداً جمل الناس بظنون به الظنون حتى ليحسبونه يتطلع إلى الرياسة ، فهو بنتظر لا يعمل عملا حتى توانيه الفرصة إلى انقلاب بأتى به على غرة .

ولكن الرئيس على الرغم من تلكؤ ماكليلان يمينه قائداً عاماً للقوات بمد أن يترك سكوت العمل لكبر سنه ...

ولا يقف صاف ما كليلان عند حد ، فانظر كيف بلغ به الشطط كل مبلغ ، فلقد ذهب الرئيس إليه مرة يستنبثه عن أصر ، فتركه القائد لحظة قبل أن يلقاء !. وشاع ذلك في الناس وأشارت إليه الصحف ، واجتمعت الآراء على استنكاره ، ولكن الرئيس العظم لم يعبأ بما حدث فما كان أبراهام بالذي تلهيه الأمور الشخصية عما هو فيه ، ولم يزد على أن رد على فعل القائد بقوله « إنى لأمسك لما كليلان زمام جواده إذا هو جادى بنصر » .

ولم يفطن الناس إلى حصافة ان النابة وبعد نظره وعمق سياسته فأنه بدع القائد المدل الذى افتتن به الناس ويصاره حتى يعلم الناس حقيقة أمره ، فأن ساد إلى النصر فذلك ما يبغى الرئيس ويبغى الناس ، وإن قمد عن ذلك وتبين أنه ف وحدث بعد ذلك أن ذهب الرئيس ومعه كبير وزرائه إلى متر القائد فلم بجداه فجلسا ينتظران حتى رجع؟ وأنبأه بعض الجند بانتظارهما إلياه ، ولكنه بدل أن بخف للقائمهما صعد إلى غرفته وأرسل إلهما رسالة يأسف فها لعدم استطاعته أن براهما ، ممتلا بأنه متعب ! واستشاط سيوارد من ذلك غضباً ، ولكن الرئيس راح مهون الأمر ... على أنه كف بعدها عن زيارة ذلك القائد المدل بنفسه ...

## \* # #

وعادت العاصفة سهب من ناحية أخرى ، وقدر على الرئيس أن يجدعتناً جديداً من الرى العام ، فقد راح الناس بأخذون عليه مسالك القول والعمل فى مسألة جديدة كانت نتيجة لما أدت إليه الحوادث بين حكومة الامحاد الشمال وبين الحكومة الأمحلزية ...

كان بخشى لنكولن أن نسوء الملاقات بين حكومته وبين إنجلترة إذ كانت الأنباء تنذر بذلك ؛ فكثير من رجال الحكومة الأنجلزية كانوا برون أن نمترف حكومهم بالاعاد الجنوبي كحكومة مستقلة حتى ينسني لأنجلترة أن تدخل سفها الموالى، الجنوبية وبخاصة موالى، القطن ، دون أن يكون في ذلك تصادم مع قرار الحسار المضروب علمها من النجاليين ... وأخدت الحكومة الأنجليزية تدعو إلى وتلح في الدعوة غير عابئة بما ينطوى عليه ذلك من عمد لأهل الشهال.

واشتد غضب حكومة الاتحاد الشهالى بقدر ما عظم فرح الجنوبيين ، إذ كان كل فريق ينظر باهمام شديد إلى ما عسى أن يحدث من جانب إنجلترة ... وبلغ من استياء سيوارد أنه كتب احتجاجاً عنيفاً إلى الحكومة الأنجلزية لم يخفف من عنفه ما أدخله عليه الرئيس من تمديل ، فلقد كان يحرص الرئيس أشد الحرص على أن يفوت على الجنوبيين ما بأملونه من أنفهام إنجلترة إلهم ...

وفي هذا المأزق الشديد يأتي أحد القواد البحريين من الشهال عملا نزداد به الأمور تحرجاً ، حتى ليحسب الناس أن الحرب واقعة بين إنجلترة والولايات الشهالية ما من ذلك بد ...

وبيان ذلك أن القائد البحرى و لكس داهم سفينة إنجلنزية كانت محمل

رسولين من قبل الولايات الشائرة أحدهما إلى إنجلترة والثانى إلى فرنسا ليسمية سمهما لدى الحسكومتين الأنجابرية والفرنسية كى تأخذا بيد الانحاد الجنوبي ... وأرغم ولكس الرسولين على النزول من السفينة وأسرهما على الرغم من احتجاج

ووسلت الأنباء إلى وشنطون فراح الناس يعلنون إعجامهم بولكس وبتنون على عمله ، وما لبثت أن المهالت عليه رسائل الأعجاب والثناء ، ولقد أثنى عليه فيمن أثنوا المجلس التشريعي نفسه ، وكثير من الزمجاء ورجال الصحافة .. وهكذا يتحاذ الرأى العام إلى ولكس كما امحاذ إلى فريمونت من قبل ، الزداد الأمور بذلك تمقداً وخطراً ...

أما عن موقع النبأ في إنجلتره فلك أن تتصور مبلغ ما أثار من سخطواستشكار في ظروف كتلك التي نتحدث عها .. وكذلك كان للنبأ في فرنسا موقعه الشديد وأثره السيء ...

اعتبرت إنجائزة هذا الممل من جاب القائد ولكس إهانة للم البريطاني الله البريطاني كان يخفق في سارية تلك الجارية التي كانت تحمل الرسولين ، وأسرعت لندن فأرسلت احتجاجها إلى وشنطون وأندرتها أنها تقابل المدوان يمثله إلا أن تتلقى الترضية الكافية 1 ، ولن ترضى إنجلترة بأقل من إطلاق الرسولين وعدم التمرض لهما أيها أنجها ثم الاعتذار عما حدث ..

عند ثد اشتد هياج الولايات الشهالية ورأت في إندار إبجلترة إياها على هذه الصورة معانى الأدلال وسوء النية وقبح استغلال الحادث ؛ وأصر الناس على المقاومة مهما يكن ثمنها ؛ وأمدت إنجلترة حامية كندة ، وأخدت الولايات تريد في قوة ثنورها الشهالية ... ودوت العاصفة في أذنى الرئيس وفي نفسه من جديد ، فأن يرضى الناس إلا بإعلان الحرب ...

على أن بعض العقلاء استطاعوا أن يطيلوا الوقت المحدد للانذار بضمة أيام ، عل أهل الولايات وخصومهم في إبحاثرة يجدون حلا يحقن به الدماء .

 يميل إلى خوض غمار الحرب صد هؤلاء الأنجليز الذين تنطوى قلوبهم على الحقد والحنق منذ خلمت الولايات الأمريكية نبر إنجلترة في عرة وإباء ...

وهكذا يجد لنكولن نفسه في شدة ما مثلها شدة ... فهو بين أن يجارى الرأى المام وبذلك بجر على البلاد حرباً خارجية طاحنة تأتى مع الحرب الداخلية النائمة في وقت واحد ، أو يطلق الرسولين ويقشى على أسباب الخلاف بينه وبين إنجلترة وبذلك يجنب البلاد خطراً محدثاً ، وإن تعرض بعدها للوم اللانمين وسخط الساخطين والهامات المبطلين ...

ولكنه انكولن الذى لا يعرف الخور والذى لا يعليش فى اللمات صوابه ؛ إنه الرجل الذى تزداد عزيمته مضاء بقدر ما تزداد الحادثات عنفاً وخطراً ، والذى تزداد فنانه صلابة كالم ازدادت الخطوب فداحة والأعباء تقلا واستفجالا . .

عقد إبراهام مجلس وزرانه وأخذ يناقش الأعضاء ويناقشونه ، وهو من أول الأحرا لا يؤمن بعدالة ما فعله ولكس ، وبعد جهد استطاع أن يحمل المجلس على قبول رأيه ، ثم أعلن بعدها في شجاعة وحزم إطلاق الرسولين ! . . وأجاب على إبدار الحكومة الأنجليزية برسالة متينة جامت دليلا قوياً على حكمته وبعد نظره ، رسالة احتفظ فيها بكرامة بلاده وعزة قومه ، وجنبها بها في الوقت نفسه خطراً ما كان أغناها عنه بومثذ .

ذكر النكوان في رده على الحكومة الأمجارية أنه إنما يعتد عما حدث لأنه يتنافى معمبادىء أمريكا نفسها ، واثن كان ما فعله ولكس عدوانا فأن حل إمجلترة رسولين من الجنوبيين في سنفينة من سفها عمل فيه معنى العدوان وذلك لأنه خروج على مبادىء الحياد

وما كان لأنجلترة أمام هذا المنطق القوى وهذا العمل النطوى على الشجاعة والكياسة إلا أن تبدى ارتياحها وإن كانت لتخفى غيظها من إفلات الفرسسة التى كانت تؤدى بها إلى محاربة الولايات الشهائية . . وقلما وانت إنجلترة فرسة لتمكير المياء إلا عكرتها لأنها تحسن السيد في الماء الممكر الماء إلا عكرتها لأنها تحسن السيد في الماء الممكر الماء إلا عكرتها لأنها تحسن السيد في الماء الممكر الم

ولكن الرئيس لتى فى بلاده من السخط والاستياء ما لم يكن يقوى على مواجهته غبره ولو كان فى مكانه غيره لخيف على مكانته فى القلوب أن تنزعزع ؛ فلقد أخذ رتاب فيه حتى أشد أنصاره تحمساً له ، أما البطاون فقد وجدوا فرصة يصفون فيها عمله بالحن والحور . .

ولكنه بينه بين نفسه يمتقد أنه أسدى سنيماً إلى قومه لا يدركه إلا العقلاء الذين لا يجملون المعواطف فى كل وقت سلطاناً على أعمالهم . . قال صمة برد على الساخطين « لقد حاربنا بريطانيا العظمى ممة لأمها فعلت عين ما فعله الكابتن ولكس ، فإذا ما رأينا إنجلترة تحتج على هذا الفعل وتطلب إخلاء سبيل الرسولين فواجبنا ألا تخرج على مبادئنا التي برجع إلى عام ١٨١٣؛ يجب أن نطلق هذبن السجينين وحسبنا حرباً واحدة فى وقت واحد »

ومضى الرئيس بمدها يؤدى للأنسانية وللوطن رسالته ، وإننا لنرى هـذا الجيار الذى درج من بين الأحراج والأدغال يحمل المب، وحده فى الواقع ... بل إنه كما ذكرنا ليلاق مما يغمل كثير من أكار رجاله أعباء تضاف إلى أعبائه، ولكنه ممود حل الأعباء ومواجهة الأنواء ...

وإنه ليسأل نفسه : ألم يأن لهؤلاء الرجال أن يعملوا كما تحتم الظروف؟ وماذا كان يضير فريمونت لو أنه رجع إليه ؟ ثم ماذا كان يضير ما كليلان لو أنه خفض حناحه وألان جانبه وأخذ الأمور بالشورى .. ؟

على أن العاصفة لا تهدأ فى جهة إلا لتنبعث من جهة أخرى ، فهاهوذا قائد آخر يفعل مثل مافعل فريمونت أو أشد منه ، وذلك هو هنتر الذى كانت له القيادة فى كارولينا الجنوبية ..

كان هنتر أكثر جرأة من فريمونت أو على الأصبح أكثر نرقاً ، فلقد أعلن المبيد في فرجينيا وفلوريدا وكارولينا الجنوبية أحرار بعد اليوم إلى الأبد ... وهال الرئيس هذه الخطوة البالغة الجرأة ، فلم يسمه إلا أن يمتحل بنقض هذا القرار في غير مجاملة أو هوادة ، فلقد كان هنتر خليقاً أن يمتبر عا كان من أص صاحبه فريمونت وكان مما أعلنه الرئيس قوله ﴿ إِن حكومة الولايات المتحدة لم عنج القائد هنتر ولا أى قائد أو شخص سواء من السلطان ما يملن معه محرب البيد في أية ولاية من الولايات ، وإن هذا الإعلان المزعوم سواء أم زائفاً ، هو إعلان باطل » ..

ولكن الرئيس لا يكاد ينتهى من نرق إلا ليواجه نرقاً غيره ، وما يذكر ان النابة أنه شهد في مجاهل الأرض حيث نبت فرعا عاصفة متمددة نواحى الهبوب كهذه العاصفة التى بواجهها ، فهاهى ذى تنذر بهبة جديدة وذلك أن وزبر حربيته نفسه ، كامرون ، برسل رسالة إلى بعض الضباط شبهة بما أعلن فرعونت وساحبه هنتر أ . ولولا أن تدارك الرئيس الأمم لأحدث من سوء الأثر ما يصمب بعد علاجه ؛ فلقد أبرق إلى مكاتب البريد لنرد نسخ تلك الرسالة المطبوعة وحال بغدك دون وسولها إلى وجهاتها . .

ألا ليت هؤلاء يفطنون إلى أن رئيسهم أشد عداوة منهم للرق ، وأنه يتمنى بينه وبين نفســـه لو قضى عليه بكلمة بحبسها فى نفسه وإنه لا كثر منهم بحرقاً إلى ساعة إعلامها .



بدأ العام الجديد أى عام ۱۸۲۲ وقد مضى على قيام الحرب نحو تمانية أشهر ولا يزال ماكليلان حيث هو لا يعمل أكثر من مدرب جنده ، ولا ينفك يطلب فرقاً جديدة وقد بلغ السأم بالرئيس وبالناس كل مبلغ من ردده وتلكؤه ؟ ولكن الناس لا يزالون يعلقون عليه أكبر الآمال …

وحق لأهل الولايات الشهالية أن يضيقوا بهذا الركود ، ولولا أن جامتهم أنباء بشىء من التوفيق صادفه أحد قوادهم وهو القائد جرانت في جنوبي كنطكي لأوبق أرواحهم همذا الركود .. فقد استطاع هذا القائد الذي سوف يلتمع اسمه شيئاً فشيئاً حتى يصبح بطل هذه الحرب ، أن يأخذ عنوة حصنين من حصون الجنوبيين وأن برخمهم على التراجع في شهر فبراير ...

ولما أن يئس الرئيس من كاليلان .. رأى أن الوقف يقضى عليه أن يدرس فنون الحرب والتعبئة ! أليس هو بحكم مركزه القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية ؟ وإذا فعليه أن يتعلم فن الحرب اليوم كما تعلم مسح الأرض من قبل وتخطيطها وكا تعلم القانون حق حدقه ، بل كما تعلم القراءة والكتابة قبل ذلك جميعاً وهو يشق الأخشاب في مطارح الغابة ..

ثير الرئيس عن ساعده وراح بدرس ويتمل لا يني ولا يكل ساعات طويلة من الهار وساعات من الليل؛ الحريطة مبسوطة أمامه ، ومعلموه الحربيون يتناو بول تعليمه الواحد بعد الآخر حتى فهم بعض الفهم وأصبح له شيء من الرأى ا ياعجبا لهذا العبترى الحبار الذي يحمل فوق كتفيه ما كان ينوه بحمله أطلس أو آخيل. واستطاع ألرئيس بعد زمن أن يدلى للقواد برأى في فهم ، ولكنه كان حدراً يسرض الفكرة ويترك القطع للقائد الذي أرسلت إليه .. ولقد كتب ذات مهة إلى أحده مرأيه ثم شدد عليه ألا يتقيد به قائلا إنه يلومه أكبر اللوم إن محذ أو ردد في الممل عا عليه عليه خبر به إذا كان ذلك الرأى لا يتفق وهذ الحبرة . . على أنه يكتب أن يعمل في خطة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة عليه على عبد المنافقة على المنافقة

رسمها على أسساس من الغن ، ولما رد ما كايدان عليه برفض تلك الخلطة لم يقره الرئيس ، وعاد فكتب إليه يسأله أسئلة بدل على فهم دقيق وإلمام شامل ، ودعاه إلى أن بجيب على تلك الأسئلة الفنية إجابة صريحة بزيهة ، وهو مستمد بمدهما أن يقره ، ثم محاكا إلى إخسائيين ، فا زال الرئيس يدلى لهم بحججه وبربهم أن خطته أضمن وأسلم من خطة القائد ، ولم يسم أخر الأسم أفروا خطة القائد ، ولم يسم الرئيس إلا أن يذعن وإن كان لا بزال برى وجاهة آرائه ..

وتمجب ما كليلان وتمجب الناس ممه من هذا الح مى الذى يدلى برأى فى الخطط الحربية كأنه من أصحاب الحرب وممن لهم بفنونها خبرة ؛ وما عرف عنه أنه شهد حرباً من قبل ، اللهم خلا تلك المركة الصفيرة التى اشـــترك فيها وهو فى صدر شبابه ضد الصقر الأسود . .

ولكن الذين يؤمنون بسر المبقرية لم يروا فى الأمر، عجباً ؛ وكذلك كان الذين ربطهم بالرئيس صلة من كتب ، والذين رأوا رجاحة عقله وسلامة منطقه وقوة القانته . ومن ذا الذى يقول إن الكتب هى التي أوحت إلى نوابغ المالم فى شى مناحى الحياة ما أنوا به من المعجزات . ؟ إنما يسبر هؤلاء على مهجمن فطرمهم وعلى هدى من نور عبقربهم . .

وهل التوت الأمور على ذلك الرجل فى السياسة ولم تكن له بأسبابها من قبل صلة ؟ أو لم يحمل الذين أشفقوا أول الأمم من رياسته على الأعجاب به ثم على عميته والأجلال له ؟ وإذا كان هذا شأنه فى السياسة ولم يتملمها فلم لا يكون كذلك فى أمور الحرب وقد استمان بالأخصائيين فى تعرف مداخلها بادى. الرأى ؟

أخذت الأزمة تشتد في اليادين ، وذلك بتوالى الهزائم على أهل الشهال إذكان ... هؤلاء ينقسهم الفادة القادرون ، ولولا أن كان لهم لنكولن في كرسي الرياسة ... بومنذ لحاق بهم الفناء ؛ ولقد شهد الذين تتبعوا أطوار هذه الحرب حتى بهايتها ... أن النصر فيها كان مرده إلى شخص الرئيس وقوة يقينه ، فلقد كان وحده جيشاً ... منااباً ، وكان وهو رجل أمته وحده أمة في رجل !

وظل ما كليلان على حاله يدرب جنده ويطلب الزبد من الفرق ، والرئيس صابر لا ينفد سبره وإن أوشك أن ينفد صبر الناس ، فلقد بانوا جميعاً يستمجلونه ومربستين هينفسنصوضين ومع أن الرئيس أمره مهذا الرحف في نهاية شهر ينار سنة ١٨٩٢ أي بعد عو تسمة أشهر منذ بدأت الحوب فأنه لبث في مكانه حتى شهر مارس ؟ ثم أخذ يتحركولكن في حدر وبطء ، مما دعا الرئيس أن يطل إلى وزير الحرب أن يستحثه لأه أوشك أن ينفد صره عليه ، ولكن ما كان أعظم دهشهما إذ كتب إلهما ذلك القائد يطلب المزيد من الرجال لأن المدو متكاثر أمامه ..

وفي مثل هاتيك الظروف التي كانت تتطلب من الرئيس ما أشرنا إليه من صبر وجهد ، يأبي القدر إلا أن بصوب إليه سهماً يصمي مهجته ، ونوشك أن يذهب بلبه ويزعزع فؤاده ، فنقد غالت المنية إبنه ولى ، ولقد كان مع أخيه واسيان الجند في مستشنى من مستشفيات الحرب فسرت إلىهما العدوى ولم يقو الصغير على المرض فذوى كما تذوى الريحانة الغضة ...

لقد ارتاع الرئيس ووهي جلده أمام هذه المصيبة ، ورأى الناس ذلك الجبل الشامخ يهايل ويتخاذل من الوهن ولا يستطيع أن يخفي عن الناس جزعه وحزبه ، وإنه ليجهش كما يجهش الصبي وفي عينيه حزن وحسرة وفي وجهه كدرة وصفرة ؟ قال لمن حوله ذات ممة « لقد أذهلتني هذه الضربة ، ولقد أطلعتني على ضعني في صورة لم أر مثلها من قبل » وقال لصديق له بعد ذلك « ألم تر في منامك ذات مرة صديقًا عزيزًا عليك ، وشمرت أنك تنم بلقاء حلو مع هذا الصديق في حين أنه كن يمازج شمورك هذا شمور آخر حزين بأن ذلك اللقاء لم يكن حقيقة ؟ ... هذا يا صاحبي هو حالي ، فعلي هذه الصورة أحلم بلقاء ولدي ولي » ··· وعلم من المرضة أنها فقدت زوجها وولدمها فسألها هذا الطود الذى يحمل أعباء قومه كيف تحملت هاتيك المصائب ؟ فأجابتة أنها تحملت ضربات الدهر ضربة ضربة وأمها تئق في رحمة الله فنه تستمد العزاء والسلوان ... وهنا يجيمها الرجل العظم · الشديد البأس أنه سيحاول أن يتمام منها الصبر ، وأنه لم ييأس من رحمة الله وأن الله سوف يهبه المزاء ، ثم يردف قائلا « أنمني لو كان لي مثل إيمان الأطفال ، هذا الإيمان الذي تتحدثين عنه ، وسوف يمدني الله به ، ... ويمود فيمبر عن



الرئيس الحزين



## مبلنم حزه بقوله ﴿ إِنَّهَا أَعْظُم عَنْهُ لَاقْيَنَّهَا فَ حَيَاتَى . لَمَ كَانَ هَذَا ١ ؟ . . . لُم كَانَ هذا . . . ؟ » لم كان هذا . . . ؟ »

أجاب الرئيس ما كليلان إلى ما طلب وأحده بالرجال لكيلا يكون القائد حجة عليه ، فلقد كان يسشيع في الناس من أول الأحم أن عدم محرك القائد إعا رجم إلى أن الحكومة تصن عليه بالمال والرجال ... ولقد كتب إليه الرئيس كتاباً كان مما جاء فيه قوله « أحسب أن القوات التي سيرت إليك قد بلغتك ؟ وإذا كان الأمر كذلك فانك الآن في الوقت الذي ينبني أن تضرب فيه ضربة ؟

إن المدو يكسب بتأخرك » .

ولم يسع القائد إلا أن يصرح فى رسالة له أنه واثق بمد ذلك من النتيجة ، وأنه آخذ من فوره فى الرحف ، ولكنه فى الوقت نفسه راح يشتكى من المطر الهطال والمسالك الوعمرة فكان هذا جهد ما فعل .

ولم ير الرئيس بداً من أن يبرق إليه فى الخامس والعشرين من مايو يقول : ﴿ أَظَنَ أَنَهُ قَدَ أَزْفَ الوقت لَـكَى تَهَاجِم رَتَسْمَند أُو يَدْع هَذَا السمل جَانِباً وَنَأْتَى للدفاع عن وشنطون نفسها ﴾

وكأعا أراد ما كليلان في ذلك الوقت أن يكيد للرئيس أوكأعا أراد أن يخلق مشاكل جديدة يتخذ مها علة لهذا الجود ، فكتب إليه ينتقد الوقف الحربي كله في جميع الميادين ، بل إنه لم يقتصر على شئون الحرب فراح ينتقد الحكومة في جميع شئومها ...

وتقدم القائد بعد ذلك إلى رتشمند تقدماً بطيئًا وذلك في شهر يونيو ، وكان ممه من الرجال والعتاد ما كان حرباً أن يكسب به معركة كبرى كما أجم النقدة فيا بعد ، ولكن نابليون الجديد ما كاد يتصل بطلائم الجنوبيين حتى أزمع الارتداد بعد سبعة أيام في قتال غير شديد ؛ ولقد هيا بهذا التردد للجنوبيين أن رسلوا المدد إلى جيش لهم كان في طريقه إلى وشنطون ريد تهديدها

وتلق وزير الحرب من ما كليلان رسالة فيها دليل بأسه وحيرته قال ٥ لو أتيح لى عشرة آلاف أخرى لاستطمت أن أكسب ممركة كبيرة في غد ؛ بنبغي الا تمدنى الحكومة مسئولا ؛ وإنها لن تستطيع ذلك .. إذا أنا نجيت هذا الجيش فإنى أقول لك في بساطة إلى في ذلك لن أدن لك بشيء من الشكر ، لا ولا لأى شخص في وشنطون ، فلقد بدلم قسارى جهدكم في تضحيته »

وكان قائد الثوار الكبير ، لى ، فى ذلك الوقت يرحف على وشنطون ، وكان على الدفاع عبها يوب أحد قواد النبهال ومعه ثمانية وثلانون ألفاً من الرجال ؟ ولكن جيش لى كان أكثر عددا وأشد بأساً ؛ وتبين أن خير وسيلة لرد لى عن وجهته أن يبادر ما كليلان بالرحف على رتشمند لا أن بتباطأ وبتراجع كا فعل ..

ولسكن جيش لى كانا كتر عددا واشد باسا ؟ وتبين ان خير وسيلة لرد لى عن وجهته أن يبادر ما كليلان بالزحف عنى رتشمند لا أن يتباطأ ويتراجع كما فعل ... ولما يئس الرئيس منه فى هذا السبيل عاد فأرسل إليه بدعو علية الماسمة ، وهو لا يدعو فى لهجة الأمركا كان عسياً أن يفعل غيره من الرؤساء ، غافة أن يفضب الفائد فى هذا الوقت المصيب ؟ والناس يمجبون من تردد ما كليلان بقدر ما يعجبون من ضبط الرئيس نفسه على هذه المسورة ، وطول صبره فى موقف لو طاش فيه حلم الحليم لكان له عن طبشه العذركل العذر ؟ ولن يفوت الرئيس أن يضحك ليمون الأمر على نفسه وعلى الناس فيقول ذات مرة لمن حوله « إذا لم يكن الفائد ما كليلان في حاجة إلى جيش بوتوماك فأتى أرجو منه أن يميرنى إياه فترة من الزمن »

ورد ما كليلان على الرئيس بقول إنه سوف يجيبه إلى ما طلب ﴿ إِذَا رَأَى الظروف تسمح به ﴾ وكان ذلك في شهر أغسطس ...

وعاد الرئيس فكتب بطلب إليه القدوم بكل ما فى وسمه من سرعة . وأوفد إليه القائد هاليك يستحثه ولكنه لم يأبه لذلك كله ولم يصل إلا بمد قرابة شهر من هذه الدعوة .

وكان أمراً طبيعياً أن نترل المزبمة بالقائد بوب وأن تبيت وشنطون معرضة للسقوط ؛ ولقد عاود الذعر، هذه الدينة على بحو ما حدث غداة الهزيمة في معركة بول رن ، بل لقد كان الموقف بومئذ أشد هولا ؛ إذ اختلفت وجهات النظر في مجلس الوزراء واحتدم الجدل في المجلس التشريعي ، وارتفعت الأصوات بطلب عقد السلح مع الجنوبيين ، الأمر الذي خيف منه أن يؤدي إلى المحلال العزائم .. وليكن أنسكوان وحده بني على عزمه وثباته يسالج الموقف بالسعر والحزم

ولقد كان الناس من هذا السهر وهذا الثبات مثل ما يكون من النصر في ممركة ، وبذلك قل فزعهم وعادت الثقة إلى نفوسهم ووقفوا إلى جانب رجلهم. ثم إن الرئيس ضم عدداً من الجيوش بعضها إلى بعض وجعل مها جيئاً جديداً وضعه نحت قيادة ما كليلان ، وطلب إليه أن يقابل لى بهذا المدد المائل الذي زاد عن مائتي ألف ، ولكن ما كليلان لم بغمل ، فأصاب أهل الشهال هزائم أخرى في أكثر من جهة .

ولقد كانت هذه السنة الثانية للحرب أسوأ الأيام التي مرت بالرئيس في حياته كلها ، وأى شيء أكثر سوءاً من الهزيمة والخلالان؟ وإن الرئيس ليخشى أن تنحل المرائم وتخور القوى ، وبخاصة حين أحس الناس أن الحرب لابدأن يطول أمدها ويشتد سميرها ، وها هوذا بهامس الأمهات بدأ يصل إلى مسمميه ، وليته كان بهامس الأمهات فحسب ، فأن كثيراً من الرجال قد أخذوا يبدون تعلمهم ويدرم هو يملنون عن رغيبه في وضع حد لهذه المحنة القومية .

وكان مما يكرب الرئيس ويوجع نفسه أن كثيراً من الناس كانوا يلومونه ويردون سبب الهزائم إليه ، وينغلون عما كان يفعل قواد. وبخاصة ماكليلان ، ذلك الذي كانت محبته والثنة به من أخطاء الجاعات وأوهامها .

رجعت كنة الجنوبيين في البر ولكنهم في البحر كانوا أذلة ، وذلك أمهم لم يكن لهم مثل ما كان الشاليين من الجاربات الواخر فيه ؛ ولقد استطاع أحد القواد البحريين وهو فراجت أن يسبر في أبريل بسفته إلى نيو أورليا تر فيصلها من ناره ويأخذها عنوة ؛ وكان انتصاره هذا وإذلاله أهل الجنوب على هذا النحو، مما خفف على الشهاليين بعض ما راحوا يلاقوه في البر من هوان وذلة . ولسوف تكون هذه القوة البحرية في الهابة عاملا من أهم عوامل النصر ، الأمر الذي لم يقطن إليه أهل الجنوب إلا بعد فوات الفرصة .

وظل الرئيس لنكولن في محنة قومه ثبت الجنان حتى لتترعزع الجبال ولا يترعزع ، ولكنه كان مع ذلك رؤوفاً عطوفاً يكره الحرب وبتألم مها أكثر مما يتألم الناس جميعاً ، وبتمنى أكثر مما يتمنى غيره أن تضم أوزارها في أقرب وقت . والدلك كان ينكر على التشديرين تشتيده ولايقر احداً على قسوة أو يطاوعه في مرامة ، فأذا أنس الرئيس من عدته غلظة على العدو نجهم وأشاح عنه في حين أنه كان يقبل على من يطلب إليه اللين والمنفرة ، وهو يقول له وللناس جيماً أنه بمقت تلك الحرب من أعماق قلبه وإنه ما دخلها إلا وهو موقن أنه شر لابد منه ، وما أواد مها إلا أن تكون علاماً لمصلة بانت مهدد كيان بلاده . أما أن تكون انتقاماً وعلواً في الأرض واستكباراً فليس هو من ذلك في شهود.

وكثيراً ما كان يصدر من الأوامر ما يتمحب منه القواد ولا يشايمونه فيه وإن نفذوا ما يأمر به . قدموا إليه في تلك الأيام ورقة بشأن شاب كانت عليه الحراسة ووجد ناعمًا فيالخطوط، ليوقع عليها بإعدامه حسب قوانين الحرب، فنظر الرئيس في الورقة ملياً ثم أمن فأحضر ذلك الشاب ، وكان اسمه ولم سكُت ، ونظر إليه الرئيس وقال له : لن ينحيك إلا الصدق فقل الحق : هل عت في الحطوط؟ وما سبب نومك ؟ فقال الفتى : أجل نمت أمها الرئيس فلم تـكن على النوبة تلك الليلة ، ولكني وجدت صاحب النوبه ينتفض من الحمى وهو من بلد قريب إلى بلدى فحملت السلاح عنه لأحرس الخطوط ، فغلبني النوم وقد كانت على النوبة الليلة السالفة فقضيتها ساهماً ، وعلى ذلك فلم أستطع السهرليلتين متتاليتين ؛ وسأله الرئيس عن بلده وعن بلد صاحبه ، فمرف البلدين وذكرطوافه مهما أيام كان يممل في البريد ؛ ثم سأل الرئيس القواد عن بمض ما جا. في كلام ولم ، وأمسك القلم فصاح به الفتي : من فضلك ... من فضلك أمها الرئيس لا تقتلني ... لا تقتلني ، فنظر إليه الرئيس وقال: لن أقتلك وإنما أرسلك إلى الخطوط لتجاهد مع الجاهدين ؟ ونظرالفتي إلى الرئيس والدموع في مقلتيه فقال له لنكولن : ولكني أنفاضاك ديناً ﴿ على هذا فماذا تصنع لسداد هذا الدين ؟ فاضطرب الفتي ولم يفطن إلى ما يريد الرئيس ثم قال في تلمثم وارتباك: لست أدرى ما إذا كان لدينا ما يكفي من المال لأداء هذا الدين، فنحن فقراء ، على أن لدينا قليلا منه اقتصدناه، ويستطيع أنى أن يبيع مزرعته ، وربما مد إلينا الأصدقا. يد العون فنجمع بذلك ألفين أو ثلاثة إَ لاف من الفرنكات ، فأذا انتظرت . . وتحك الرئيس وزاد عطفه على هذا الفتي ولم يتكره له لجهله أو ينهره على غباوته وقال له في رفق : كلايا بني فأن ديني عظم وليس



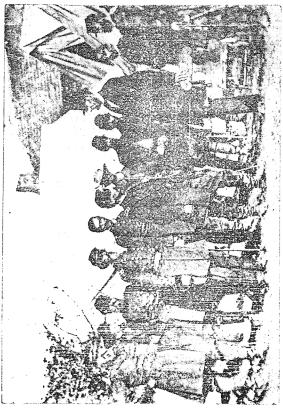

وليس أداؤه في طوق أسرتك ولا مزوعتك ولا أسحابك ، وإعا هناك شخص واحد يملك أن يؤدى هذا الدن وذلك هو ولم سكت ، فأذا أدى ولم واجبه على خير مايؤدى الجندى واجبه واستطاع عند موته أن يقول لقد وفيت وعدى للرئيس لنكولن فعند ذاك يؤدى ما عليه من دن . وأدى الفتى التحية ومضى إلى الحلوط؛ واحتج القواد فقال الرئيس مفضباً : أيكون جزاء مهوء به الأعدام؟ إنى لاجلد لى أن أفكر أننى ألق الله ودم هذا الشاب المسكين على بدى . . وهكذا يأبى الرئيس أن يتقيد بقوانين الحرب وما يستمد قوانينه إلا من قواعد الأنسانية . .

ونظر الرئيس بعد ذلك بأيام في أسماء القتلي فوقعت عيناه على اسم وليم سكت فأ كفهر وجهه وسأل كيف مات فأخبر أنه كان بهجم هجوماً شديداً على العدو بهر القواد جميماً وما زال في هجومه حتى صرعته رساسة ، ووجد أسحابه ورقة علقها على صدره وقد كتب عليها ليحمى الله الرئيس أبراهام لتسكولن .. وما سمع الرئيس ذلك حتى أسرع إلى حجرة قريبة ، ودخل عليه بعض قواده بعد حين فوجدوه يبكى!

وعفا الرئيس مرة أخرى عن ضابط تأخر عن المركة لأنه ذهب لاقاء خطيبته ؟ ولما احتج القواد قال لهم الرئيس ســـاحكا ، عفوت عنه لأبى أفعل فعله لو كنت في مثل سنة !

وحمل إليه البريد فيا حمل من الكتب كتاياً من سيدة تقول إنها أرسات إلى ابنها كتباً كثيرة فلم رد عليها ، فأن يكن مات فني سبيل وطنه ، وإن كان لا يزال حياً فأنها تحب أن يكتب إليها ؛ وإنها لتلجأ إلى الرئيس إذ لم تبق لديها حيلة ... وشكت الأم من غلظة ابنها إن كان حياً وشرحت فارئيس كيف ربته بعد موت أبيه حتى يخرج ضابطاً في المدرسة الحربية ..

والرئيس خير من يدرك بقلبه الأنساني الكبير كيف تكون حال أم في هذا الموقف ، فأرسل إلى قائد الفرقة التي حددتها الأم في كتابها يأس بأرسال هذا الضابط إلى البيت الأبيض في غير إبطاء ؛ ولما حضر انتني أدخلو. على الرئيس فحيا ووقف أمام مكتبه دهشًا ، فقال له الرئيس في شيء من العنف : قص على يا فتى كيف تعلمت بعد وفاة أبيك ولا تحف عنى شيئاً إن كنت من الصادقين . فقص الفتى عليه قصته كما جادت فى كتاب أمه ، وقاطعه الرئيس يصحح له واقعة فقال: وماذا بدم أيضاً غير متاع البيت وكان بيعه شديداً على نفس أمك ؟ وتفكر الفتى وقال فى شى، من الحجل: بعنا ساعة أبى .. ونظر الرئيس إليه بعد أن فرغ من قصته ، ثم قال هل جاءتك فى الصفوف كتب من أمك ؟ وقال الفتى أجل جاءتنى .. وذكره له الرئيس وعبس ووضع يديه على جانبى صدره تحت ياقة أجل جاءتنى .. وذكره له الرئيس وعبس ووضع يديه على جانبى صدره تحت ياقة فلا ترد على كتما ؟ وأراد الفتى أن يعتذر فقاطمة الرئيس قائلا: إجلس على هذا المقوق السكرسي وناوله بيده ورغة لمح الفتى فى زاويتها العليا كلة البيت الأبيض ، مكتب الرئيس إلى النافذة فأطل مها وهو بردد شعراً الشكسير أوله : « اعصفى يا رك الرئيس إلى النافذة فأطل مها وهو بردد شعراً الشكسير أوله : « اعصفى يا رك القرب الهوجاء فلست أقسى من قلب منكر » ... وتناول الرئيس الكتاب فأعطاه إلى من يلقيه بالبريد وقال للصابط : كن بارا بأمك لتكون بارا بوطنك فاعظاه إلى من يلقيه بالبريد وقال للصابط : كن بارا بأمك لتكون بارا بوطنك في رفق وهو بصرفه ...

ولقد كان أراهام يتلقى الأنباء عن عدد الفتلى والجرحى وهو أكثر الناس إشفاقاً وجزءاً ، ولقد كان يسأل عن عدد من صرع من الفريقين المتحاربين لا من أهل الشهال فحسب ، فيحزن لهؤلاء وهؤلاء جيماً كا بناء أمة واحدة ..

وكثيراً ما كان بدرف الرئيس الدمع على ما يصيب رجاله في تلك الحرب الهائلة ؟ ذهب ذات مم إلى مقر أحد الجيوش فعلم بموت سديق له كان من جلسائه في سعر مجفيلد ، فأسر ع إلى المودة مضطرباً ويداء على سدره كائما يمسكه أن يتصدع ، وعيناه تفيضان ، وعلى وجهه شحوب وكدرة ، وإنه ليسير بين الجنود لا يلتفت إلى مجياتهم فلا بردها من شدة النم وتكاد لا تقوى على حمله رجلاه ... وكان لا يفتأ يقرأ شكسير ، فني ماسيه صدى لنفسه الحزينة وعزاء لها ؟

على أن عينيه تقمان ذات مرة على تيساؤل أم ولهى فى إحدى هذه المآسى تقول القد سمتك أبها الأب السكاردينال نذكر أننا سنرى أصدقاءنا فى السهاء ونعرفهم

ولئن كان هذا حقًا فلسوف أرى ابنى ثانية . . . فانظر إلى هذا الرجل القوى يضع السكتاب ويكب بوجهه على كفيه فيملاً هما من روافد دممه . .



فى هذه السنة الثانية للفتال أى سنة ١٨٦٧ ، بينها كانت الحرب تتأجيج نارها ويتفجر بركامها، وتتوثب فى البر والبحر شياطيمها ، اشتدت الدعوة إلى حل معضلة الرق ، وارتفعت الأصوات من كل جانب توجوب إعلان قرار التحرير ؛ ونشطت الصحف والمجلات تطالب الرئيس أن يخطو هذه الحطوة ، والمهالت على الرئيس السكتب يحيد فيها أصحامها أن يقطع المقدة فذلك أيسر من حلها …

ووقع الرئيس على كلة عظم تأثيرها فى نفسه وتدبر فيها طويلا وهى قول أحد الكتاب المؤرخين ﴿ إن هذه الحزب الأهلية هى الأداة التى سخرها الله لاقتلاع جدور السبودية ، وإن أعقابنا سوف لا يرضون عن نتيجها إلا إذا كان مما تحدثه الحرب ازدياد عدد الولايات الحرة ؛ هذا ما يتوقعه الجيع ، وهذا هو الأمل الذى تنشده جميع الأحزاب » …

وكتب جريلي في محيفته نيو بورك ربيبون يدعو الرئيس إلى الممل ، وكانت عبارته صارمة أخذ فها على الرئيس ردده ، واختتمها في لهجة أقرب إلى الأمر، مها إلى الرجاء أن يعلن محر ر المبيد ...

وأرجف المرجفون أن نابليون الثالث سوف يتدخل إلى جانب الجنوبيين ، فأذا أعلن التحرير أكتسبت قضية الشهاليين ممنى يقدره أحرار أوروبا وبهذا يحجم نابليون عن التدخل …

والرئيس يتدبر في هذا كله ، ولكن المحافظة على الامحاد لا زالت عنده أساس هذا الصراع القائم؛ ولوكانت جيوشه ظافرة لجازله أن يقدم على هذا الممل فكيف والفشل يلاحق الشهاليين في كل جهة وما كليلان في موضعه لا بريد أن يتحرك ؟..

لدلك بؤثر الرئيس التربث والصبر ؛ وكان يقول في نفسه دائمًا منذ أوائل تلك السنة الثانية : ألا ايت ما كليلان بخطو خطوة بحو النصر ... وكما اشتدت الدعوة إلى التحرير اشتد تألم الرئيس من هذا القائد الذي لا يريد أن يعمل شيئًا ، إلا أن يطلب المربد من الحندكم بينا ...

وعجب الناس أن رأوا الرئيس برد بنفسه على جريلي وذلك في صحيفته وبما جاء في رد الرئيس قوله : « إذا كان في الناس من لا يحافظون على الوحدة إلا أن يمافظوا على الرق فأنى لست مهم ، وإذا كان فهم من لا يحافظون على الوحدة إلا أن يقسوا على الرق فأنى لست مهم ؛ إن غرضى الأسمى هو أن أحفظ بناء الا محاد وليس هو أن أحفظ العبودية أو أن أقضى عليها ... فأذا تسنى لى أن أنقذ الا الا الا حاد دون أن أحرر عبداً واحداً فعلت ذلك ، وإذا كان في وسمى أن أنقذ بتحرير بمض العبيد ورك البعض فعلت ذلك أيضاً »

الحق أن الرئيس لم ينفل بوماً عن مسألة العبيد ، ولم ينس ذلك النظام النكر البغيض الذى نشأ على مقته وازدرائه والذى طالما عنى أن تنجو البلاد من آثامه . ولكنه كان بحرص ألا تفسد مسألة العبيد عليه قضية الحرب .

ولم يهمل الرئيس مسألة الرق كل الأهمال ، وإنما سار فيها بقدر في أوائل السنة التانية للحرب أرسل في السادس من شهز مارس إلى الكونجرس مقترحاً مؤداه أن يعسدر ذلك المجلس قراراً به تموض الولايات التي تقضى على الرق فيها تمويضاً مادياً عادلاً .. وأصدر المجلس هذا القرار ولكن الولايات الحايدة عارضته ورفضته وهي المقصودة به قبل غيرها ؛ ودعا الرئيس ممثلها وحاول إقناعهم ولكنهم لم يقتنموا فنيت الفكره بالفشل ولم بقد الرئيس منها إلا تمرضه لنقد هذه الولايات ولومها ، ثم للوم دعاة التحرير من جهة أخرى لأمهم رأوا في الفكرة وده وقبل التحرير الكامل في غير تراجع أو محفظ وف شهر أريل أصدر الكومجرس قراراً بتحرير المبيدف الماصمة وما حولها؛

ولما وقع لنكوان على هذا القرار قال « عندما تقدمت باقتراح إلى الكوبجرس سنة ١٨٤٩ للقضاء على الرقى فى هذه العاصمة ولم أكد أجد من يستمع إلى ذلك الاقتراح ، لم أكن أحلم أنه سوف بتحقق بهذه السرعة » . .

ودعا الرئيس ممثلي الولايات المحايدة إلى مؤتمر في آخر يوليو وحاول أن يقنمهم

بقبول التمويض ولكنهم أعرضوا عنه وأصروا على عنادهم .. وظلت الدعوة إلى التحرر تشتد نوماً بمدنوم وظل الرئيس يتدر ويقلب

وطلب الدعوه بن استحرر نشته نوما بنه نوم وطل الرئيس يتدر وبقب الأمر على وجوهه . . ولقد كان من أجل مواهبه كما ذكرنا أنه كان بتبين الأمور على حقيقها مهما التوت عليه سبلها ، واختلطت وشأنجها ثم يسدد خطاء علىهدى بما رى دون أن تقونه صغيرة أو كبيرة بما تقتم عليه عيناه . .

كان يخشى الرئيس أن يُستمس التحرير الشامل العاجل الولايات المحايدة فتنضم إلى الاتحاد الجنوبي وكان يعد ذلك والحرب قائمة كارثة عظيمة ، ثم إنه يخشى أن يتهم أنه ما أثار هذه الحرب الضروس إلا من أجل القضاء على الرق مع أن الدستور يقره .. وهو لم يخص غمار هذه الحرب إلا للمحافظة على الاتحاد ..

وإذا أقدم الرئيس على التحرير خرج بذلك على الدستور وهو الحريص على مبادئه، العامل منذ اشتقاله بالسياسة على المحافظة عليه وتقديسه ..

ولكن الرئيس برى المسألة وجوها أخرى فالتحرير في ذاله هو المل الأنساني الجليل الذي طالما تاقت نفسه إليه منذ حداثته وقد كان الرق أبنض شيء إلى نفسه ... وهو في الوقت نفسه برى أن بحرير المبيد سوف يدءوهم إلى المرجى على سادتهم في الجنوب فتضمف شوكة هؤلاء السادة في الحرب ، هذا إلى ما يرجى من رفضهم العمل في فلاحة الأرض بعد تحريرهم فيضطر البيض إلى العمل مكامهم فتتضاءل جيوشهم وتضمف مواردهم ؛ فضلا عن أن التحرير من شأنه أن يكسب الرئيس وحكومته عطف الأحرار في أوروبا فلا تناوئه بالتدخل في هذه الحرب ... وأما عن الدستور فالتحرير ضرورة بدعو إلها الضرورة الحربية ولن يجد الرئيس صعوبة كبيرة في حل ممثلي الأمة على تعديله فيا يتصل عبذا الأحرب ...

وتفكر الرئيس وأطال التفكر ، وكما من يوم ازداد ميله إلى التحرير وبعد عن تردده .. ولكن شيئاً واحداً لا ترال يقوى ميله إلى التربت وذلك هو الموقف الحربي وما فيه من خدلان وضعف وجود من جانب ماكليلان حتى صيف هذا العام الثاني للحرب ، عام المحنة والخوف ..

ولكن دعوة التحرير تشتد ، وكما بلنت مسامع الرئيس هزت نفسه إلى هذه الخطوة الأنسانية الكدى فيكاد ينسى كل اعتبار غيرها ؛ والك لتجد

ما يهجس في نفسه وانحاً في هذه العبارة التي كتبها بخط يده ( إني بطبيعتي أمقت الرق ، وإذا لم يكن الرق خطأ فا في الدنيا من خطأ قط ، ولست أذكر لحفظة لم أفكر فيها هذا التفكر وأشعر هذا الشعور ، ولكني في الوقت نفسه لم أذهب إلى أن الراسة أكسبتني حقاً لا يُدفع أن أعمل رحمياً وفق هذا التفكر وهذا الشعور؛ لقد كان هذا القسم الذي أقسمته ينطوى على أن أحافظ على دستور الولايات المتحدة قط إلى أني أؤدى القسم الذي به أصل إلى السلطة ثم أقضى على هذا القسم أثناء استمهلي هذه السلطة ؟ وكذلك كنت أفطن إلى أنه في الأحوال الدنية العادية عني هذا القسم من أن يكون لجرد اعتبارى الخلق بجاء الرق أثر عملي في مسلكي أكان من المكن أن أوقد الأمة وأحافظ على الاستور ؟ إن القوانين العامة تفضى بأن أحمى حياتي وساقي ولكن الساق يضحى بها في العادة لأنقأذ الحياة ؟ ولن يتمثي مع المقل أن يضعى بالحياة لأنقاذ الساق . وشعرت بأن بعض الأجراءات وإن عدت غير دستورية في مواقف أخرى إلا أنها بحد ما يبررها من حيث أنها لابد مها للمحافظة على الاستور وذلك بالحافظة على الاحد ذاته »

وتبين الرئيس موقفه فأخذ يتحفز ويستجمع قونه ليقدم ، ثم عزم وسمم فليس من الأقدام بد ، وليس لما عسى أن بلقاء من ممارضة أى وزن عنده .. ومتى عقد أبراهام النية على أمر ثم تخاذل عنه أو تهاون فى العمل على إنفاذه ؟

مسم الرئيس أن يضرب الضربة التي طالما تمنى أن يضربها .. أجل ... أداد أراهام لنكولن اليوم أن يضمن تاريخ البلاد بل وتاريخ الانسانية أجل عمل قام به ألا وهو تحرر العبيد في أمريكا ، وإنه لن يحجم اليوم أن يعلن رصياً في مجال واسع ما أنكره قبل عام من فريمونت وهنتز ، ولن يتردد أن يأخذ بما رفض من قبل مهما يكن من غرابته وهو كفيل أن يوضح الناس قضيته وأن بحمله على قبول حجته ..

وفى الثانى والعشرين من شهر يوليو دعا الرئيس إليه مجلس الوزراء ، ولم يكن يعلم أحد منهم النرض من الاجماع ، ولما اكتمل عقدهم ، نظروا فأذا على وجه الرئيس من أمارات الجد مالا عهد لهم بمثله حتى فى أخطرما سلف من الواقف وأخرج الرئيس من جيبه ورقة طلب إليهم أن يستمموا إلى ماجا فها ، وراح يتلوها في حزم وثبات ( أنا أراهام لنيكولن رئيس إلولايات التحدة الأصربكية والقائد الأهلى للقوات البربة والبحريه للاتحاد . ، وأنصت الوزراء فأذا به يتلوعلهم قرار التحرير .

وتمجب الوزراء ونظر بعضهم إلى بعض ، فهذا الرئيس لم يدعهم ليشاورهم ولسكن ليملن إليهم ما عقد عزمه عليه ؛ وقطع مسيوارد الصمت بأن رجا مَن الرئيس أن يرجىء إعلان ذلك إلى حين ، فأنه إن فعل اليوم والحرب على ما مى عليه والشاليون يلاقون الهزائم عد ذلك ضرباً من الياس وأخذ على أنه خطوة موزوم مستضعف .

و ندبر انسكوان فى قول سسيوارد فرأى وجاهته ثم وافق على التأجيل على ألا ينكص على عقبيه إذا ظفر الشهاليون بأول انتصار لهم، لأنه برى تأييداً لـكلام سيوراد أن التحرير والشهاليون فى ضفهم متناه « آخر صرخة فى الهروب »

سيوراد آن التحرير والشاليون في ضفهم منتاه « آخر صرخه في الهروب » وطوى الرئيس ورقته ثم وضعها في قطره حتى يظفر الشهال بأول انتصاد ، وللمرء أن يدرك مبلغ ما كان لما عسى أن يأتى به ماكليلان بومذاك من خطر .. ووقع في نفس الرئيس أسوأ وقع ماحل بالشهاليين من المزائم في شهر أغسطس على محو ما بينا حين كان جيش الجنوبين نرحف إلى وشنطون بقيادة لى ...

\*\*

وتحرك ما كليلان آخر الأسرى سبتمبر ؛ وانتحم الجيشان : جيس لى وجيش ما كليلان فى أنتيتام وحمى القتال وتوالى بين الجيشين الجزر والمد ، ولم يقو الجنوبيون على مواصلة القتال فانسحبوا من المركم انسحاباً يشبه الهزيمة ، وكان ذلك فى اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر ، وعدت أنتيتام أولى المارك التى تبشر بالنصر فعى وإن لم تمكن نصراً كما بكون النصر قد بثت العزم فى نفوس الشماليين وأوحت إليهم أنهم إن عملوا فسيظفرون بالجنوبيين …

وفى الثانى والمشرين من هذا الشهر دعا الرئيس الوزراء إلى الاجباع ، ولما اكتمل جمهم كان فى يد الرئيس كتاب فلم يشأ أن يلقيه دون أن يقرأ عليهم منه قصة أنجبته ، وكان يضحك أثناء قراءته والوزراء يضحكون إلا ستانتون ، فقد كان يضيق بكثير مما يقطه الرئيس وغا بأنيه من ضروب الزاح وهو لا يدرى أن



المحسرد



مثل هذا الرجل فى شدة كهده الشدة أحوج ما يكون إلى أن برفه عن نفسه ويخفف عها بعض ما بها ، وإلا فكيف كان يستطيع أن يبهض بذلك الحل الدى يؤود حمكه الحمال ؟

ولما فرغ الرئيس من تلاوة القصة غامت أسارير وجهه، وبدت عليه أمارات الحد ودلائل الاهمام والحزم، وأخرج من جيبه نلك الورقة التي كتب علمها بخط يده قرار التحرير

أعلن الرئيس أن المبيد في الولايات الأمربكية جميعاً أحرار منذ اليوم الأول من السنة الجديدة سنة ١٨٦٣ ، وذلك لكي يتيح فرصة للولايات المتمسكة بالرق حتى ذلك التاريخ ؛ وأعلن أن الحسكومة ستمين كل عبد على بلوغ حربته وأنها ستموض الولايات الموالية عما تطلقهم من المبيد ...

بهذا الأعلان مُرب الرق الضربة القاضية وأنيح لذلك الفي الطويل النحيل الذي وقت في صدر شبابه ذات ممة في مدينة نيو أوليائر يشهد سوق المبيد أن يمقل ما اعترمه بومثل حين مهدد أن بضرب بشدة إذا أتيح له أن يضرب هذا الرق البنيض ... وصح حم طالحا مني به أبراهام نفسه ، ورأى ذلك النحاز الذي خرج من الغابة أن مموله اليوم يهوى على الظلم فيقتلمه من جدوره ، فها هو ذا يملن باسم حكومة هور يسمها أن لا عبودية بعد اليوم الهدد ، وأن الشعب الأمريكا دولة حرة وأمة حرة ...

أعلن الرئيس كلته وأدى ورسالته ، وشهد ان الغابة اليوم الذي ينطق فيه باسم الشعب في أمر طالما شغل بال الأحرار في هذا الشعب ، ورأى العالم نوعاً جديداً من الحركات الكبرى تضاف إلى ســجله وينتقل بها التاريخ من فصل إلى فصل ...

وهزت البــلاد من أعماقها فرحة عظيمة وراح أعداء الرق يملنون عن ابهاجهم بالرينات ينصبونها والليـالى يقيمونها ويملاً ونها بأفراحهم ومظاهر، حبورهم ...

والمهالت على الرئيس رسائل اللهنئة وبرقيات الأعجاب يحملها البريد والبرق من أمريكا ومن خارج أمريكا .. فلقد نلفت أوروبا ننظر ما تفعله الدنيا الجديدة المرة الثانية من أجل الحرية ، فهذه الدنيا التي ولدت الديموقراطية في القرن الماضى تئد المبودية في هذا القرن ، وتضع اسم رجلها وهدية أحدواجها لنكولن إلى جانب اسم بطلها ومحورها وشنطون الذي انتزع لها استقلالها بحد السيف من الناصيين من أعدائها ...

والرئيس خافض الجناح لا يعرف الزهوكا لايعرف الخور ، يتلق سهانى الهنئين وإعجاب المحبين فى سكون وتواضع ، وإنه ليحس أنه لا يزال ببينه وبين يوم الراحة جهاد وجلاد مظهرهما هذه الحرب التى ما فتى، يزداد سميرها .



اضطر لى أن يعبر نهر بوتوماك متراجماً ، فكان على ما كليلان ألا يضيع هذه الفرصة فيتمقب الحيث المتراجع ويعركه فى تراجعه ويوقع به هزيمة تفت فى عضده، ولكنه قمد دون ذلك على الرغم من إلحاح الرئيس عليه أن يفعل ، وراح يطلب المدد من جديد !

وعادت شئون الحرب تسكرب نفس الرئيس ، فقد كان عليه وعلى رجال حكومته بعد قرار التحرير أن يبذلوا قصارى جهدهم ليضموا حداً لتلك الحرب ، فأنه لو أتيج النصر لأهل الجنوب كان معنى ذلك القضاء على كل شيء ، إذ تصبح الحرية مجرد أمنية ، وتصير الوحدة ضرباً من الوهم ...

وبات يكرب نفس الرئيس شيء آخر ، فأن الحزب الديموة راطى في الشال بعد أن فرخ الناس من حماسهم لقرار التحرير ، أخذ يندد بسياسة الرئيس وأخذت سحف الديموة راطيين تسكرر القول أن الجند ببذلون دماءهم من أجل شيء واحد هو حرمان الجنوبيين من مسلك ببيحه لهم الدستور ...

أما الجنوبيون فا برحت محفهم تمهم على قرار التحرير ، وتملن أن البيض لم ينصرف مهم واحد عن القتال ، فأن السود يعملون في الحقول هادئين ، وفي هذا أكبر دليل على أمهم ما كانوا في حاجة إلى أحد يجررهم .

على أن لنكوان لا يعبأ بقول الجنوبيين فما يسكت العبيد إلا من الخوف ، فها هم أولا، يفرون ألوفاً من جيوش الجنوبيين حيث بلوذون بجيش الشهال ليمملوا تحت راية مسيحهم كما كانوا يسمون الرئيس لنكولن الذى منحهم الحربة والذى جملهم ناسا من الناس ... ولسكم كان من أقبح الظلم أن يساق هؤلاء العبيد إلى القتلوا قوماً بحاربون ليحرروهم ، وكثيراً ما كان يوضع هؤلاء السود بحيث تحصدهم المدافع فيكونون بذلك درية لسادتهم الجنوبيين !

وأخذ يتبين السر فيا يبدو من مسلك ما كليلان ، فقد جاءه رسول من الديموقراطيين قبيل ممركة أتتيتام يعرض عايه ترشيح الحزب إياه للرياسـة في انتخاب سنة ١٨٦٤ ! وكتب ما كليلان ءةب المركة يقبل هذا الترشيح .

وراح الجمهوريون بذيبون أن ماكليلان يسلك فى الحرب مسلك الهوادة ليرضى الجنوبيين ، وقالوا إن ذلك لا يبعد كثيراً عن مهمة الخيانة المظمى !

وتدبر الرئيس في الأمم، ولم يعد يطيق صبراً على تكاثر ما كليلان ؛ وأخذت تصدر منه عبارات تعبر عما في نفسه بحو الفائد ومن ذلك قوله « حقاً إن ما كليلان لا يريد أن يحطم جيش العدو » … ومن ذلك أيضاً ما كان منه ذات مرة وقد كان يبيت في المسكر إذ سأل ذات سباح وهو يستقبل الشمس المشرقة قائلا : ما هذا كله ؟ فلما أجابه أحد القواد : إن هذا هو جيش بوتوماك ، ساح قائلا : كلا إنه

الحرس الخاص للجرال ما كليلان ... جم الرئيس عزمه عني أمر ... وظل نحو خمسة أسابيع يستحث ما كليلان على العمل ، ولما لم ُكِعد ذلك أصدر لرئيس في شهر وفير أمره ومزل ما كليلان

من قيادة جيش يونوماك ووضع مكانه القائد بير ْنِــَسيد !

\* \* \*

راح أهل الشال يعلقون الآمال على تغيير القيادة ، فنى أنفسهم أن ما حل بهم من الهزائم فها سلف إنما يرجم إلى سوء تدبير ما كليلان ...

ولكن في الجيش عدداً كبيراً من الجند قد آلهم أن يفارقهم قائدهم أو أن يحال بينهم وبينه على هذه الصورة ، لذلك لم يحسنوا لقاء القائد الجديد ، أو لم يشمروا تحت رايته بما كانوا يشمرون تحت راية ما كليلان من حاسة ...

وزحف القائد الجديد على رأس جيش أيعتل فردريك سبرج على الضفة الأخرى للمهر ، حيث كان برابط لى قائد الجنوبيين العظم ؛ ووقف القائد الشهالى عجاء خصمه بفصل بيهما لمهر بولوماك ؛ وقف ينتظر أن لوافيه إليه هناك تلك المالر التنقلة التى لابد له مهم اليمبر الهر ، ولكن المالر وصلته متأخرة فاستطاع خصمه القوى أن يحسن الرتفعات حول السكان ، فلما أخذ يعبر الهر هو وجنوده أنصبت عليهم النيران الحامية من كل سوب ، ونظر القائد هاذا كثير من جنده حوله صرعى ، لا يقل قتلاهم عن الحرجى ، فسكان لابد أن يتراجع ؛ وكانت هزية جديدة نشاف إلى سلمة الهزام في هذا العام المشؤوم ...

وحل الجرحى إلى وشنطون فضاقت بهم المستشفيات ، حتى لقد حول عدد كبير من الكنائس وغيرها من الأبنية إلى أمكنة للجرحى ، وطاقت النذر بالمدينة وانمقدت فيها سحب الهم مركومة سوداء وأخذت الناس غاشية من الحزن ورجفة من الذعر، ، زاعت لهم الأبصار وبلنت القلوب الحناحر!

وأخدت الأنظار تتجه إلى البيت الأبيض وليس فيها من معانى الأمل بقدر ما فيها من معانى اللوم والفيظ ، وكا عما كنت برف حوله أرواح القتلى فتلبسه كآبة وتشيع فيه ما يكرب النفوس وبؤلم الصدور . وأخذ يظهر في الماصحة حزب جديد برى إلى وضع حد لهذه الحرب بأية وسيلة ، وألق الرئيس نفسه بين تصابح المتصابحيين ، فهنا من ينادون بوضع حد لهذه المحنة ، وهنا من يطلبون إعادة ما كليلان إلى القيادة والسير في الحرب ولكن في سرعة وحمية وإقدام ، وغير هؤلاء وهؤلاء قوم يطالبون بتغيير القواد والبحث عما يكفل النجاح من وسائل جديدة ؛ وقوم آخرون خيل إليهم أن الفرصة قد سنحت لهم لأعلان رأيهم في مسألة محربر العبيد وكانوا بون ألا يحس ذلك النظام عا يغير من أسوله وغلى الرئيس أن براجع نفسسه قبل حاول اليوم الأول من المام الجديد وهو براتجربر ...

وتراى إلى الناس فضلا عن مزعجات الحرب وشائماتها أن المجلس التشريعي منقسم بمضه على بمض ، وأن مجلس الوزراء نفسه قد فشا الخلاف في أعضائه ؟ ورأى الناس مما يشاع ويذاع أنهم على حافة الكارثة !

ولكن السندياة تابتة وقد جن جنون الماصفة ، لا تنال الربح الماتية شيئاً من ثبوت أصلها وسحوق فرعها ، أو لم يك فى الغابة منبها وكان فيها غذاؤها وربها؟ أجل إن رجلا واحداً هو الذى بقى أمام هذه الشدة رابط الجأش ، فقد وقف أراهام عزيزاً لا يهون ، صلباً لا يلين ، بسيراً لا يطيش حلمه ، أميناً لا يخون المهد الذى قطمه على نفسه ، مؤمناً لن يقمد حتى يتم رسالته أو يموت فى سبيلها ؟ وكان موقف الرئيس هذا كل ما بق لقضية من عناصر القوة — وأية قوة أعظم وأبقى من هذه القوة ؟ وليت شعرى ماذا كان يحدث لو لم يكن على رأس البلاد هذا الذى درج من بين أدغالها ؟ أجل ماذا كان يحدث فى هذه الظروف لولا هذا

الصبر المظيم من جانب الرئيس ، وأى صبر أعظم وأجل من صبر هذا الطود الراسخ الأشم ؟

وكان من قواد الحرب تومند قائد بدى هوكر وقد كان يلي يعرنسيد في الرتبة وكان من قواد الحرب تومند قائد بدى هوكر وقد كان يلي يعرنسيد في الرئيس بفضاء وشحناء ، فراح يذيع في الحيد أن البلاد أشد ما تكون حاجة إلى ديكتاتور يقضى على المنازمات ، وبرغم الأحزاب على أن يحبس هدرها وبدفن خلافها ، وأن الحيش لن يقوده إلى النصر إلا مثل ذاك الرجل الذي يقبض بيسد قوية على أزمة الأمور في الدولة وفي الميادن جيماً !

ولقد ذاعت أفكار هوكر حتى لقد اجترأ ضابط كبير أن يعلن « أن الجيش وعلى رأسه ماك الصغير يستطيم أن يطهر الكونجرس والبيت الأبيض » ··· قالها في غير تحرج وإن كان قد قبض عليه من أجلها ···

وكتب لذكوان إلى هوكر يعانبه وبحده العاقبة وقد عينه فى الوقت نفسه قائداً لجيس ثرجينيا وبحد فى كتابه إليه شيئاً من تهكمه قال ه لقد علمت علماً يحملنى على أن أسدق ما قلته حديثاً ألا رهو أن الجيش والحكومة فى حاجة إلى ديكتانور، ولقد عينتك لا بسبب هذا القول بالضرورة ، وإنما على الرغم منه ؛ إن القواد الذين يكسبون بجاحاً هم وحدهم الذين يتيمون الديكتانوريين ؛ وغاية ما أرجوه منك الآن هو النجاح الحربى ، أما الديكتانورية قدعنى أنا أجازف فى هذا السبيل إنك لن تستطيع ، لا وأن يستطيع نابليون نفسه أن رجع بخير من جيش هذه هى روحه ، ألا حذار من التعجل … ولكن أقدم فى نشاط وحمية لا مخبو ، واكس لنا النصر »

\* \* 4

انقضى العام الثانى لهذه الحرب الهائلة ، وقد لاتي الشهاليون ما لاقوا من الهزائم، ولفى الرئيس من عنت الظروف والرجال ما لاتمى . .

وحل العام الثالث فلقى الرئيس وفود الهنئين بالعام الجديد وباليوم الذى حل فيه موعد التحرير؟ وبجد الثاس على وجه الرئيس من أمارات الجهد ما تأخذهم به من أجله الرأفة كل الرأفة ؟ في هذا الوجه كآبة وكدرة وفى صفحته سمرة عجيبة تخالطها صفرة حتى لكا مهم منه حيال رجل غيره ، وما يرون وجهه الذى ألفوه إلا حين يشرق بنكتة أو بنادرة مما يسرى به عن نفسه .

والرئيس مشغول أكثر وقته بالحرب ، يتفكر ويطيل التفكير ، ويسـأل نفسه ماذا عسى أن يفعل هوكر وما نصيب القضية في عامها التالث . .

وكان رور الرئيس ميدان الفتال على بهر وتوماك فيقضى بين الجند أسبوعاً أو أسبوعين في خيمة ، لعل في قربه من الجند ما يذهب عنه منيئاً ممايساوره من قلق وفي شهر أبريل محرك جيش بوتوماك ، ولكنه ما لبت في شهر مابو أن هرم هزء منكرة في شار لو رزفيل ، بعد أن ابلي في المركة بلا، حسناً أول الأس .. ثم انقطت أنباه الجيش عن الماصحة بعد هذه الهزيمة حتى بات الناس في حيرة شديدة .. ورضى لنكولن من الفنيمة بأوبة الجيش وتمني لو عاد إلى موضمه الأول لينع الطريق إلى الماصحة ... ووصلت إليه بعد حين رسالة من القيادة أن الجيش قد عاد إلى موضمه ؟ وقرأ الرئيس الرسالة فتندت جفونه ، وهو يقول أن حوله ماذا عدى أن يقول الشعب ؟ واشتند به النم حتى ما يغلج كلام في الترفيه عنه ...

وركب الرئيس وجماعة من صحبه زورقاً بخارياً إلى حيث برابط الجيش ، فاسـتطلع القائد واستفهمه عن سبب الهزءة ثم رجع إلى المدينة وقد عقد النية على أمر ...

أعلن الرئيس ما يشبه الأحكام العرفية ، فحد من حرية الصحافة ومن حرية القول ، وأخر من يعمل على عرفقة قضية الاتحاد بتقديمه إلى المحاكم المسكرية لتنظر في أمهه ؛ ولم يمبأ الرئيس بالانتقاد الشديد بوجه إليه من كل جانب ، فلقد كان مستنداً إلى أحكام الدستور الذي يخول له أن يتخذ عند الخطر ما تتطلبه مصالح البلاد من أحكام …

وحل الورق محل الذهب والفضة في الماملة إذ كانت الحكومة في حاجة إلى المال لتنفق منه على هذه الحرب الضروس ولقد التجات من أجلها إلى القرض ... وعمد الضائفة حتى شملت الناس جميعاً ، وهكذا ظهر للناس أن العام الجديد أشد هو لا مما سمته ..

وأعداء القضية فيها فرصة لنشر آرائهم ، وسرعان ما تألفت في نواح كثيرة من البلاد جميات سرية تعمل على مقاومة الرئيس وحكومته بكل ما يمكن من الوسائل.

ولكن هذه السياسة العنيفة لم تأت بالغرض منها ، فلقد وجد أعداء الحرب

وجهر فريق من ذوى الرأى والمكانة بمقاومتهم هذه السياسة ومن هؤلاء ولندبجهام، وهو نائب عن أهابو فى الكوبجرس، ولقد أخذ هذا الرجل يسمل فى نشاط وقوة على مساوضة كل مشروع فى الجلس براد به نصرة قضية الحرب، وفى خارج المجلس راح يسخرو يطلق لسانه فى الرئيس بكل فاحش من القول فتارة يسميه الملك لنكولن، وتارة يضحك من « ذلك الرجل الذى بريد أن يخلق الحب بالقوة وأن ينمى شعور الأخاء بالحرب » … وتطرف ذات مرة فهتف بسقوطه فى مجتمع احتشد فيه عدد عمن أعجبوا به من الديم قراطيين …

وكان برنسيد يقود الجيش في الجهات التي تقع فيها أها يو مدينة ذلك النائب العاد وأعلن القائد مناك أن كل شخص بعرقل قضية الحرب وقضية الاتحاد فجزاؤه أن يقدم إلى محكمة عسكرية لينال عقابه ... ورد ولندنجهام على هذا بخطبة حاسية احتشد الناس في تلك الولاية لدباءها ودعا الناس إلى رقض هذا القرار وعصيانه ؟ ولم يسع القائد إلا أن يقبض عليه ويسوقه إلى الحسكمة العسكرية فقضت بحبسه في أحد الحصون هناك ..

وارتفت الأصوات بالاحتجاج على هذا الفمل الذى يتجلى فيه كما زعموا ، خنق الحرية ، فنير لنسكولن حكم الحبس بالنقى إلى خارج مناطق النفوذ الشهالى ، وأرسل ذلك النائب التصرد إلى الولايات الجنوبية فى خراسة نفر من الجند …

تكانفت السحب واكفهر الجو، ولم يعد برى الناس بسيماً من نور الأمل، فيشوا من النصر، وتحرجت الأمور حتى ما يعرف انسكولن نفسه ماذا يفعل!.. الا هل من قائد يكسب معركة واحدة فيميد الرجاء إلى النفوس والأمن إلى الخواطر، والعزم إلى القاوب؟

 من الحزائم قبل نما يثبط المدم ويحل العزائم بيها خرج مها الجنوبيون ولم يختسروا كثيراً اللهم إلا مالحقهم من خسارة فادحة بموت قائدهم السكبير سبا كسون الذى أودته رصاصة طائشة فى ظلمة الليل من بد أحد جنوده .

ها هوذا الرئيس بفكر ويدور بعينيه يتلمس القائد الذي يرجى على يديه النصر . ألا من له سهذا القائد ؟ من له سهذا القائد … ؟ ولكن أين جرانت ؟ إنه ذلك الرجل! … إن قلب الرئيس ليلتفت إليه كأنما يلتفت عن إلهام …

لقد برهن جرانت على كفايته فى بعض المواقع وإن لم نكن مواقع ذات بال ، ولسكن حسبه النصر فيها على أى حال ، ولسله لا يتخلف عنه النصر إذا ألقيت على عائقه القيادة فى الممارك الكبيرة ... إن الرئيس لا ينسى أنه استطاع أن يستولى على حصنى همرى ودونلسن فى فبزابر سنة ١٨٦٣ وهى سنة الكروب والهزائم ، واستطاع كذلك أن يحمل الجنوبيين على التراجع فى ممركة حامية خاضها فى أربل من تلك السنة .

وكان الرئيس لا يعرف جرانت معرفة شخصية ، ولكن هاتيك الانتسادات في أوقات عمر فيها النصر تم عن كفاية ، وتدل على بطولة ، ألا إن قلب الرئيس ليحس أنه الرجل الرجو، وإنه ليتحدث عنه حديث الواتي من كفايته كلماجاء ذكره ، وإن القواد ليلمسون أن الرئيس شديد الأقبال عليه وأنه ليبدو لهم أنه مرسل إليه عما قرب فعطيه الرابة … والذلك أخذ يدب المسد في بعض القلوب ، فبينا كان الرئيس بثنى عليه ذات ممة إذ قال بعض جلسائه إنه لا يكاد يفيق من السكر ، فاستمع إلى الرئيس الذى لا تفارقه الديكتة أبداً ، قال لذيكولن « أرجو أن تدلويى أي نوع من أنواع الويسكى يحب ذلك الرجل لأرسل منه برميلا كبيراً إلى كل قائد آخر » …

وأيقن لنكولن وقد انجه قلبه إلى جرانت أنه اهتدى إلى القائد الذي يكون فى ميدان القتال مثل هذا الرئيس فى البيت الأبيض ، رشيداً لا يروغ بصره ، قوا لا يكل عزمه ، ثابتا لا يخف حلمه ، حكبا بعرف ما يأخذ تما يدع ، جريئاً مؤمنا برى الحياة الحق أن يحوت فى سبيل مبدئه ...

هَكُذَا بِفَكُرُ الرئيسُ أَنْ يَعْطَى جَرَانَتْ لُواءُ القيادة ، ولكنه يؤثُّر أَنْ يَتْرَيْتُ

أراد الجنوبيون أن بهجموا هجوما فويا على الماهمة الشالية فيضر بوا الاعاد الضربة الحاسمة ، فزحف قائدهم الكبير لى بجيشه وعبر بهر وتوماك ، وسار حتى أصبح على خسين ميلا أو محوها من وشنطون فى مكان يدعى جنسبرج ، وهناك التتى به جيش الشاليين وكان على رأسه القائد ميد وقد حمله لنكولن قائداً لجيش بوتوماك لمله يصيب النجاح ...

ودارت في هذا المكان معركة عنيفة دامت ثلاثة أيام ، وقد استبسل الفريقان فيها واستقتاوا وتوالى بينهما الجزر والد ، وكأعا طاب لهم الموت فتسابقوا إليه جماعات ، وانتهى السراع بانسحاب لى ولسكن في ثبات واطمئنان وكان ذلك في الميوم الثالث من بوليو سنة ١٨٦٢ .

وعدت هذه المركة التي سقط فيها أكثر من عشرين ألفاً من الضحايا فأنحة الانتصارات الكبيرة لأهل النهال فقد نيس لى من الوحف على عاصمتهم وأيقن أسهم قوة لا تغلب ، وسوف ينصرف بعدها عن الهجوم إلى الدفاع ...

وما أن وصل إلى وشنطون بأ ارتداد لى مكرها حتى تدفّق الناس إلى حيث يجلس الرئيس وهم من فرط ماقد سرهم من النبأ لا يدوون ما ذا يفعلون للتعبير عما فى نفوسهم بحو هذا الحصن الحصين وهذا العتاد الذين ...

ونام الرئيس ليلته مل، جفوه لأول من مند قامت الحرب ؛ وفي اليوم التالى حل إليه البرق رسالة من جرانت وكانت له القيادة على صفاف السيسبي ، وفض الرئيس البرقية وقلبه بحنق فأن له في جرانت أملا ؛ وقرأ الرئيس فأذا جرانت ينبثه نبأ عظيا فقد سقطت في يده فكسبرج . وكانت هذه الدنية لمناعتها ولأهمية موقعها تسمى جبل طارق النرب ، إذ كانت مفتاح الهر إلى الجنوب ، ولقد جم فيها أهل الجنوب مااستطاعوا من قوة وعدة ؛ وكان جرانت قد ايجه إليها منذ فاتحة ذلك العام ، وكان هو وجنوده يلقون النار الحامية من المدافعين عنها ، ولكنه لم يعبأ عاكان يلقى ، ولبت بعمل في هدوه حتى أحكم الخطة فأحاط بالدينة ؛ ثم لم يعبأ عاكان يلقى ، ولبت بعمل في هدوه حتى أحكم الخطة فأحاط بالدينة ؛ ثم أن حاميتها من فوقهم ومن أسفيل منهم ، وما زال بهم حتى أجبروا على التسليم تاركين في بدء ثلاثين ألفًا من الأسرى وعددًا هائلا من البنادق والأسلحة ومقدارًا كمرًا من المؤونة والزاد ···

ولا تسل عما ناض في العاصمة الثبالية من مظاهم الجفل والحبور ؛ فلقد شعر الناس بقرب انسكشاف الفعة والنمت في سحائهم بوارق الأمل في النصر اللهائي بعد هذا العذاب الشديد .

واشتدت العزائم الخائرة ، ورآى الستضعفون كما وأى الذين استكبروا ما كانوا قبل فى عمى عنه ؟ رأوا فضل الثبات والصبر فواحوا يتوبون إلى دئيسهم ويهنئونه عاصر ...

والرئيس يشارك القوم جدلهم ، ولكن نشوة النصر لا تصرف عينيه عما هو فيه ، كالوبان المساهر الحادق لن يدر عينيه عن البحر إدا هو اجتاز جنادله ، ولن زال عدقاً متيقظاً حتى تلقي السفينة مراسمها .

وكان في نفس الرئيس شيء يكاد بنسيه فرحة النصر ، وذلك أن ميد وقف فلم يتمقب لى عند انسحابه فسهل عليه بذلك عبور النهر إلى فرجينيا كما فعل ماكليلان في موقف مشابه من قبل سولكن ميد كان يرى الجيش في حال من الأعياء بستحيل معها أى زحف مهما هان ، فلقد جاء نصره بشق الأنفس سوأحس القائد المنتصر الحرج من موقف از ئيس حياله فطلب إليه أن بعفيه من القيادة ، فرد عليه الرئيس ملاطفاً في صفح بشبه الاعتذار ...

وكأيما جاء انتسار الثماليين في المركتين على قدر من الظروف ، فلقد كانت تأتى الأنباء من خارج أمريكا بسوء موقف الحكومة الأمجلزية من قضية أهل الشهال ! تلك الحكومة التي كان بعتقد لنكولن أنها سوف محمد له قضاء، على المبودية فأعنن قرار التحرير وفي نفسه هذا الرجاء ؟ ولشد ما آلمه بمدها أن يرى الحكومة تتذبذب وتلتوى ولا تحظو إلا على هدى من مصالحها المادية ..

على أنه كان مما يخفف وقع الجحود فى نفس الرئيس ما كانت تأتى به الأبناء من موقف فريق من أحرار الشائل من الشعب الأنجليزى حياله ، فلقد عم أن اجهاعات عقدت فى ما نشستر ولندن هنف فيها بلسم الرئيس هنافاً عالياً ، حتى لقد وقف الناس فى أحدها دقائق باوحون بقيماتهم فى الهواء عند ذكر اسحه ؟ وظل هذا شأن أحرار الأنجلز حتى بلنم الجلترة نبأ انتصاره فاستخرى الطامهون وذوو الأغراض من رجال الحسكومة والبرلمان ، هؤلاء الذين كانوا بريدون أن يتخذوا من انتصار الجنوبيين ذريمة لأعلان اعترافهم سهم أمة مستقلة ، والذن بلغ بهم الجقد على لشكولن وحكومته أن جهزوا سفناً لمناوءة نجارة الشاليين في الهيط وأرسلوا بمضها فعلا لهذا الغرض.

تلك هي نتائج الانتصار في المركتين وما كان له من أثر في الداخل والخارج قال لنكولن حين قرأ رسالة جرانت « الآن يستطيع أبو المياء أن يذهب مر جديد إلى البحر وليس في سبيله عائن » .

واجتمع الناس في حفل كبير عند موضع جتسبرج ليمجدوا ذكرى نحاياها وطلبوا إلى الرئيس أن يخطبهم في هذا الحفل المشهود فكال عاقله 8 منذ سبه وغاين عاما أقام آباؤنا في هذه القارة أمة جديدة ، نشأت على الجربة وعلى ما نودى به من أن الناس خلقوا جيماً متساون ، وكن الآن في حرب أهلية هي بمثابة اختبار لنا ، لمرى هل تستطيع هذه الأمة أو أية أمة نشأت نشأتها أن تميش طويلا ... وكن تمتطيع أمهم أن تميش ؟ وهذا عمل خليق بنا أن نسمله ، ولكنا لن نستطيع في معنى أوسع من هذا أن كلد أو نقدس هذه البقمة مهما فعلنا ... ذلك أن البواسل من الرجال سواء في ذلك الأحياء والأموات الذين ناضلوا هنا قد خلدوها بما لا نستطيع أن تربد عليه أو ننقص منه ، وإن العالم سوف لا يهم كن خلاو المن ينسى ما فعل خؤلاء ... كثيراً بما نقول وسوف لا يذكره طويلا ولكنه لن ينسى ما فعل خؤلاء ... عثم زاد الرئيس على ذلك فقال « يجب أن نمقد العزم على ألا ندع هؤلاء يذهبون عبنا ؟ وعلى أن تمتده هذه الأمة في عناية أقه مولداً جديداً ، هو مولد الحرية ، وعلى أن تمكون حكومة الشمب التي قامت بأرادة الشمب لتعمل الشمب ، بحيث لا ترول أبداً من فوق هذه الأدم » .

هذا خطاب الرئيس الذي سمه الناس في تلك اليقمة التي صبقها دماء الجاهدن وقد وصلت كلاته إلى أعماق تقوسهم فهزتها هزاً ، ولم يبالك السكتيرون أن يحبسوا دموعهم من فرط ما أحسوا . ولاحظ التصلون بالرئيس أن الشدائد قد الله من جسده وإن لم تنل من عزمه ؟ ورأوا السندياة يمشى إلها الذبول شيئاً فشيئاً حتى ليخافوا أن تذوى وتسقط … أجل ، فرح الناس أن روا أراهام تتجمع وتترايد في وجهه الفضون والخطوط ، وأن بلمحوا في صفحة هذا الوجه الحبوب أمارات الجهد، وفي نظرات تلكما المينين البريئين أو السهر وطول الناه ؟ ولكن روحه أعظم من أن يتطرق إلها الوهن … دهب إليه أحد كبار السياسة في أمن من أهم الأمور فأخذ الرئيس بقص عليه من قصصه ويضحك شحكات عالية ، فلم يطق الرجل صبراً ووتب من مكانه قائلا وفي لمحتته شدة وفي عبارته حدة «أمها الرئيس : إلى ما جئت من مكانه قائلا وفي لمحتته شدة وفي عبارته حدة «أمها الرئيس : إلى ما جئت خلص المساح لأحم فصصاً … إلى الوقت عصيب » … ونظر إليه الرئيس خلص ذي حمية … وأنه لن ببلغ اهمامك بما عن فيه أكثر مما بلغ اهماى الذي عاما فارقني منذ أن بدأت هذه الحرب ، وإني لأقول لك الآن إنه لولا هذا الذي أنفس به أحياناً عن نفسي لحاق بي الموت » …

وسار المام الثان إلى نهايته والبلاد برداد أملها في النجاح ، بعد أن كاد الياس بعصف بالقضية كلها فيأني عليها ، والداك كانت جتسبرج وفكسبرج صخرتي النجاة ، فها هي ذي نيوبورك تنبث منها بوادر فتنة ، لولا هذا النصر لجرف تيارها كل شيء ... وبيان هذه الفتنة أن حاكم ولاية نيوبورك وكان من أكبر المنسادين بوضع حد لهذه الحرب ما فتيء يحرض الناس حتى هبت ثورة عنيفة في مدينة نيوبورك اقترف فيها المشاغبون ودعاة الفوضي أفعالا منكرة وبالنوا في تمردهم وعصياتهم حتى اضطرت الحكومة أن ترسل عليهم فريقاً من المختد فقضوا على الفتنة ؛ ومن غريب أمن هؤلاء العصاة أن قامت حركتهم التي دروها من قبل عقب الانتصار في جتسبرج وفكسبرج ... ولقد كانت تلك الحركة من مآسي هذا العام ، ولولا أن جاء النصر كا ذكرنا وأشرق بور الأمل في ظامات الميأس لجاز أن تمتد الفتنة فتأتى على كل شيء ...

## الأب أراهـــام!

افتتح العام الرابع والبلاد نتأهب للانتخاب! فلقد قرب موعد الانتخاب للرياسة ، ورأى المخالفون الفرسة توانهم ليملنوا مافى نفوسهم محمو الرئيس لنكولن وسياسة حكومته ...

وظهرت فى الصحف ، وتواترت على الألسن أسماء ممشحين جدد لينافسوا الرئيس ، فأن الديموتراطيين كاتوا يقدمون ماكليلان ، ذلك الذى نسحب من الجموريين يرشحون جرانت ؛ وينضهم يعيلون إلى تشيس وزير المالية وأيد هؤلاء جريلي الذى ما برح ينتقد الرئيس ويسدى له ما سماء نصحاً ؛ ورشح فريق فريمونت لهذا النصب العظم …

ولبث الرئيس ساكناً مطمئناً إن خان على شى، فخوفه على قصية الوحدة فحسب ، ومتى ذاق أبراهام طم الراحة منذ أن ولى الرباسة ؟ ... كان يخشى أن يترك قيادة السفينة لربان غير، وهى لما ترل فى مهب الأنوا، وفى مسالك السخر ، ولو أنه كان موقناً من وجود غير، ليقودها ما ردد أن يكلها إليه ، فحسبه أن تصل إلى المرفأ ... وكثيراً ما كان يقول : إنه لو وجد فى الرجال من بحسن إدارة الأمور خيراً منه لتنازل له عن طيب خاطر ، بل لقبل ذلك مبهجاً ، إذ برى فيه وسيلة من وسائل النحاح ...

على أنه يترك الأمور البلاد فلها القول الفصل ، قال لبعض جلسانه يوماً « إن انتخابى للرياسة ممة ثانية شرف عظم كما أنه عبب. عظم ، وإلى ان أجفل ممهما . إذ قدر لى ذلك » ..

ولسكن البلاد لم رض عن رجلها بديلا ··· وما لبث أن أدرك مخالفو. أنهم كانوا واهمين ، وكيف تتخلى البلاد عن ذلك اللمدى بدين بنجاحها له على الرغم مما يحيط بها من شدد ، ولماذا ينصرف عنه الناس وسكانته في صمم قلوبهم ؟ الأنه أبلى فأحسن البلاء وصبر فأوشك أن يجتنى من الصبر الظفر ، وسهر فلم يشك يوماً من السهر ؟ لقد كان الناس يدعونه بقولهم الأب أبراهام ، وكانوا بخاطبونه ألا إن الناس ليحرسون على أبهم هذا ، لا ندور أعيهم إلى غيره ، ولاتنسع قلوبهم لسواه ، فها هى ذى العرائض بترشيحه نترى على الحزب من أبحاء البلاد ومن ميادين القتال فى كثرة عظيمة نايق بجلال قدره وخطورة شأنه وعظم ما قدمت بداه ..

### \*\*\*

ولندع حديث الانتخاب انمود إلى الحرب وشؤومها ... وأول ما مدكره أن الرئيس قد اتفق مع الكونجرس على إسناد القيادة العليا للجيوش جميعاً إلى القائد جرانت . . ثم كتب إلى جرانت يدعوه إلى الماصمة فحضر إليها ، وتوجه إلى البيت الأبيض فلقيه الرئيس وأسمه عبارات الأطراء والثناء ، ثم تلق منه جرانت نبأ تعيينه في منصبه الخطير . .

وكان لهذا القائد الذي رغ بحمه كبير شبه بالرئيس في نشأنه وفي كثير من طباعه ، كلاهما واجه الحياة ولما بزل في سن اللهو واللمب ، وكلاهماشق طريقه فيها بنفسه فكان كالنبتة القوية المستقيمة ، لا كتلك الألفاف التي لا تعرف من معنى النماء إلا أن تتسلق على غيرها وهي في ذاتها هزيلة نحيلة .

كان جندياً في سنى يفاعته ، ثم انصرف عن الجندية إلى الزراعة حيناً ، ثم إلى التجارة بعد ذلك ، وظل بضع سنين حائراً يضرب في الأرض في طلب الرزق، ولو لم تقم هذه الحرب الأهلية ما وعى التاريخ عنه إلا بقدر ما يعى عن الآلاف تمير. من البشر الذن يعبرون هذا الوجود وكأن لم يخلقوا …

ولقد تراحم الناس وتدافعوا بالمناك حول البيت الأبيض وفي قاعته ليروا هذا القائد الذي تعلق عليه بعد زعمهم الآمال . ولقد علق جرانت على هذا اللقاء العظم بقوله « هذه معركة أشد حراً مما شهدت في الميادين من معارك »

وبعد أن درس القائد خططه القبلة مع الزعم ورجاله ، استأذن في الرحيل ، ضلك إليه الرئيس أن يبق قليلا ليحضر وليمة أعدمها زوجته له ولم بكن يبط الرئيس مها من قبل ليدعوم إليها ، فاعتدر عن عدم قبوله بقوله « حسى

44

ما لاقيته من تلك المظاهر أيها الزعم » وفرح الزعيم أيما فرح بما يسمع فما بهدم الرجال شيء في رأيه أكثر مما بهدمهم الغرور . .

ورحل جرانت إلى الميدان وقد زوده الرئيس بقوله : « أنت رجل همة وعزم ، ولست أريد وقد سرنى منك ما تقول أن أمنيح وقتك أو أن أمنع فى طريقك ما بموقك وإذا كان فى طاقتى أى شىء يمكننى أن أمدك به فدعنى أعرف ذلك . . والآن سر فى عون الله على رأس جيش باسل وفى سبيل قصية عادلة »

\*\*\*

رز جرانت إلى الميدان وفى نفسه من العزم بقدر ما فى فؤاده من الأمل ، وكأعا سرت عزمته إلى قواده وجنوده فا مهم إلا من وطد النفس على أن يخوض أهوال القتال إلى النصر ، ونهخ من هؤلاء البواسل قائدان صار لهما فى هذه الحرب خطر عظم وهما شيرمان وشريدان .

ورحف جرانت بجيشه في مابو سسنة ١٨٦٤ ، وكانت خطته أن يواسل الرحف ما وسعه القتال حتى بأتى رتشمند عاصمة الجنوبيين فيحصرها ، ولقد لازمه النصر في هذا الهجوم على الرغم من مقاومة أعدائه وما زال يدفعهم أمامه حتى أصبح على مقربة من عاصمهم ؛ وكانت تصل أنباء انتصاره إلى الماصمة فهزها هزاً ، وكان الناس بجتمعون حول البيت الأبيض فيطل الرئيس عليهم ويخطبهم وقد سره أن ذهب عهم الروع ..

وكذلك سار شيرمان مبتدئاً من النرب ، وراح يدفع أعداده أمامه ، وإنهم لينازعو به الأرض شيراً شيرا ويعركون جيشه عركا شديداً ، حتى واتاه النصر عليه عليهم فى اليوم الثانى والعشرين من شهر بوليو فسقطت فى يده مدينة أتلنتا بمد أيام ، وهى موقع حصين ومركز حربى خطير ، وكان على رأس الجنوبيين فى تلك الجمهة قائدهم هود ، وهو من ذوى البأس ، ولقد لم شمل جيشه وخاص الحرب مهة أخرى ولكنه ما لبت حتى عاودته الهزيمة .. وسر الرئيس وأسحابه أيما سرود باجزام هود وجنود فلقد كانوا يوجسون منه شراً ..

ونشط الثهاليون في البحر وضيقوا الحناق على أعدائهم وشدوا الوثاق فأذاقوهم

لباس الجوع والخوف ، وكانت سيطرة فراجت على البحر وثيقة ، فكان موقفه بذلك من أكر عوامل النصر . .

وراح جرانت ببدل كل ما فى وسمه ليحيط بالقائد الكبير لى فأنه يدرك أن تطويقه خير وسيلة لهزيمته وإجباره على النسلم ؛ وكان يدرك جرانت أن عده وجنده أوفر مما هو لدى عدوه مهما ولذلك عول أن يشد عليه الوثاق ..

وكان لنكولن وأسحابه يتلقون هاتيك الأنباء الطيبة فتطمئن نفوسهم، ولكن الرئيس كان لا يفتأ يبدو مهموماً ضائق الصدر ، وكيف يطيق قلبه الكبير أن يعلم نبأ هاتيك الضحايا دون أن يتحرك ؟ لقد كان يجزع أشد الجزع لرأى الأمهات والزوجات يقفن في طريقه أو يتجمعن حول البيت الأبيض متسائلات ؟ وإنه لسأل الله أن يحمل للناس من هذا البلاء خرجاً ..

وبيما كان جرانت وشيرمان بروعان بجيشهما أهل الجنوب على هده السورة ، إذ زحف أحد قواد الجنوب ويدعى إبرلى زحفاً مباغتاً على وشنطون حتى بات مها على سبمة أميال ! .. ولقد كان عمله هذا من أسوأ ما لافته المدينة في هذه الحرب، فما أقبح الحوف بعد الأمن وما أوجم الغم بعد الفرح ..

ولكن جرانت لم يلبث أن أرسل شريدان فأقصى المدو ورماه مهزيمة كبيرة وكان ذلك في أوائل سبتمبر عقب سقوط أتلنتا بيوم واحد ...

ولندع جرانت وأصحابه فيا هم فيه من جهاد ونصر لننظر ماذا كان من أمر. الانتخاب …

\* \* \*

لقد كان انتصار الجيوش على هذا النحو مما قضى على كيد الكاندين من خصوم الرئيس إذ كانت البلاد تتأهب لمركة الرياسة ···

وكان الديموقراطيون يذيعون في الناس أن من المصلحة العامة اختيار رئيس غير هذا الرئيس وراحوا يقولون إن الحكومة من الوجهة الحربية قد منيت بالقشل منذ قامت الحرب ولا محيص من أن يُتبع في الحرب سياسة أقوى وأسر عمن سياستها ، وتارة أخذوا بطالبون بمصالحة أهل الجنوب ووضع حد لهذا البلاء

وهم فى ذلك برشحون ما كليلان الرياسة ، ولقد اختاره لذلك مؤتمرهم الذى انمقد فى شيكاغو فى أغسطس من ذلك العام .

وكان بعض الجمهوريين من حزب لنكولن يدعون إلى انتخاب رجل غيره ، إذ كانوا يزعمون أنه ابتمد عن مبادىء الحزب وعن روحه ، فهم يخالفونه فيا أعلن غداء محربر المبيد من أن ذلك كان من أجل ضرورة حربية متجاهلين أنه كان يبرر بذلك تصادمه بالدستور الذي أباح الرق ، وهم يعيبون عليه مسلسكه مجاء الولايات الوسطى ومجاء أهل الجنوب . . كما أنهم يقولون إن الحرب لا تسير على خير ما يرجى ...

وكان هؤلاء الجمهوريون رشحون جرانت تارة وفربمونت تارة ، ولكن معظمهم كانوا بميلون إلى تشيس وزير المالية ، وكان تشيس هذا من أكفأ الرجال ، وكان الرئيس يحترم آراء ويحرص على أن ينتفع بها كما كان يشهد له بالذكاء ويقر بفضله ... ولكن تشيس كن دائم الشكوى من الرئيس وكثيراً ما ضايقه بتقديم استقالاته من الوزارة ، وذلك أن تشيس كان ينفس على الرئيس منصبه ويعتقد أنه أحق به منه وأحدر ...

وما كان الرئيس كما أسلفنا بحرص على الحسكم إلا أن يكون وسيلة لتحقيق غرضه ، قال ذات ممرة برد على الداعين إلى ترشيح جرانت « إذا كان الناس بمتقدون أن القائد جرانت في منصى بكون أسرع منى في القضاء على الثورة فأنى أنخل له عنه ».

وعلى الرغم من ذلك كان خصومه يدعون أنه حريص على الحسكم مولع بالرياسة ، وكان من أقدر هؤلاء الخصوم وأنشطهم جريلي ، ذلك الذي طالما حرص الرئيس على مودته وعمل على إرضائه ... على أن الرئيس كان على علم بهذا كله فلم يعبأ به وذلك لأنه كان يجمل اعباده على عامة الناس ، وهل اعتمد على غيرهم منذ كان يقطم الأشجار ويسحب الأبقار ممهم في النابة ؟

وجاءً تبعد ذلك أنباء انتصار جنده فكان ذلك أبلغ رد على ما يزعم المخالفون والخوارج ...

ولقد كان مؤيدو الرئيس من الجمهوريين أعز نفراً وأعلى في البلاد صوتاً ،

ومؤلاء أجموا أمرهم على ترشيحه فى مؤتمرهم الذى عقدوه فى الثامن من بونيو سنة ١٨٦٤ ، وكانت حاسبهم له جديرة به شديدة على كارهيه وخصومه ... وحمل إليه نبأ ذلك فتلقاء على عادته فى دعة قال لا إنهم رشحونى لا لأنهم رأونى أعظم رجل فى أمريكا وأفضل رجل ، وإنجا كان ذلك لأنهم لم يروا من الحكمة أن يغيروا الخيل أثناء عبورهم الماء ، ولأنهم رأوا بعد ذلك أنى لست فرساً بلغ من السيو. مبلغاً لا يمكن معه استخدامه ولو فى مشقة أثناء عاولة ذلك السبور » ...

وكان المؤتمر قد عبر عن رغبته فى تعديل الدستور بحيث لا يكون من مواده ما يتضمن الاعتراف بالرق حتى لا يتمارض قرار التحرير مع نصوص الدستور ، ولقد وافق الرئيس على ذلك قائلا « إن مثل هذا التعديل المقترح بجي، خاعة مناسبة ضرورية للنجاح الهائى لقضية الاتحاد ، وهذا وحده بقف رداً على كل بجن وإن الذين يوافقون على الوحدة بلا شرط من الشاليين والجنوبيين يدركون خطورته ويتعلقون به ، فباسم الحربة والوحدة مجتمعتين دعونا نعمل لنكسبه صفة شرعية واثراً عملياً » .

وسمع أن ولاية مارى لاند قد عدلت دستورها على هذا الأساس فملا فاغتبط قائلا « إن ذلك يساوى عندى انتصارات كثيرة فى اليدان » .

وحسب جريلي أنه واجد غمرة أخرى في سياسة الحرب فراح يندد بها وبتطاولها ويدعو إلى السلح قائلا إن البلاد على شفا جرف هار وإن السلم على شروط ممقولة خير من هذه الحرب التي شجت البلاد مها ورزحت عت أعبائها ؟ وما ساقه في هذا الحجال قوله إنه على سلة بقوم من الجنوب يقبلون السلح على أساس الوحدة والقضاء على الرق ؟ وهنا لم يتردد الرئيس أن برسل إليه يقول إنه على استمداد أن يلتي أى رجل أو جاعة من الجنوب يفارضوه على هذا الأساس على ان يكو وا مسؤولين وليكن جريلي شاهداً على ذلك … وعاد جريلي مستخزياً وقد رأى أن الذن دعوه إلى السلم من الجنوبيين قوم لا أهمية لهم …

وتطلبت الحرب عدداً جديداً من الرجال ، وأشفق أنصار لنكولن أن يدعو البلاد إلى رجال في مثل هاتيك الظروف ، ولن هلكان مثله بحجم عن أمر يعتقد صوابه ، وبخاصة إذا كان هذا الأمر بتصل بالحرب بله الحرب محت قيادة جرانت؟ لم يحجم الرئيس ولم يتردد وأصدر أمره في ثبات وجرأة ···

وجاء يوم الانتخاب فكان فوز الرئيس عظما . قال وما أجل ما قال « إنى أعمف قلمي ، وأرى غبطتى لايشوبها شائبة من الفوز الشخصى ، وإنى لا أعترض على بواعث أى شخص صدى ؟ وليس ما يسرنى أن أظفر على أحد ، ولكنى أشكر الله على هذا البرهان الشاهد على اعترام الناس أن يؤيدوا الحكومة الحرة وحقوق الأنسانية »

وكان الداعون إلى السلم بنشرون مبدأهم في العاصمة الشهالية حتى لقد أخذوا على الرئيس أنه يصم أذه عن هذه الدعوة ... وجدت أن أرسل جغرسون دافز رسولا إلى السلم ويقترح عقد مؤتمر لقرر ذلك . وكتب الرئيس المسكولن رداً حمله ذلك الرسول إلى جغرسون وفيه يوافق الرئيس على عقد المؤتمر ؛ واجتمع في مم كز قيادة القائد جرانت ثلاثة من قبل أهل الجنوب ، وناب عن الشهاليين سيوارد ثم لحق مهم الرئيس ، وعرض الشهاليون شروطهم فلم تحز قبولا لدى سيوارد ثم لحق مهم الرئيس ، وعرض الشهاليون شروطهم فلم تحز قبولا لدى خصومهم ؛ ورأى الرئيس أن في الأمم خداعاً وأمهم لا يبنون سوى أن يكسبوا الوقت بالمفاوضة ربياً يعدون ما يستطيمون من قوة ... ولذلك تراه بنصح لجرانت الابتهاون أو يختف من وطأنه ؛ وانغض المؤتمر وكم يصل إلى رأى ...

وفي اليوم الرابع من شهر مارس سنة ١٨٦٥ احتفات وشنطون الاحتفال التقليدي بتسلم الرئيس أزمة الحكم ، وشهد وفد من السود هذا الحفل فسكان مهذا أول حفل من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة ، وأطل الرئيس على القوم فراعهم ما مشي في بدنه من سقم وتحول وما نجمع في عياه الكريم من خطوط وغضون ، وبدا لحم كأنه شيخ في السبعين وهو لم يتجاوز السادسة والخسين …

وأوضح الرئيس سياسته في خطابه الرسمى ؟ وإنك لتجد هذه السياسة واشحة في هذه المبارة التي اختم بها هذا الخطاب ، قال « والآن فن غير موجدة على أحد ، بل مع نية الأحسان للجميع والثبات على الحق كا يطلب الله أن رى الحق ، يعونا مجاهد كي نفرغ من هذا العمل الذي محن بصدده وأن نضمد جراحات الأمة وأن نعني بهؤلاء الذين جاهدوا وبأراملهم وأيتامهم ، وأن بدل قصارى جهدنا لنصل إلى السلام الدائم وأن ندره بين أنفسنا وبين جميع الأمر » …



في رياسته الثانية



جمل الرئيس بنتظر أخبار الباذن ، وكثيراً ما كان يقفى الوقت الطويل في غرف البرق يترقب ويتوقع ... وكثيراً با كان يشخص بنفسه إلى مما كن المبتد فنزورها واحداً بعد الآخر ، فني الحادى والمشرب من ديسمبر سنة ١٨٦٤ أخذ شيرمان مدينة سفانا عنوة فأبرق إلى الرئيس يقول « أرجو أن تسمح لى أن أقدم إليك مدينة سفانا هدية عيد الميلاد » ... واستمر شيرمان في زحفه فاستولى على أنصال بجنود جرانت ، وبذلك أوشكت جنودها أن تحيط بجيش الجنوبيين على انصال بجنود جرانت ، وبذلك أوشك جنودها أن تحيط بجيش الجنوبيين . وكان جرانت يشخن في أرض الجنوبيين لا يألوهم تزالا كأهول ما يكون النزال ، وكانت نحاياه كثيرة يدى لما قلب الرئيس ، ولكنه كان لا يلين ، وما لبث هو وأعواه أن هزموا الجنوبيين في كل مكان حتى لم يبق في الميدان غير لى ...

وحاصر جرانت مدينة رتشنمد ، ودام حصاره لها طوال أشهر السيف من سنة ١٨٦٤ وفي السابع والمشرين من شهرمارس التق لنكولن وجرانت وشيرمان على زورق في شهر جيمس على مقربة من مركز القيادة وتداول ثلاثهم في الأمر ، ولشدما تألم الرئيس أن علم أنه لا يزال دون النصر ممركة حامية ، وواح يتساءل في جزع : « ألا يمكن نجنب تلك المركة ؟ الا مكن نجنب تلك المركة ؟

وأمكن تجنب تلك المركة كما عنى الرئيس ، فلقد تمكن شيريدان وكان إلى ميسرة جرانت أن يقطع على لى آخر منفذ للهرب فتم لها تطويقه ، وبات تسليمه أسراً لابد منه ...

وفى اليوم الثالث من شهر أربل سنة ١٨٦٥ سقطت وتشنمد طروادة هذا الصراع المتصل الطويل. وهمهات أن يصف السكلام مبلغ ما كان بالماصمة من شمور الفرح والحبور .. لقد بات الناس وأفاقوا على مثل مظاهر الميد؛ وأى عيد أجل من هذا الذي يُبَسَر الناس فيه بقرب انفراج النمة وأتحاد الأمة ؟

وغادر جفرسون دافز والقائد لى مدينة رتشمند ، وأحرق الجيش النسحب المستودعات وكل ما يمكن أن ينتفع به الفاعمون ، وشاعت الفوضى فى المدينة على صورة خيلت للناس أن جهم فتحت أنوامها

وأرهف الناس آذانهم على صوت بغيد سموه ، صوت لا يكون مثله فى الجحيم فأذا هو لحن الجيش الجمهورى تعزف به موسيقاه ، وتقدم هذا الجيش وكان فى طليمته عدد بمن كانوا يسمون بالأمس الرقيق ، فدخل المدينة وأعاد فيها الأسن، وعنى بالجرحى وأطفأ الحربين ...

وجاء القواد يدعون الرئيس لنسكولن لتسلم المدينة التي حاربها جيوشه خسة أعوام ، وأنصت الرئيس إلى برنامج الاحتفال وكيف يتألف الموكب الرسمى ، ومادا يختار من الفرق لتسير في طليعته وفي مؤخرته ومن هم القواد الذين يصحبون الرئيس، وماذا يفعل الرئيس بالمدينة الفتوحة ، إلى آخر ما أعد القواد من مظاهر الرهو والأمهة ... وكان يخيل إلهم أن الرئيس بقرهم على ما يقولون ...

وقبل أن يحل اليوم الموعود قصد الرئيس المدينة وحده يمسك بيده يد ابنه الصغير تاد وعبر إليها النهر في قارب حربي كان يرسو على مقربة منها ولم يُسمم أحداً ، فلا موك ولا فيالق ولا شرطة يفسحون الطريق . .

ودخل الرئيس المظيم الدينة في الصباح وفي يده يد تاد الصغير وهو يمشى على الأرض هوناً وليس في وجهه زهو ولا تطاول!..

ورآه بعض السود وكانوا يكنسون الشوارع فعرفه أحدهم إذ كان برى سورته في إحدى الصحف فأشار إليه وإلى الصورة وأطلع زملاه على الصورة فأئلا هذا هو الرئيس .. وسحك الرئيس فأقبلوا عليه ومهم من يسحك ومهم من يسحك في تواضع ورفق وهم يلتمون يديه وأطراف ثوبه وعسحون بأكفهم حلته كالوكان أحد القديسين ...

وما أن شاع النبأ حتى هرع النــاس من كل مكان يشهدون الرجل الذى دوت باسمه البلاد ، وتراجموا حوله وهو بينهم رابط الجأش يبدو للأعين قوامه الطويل .. وأسرع بعض الشرطة والحند فحفوا به .. بهتافاتهم باسم غلصهم وعطم أغلائم أبراهام لنكولن ، وكانوا من حوله رقصون ويثبون فى الهواء لا يدرون ماذا غماؤن للتمبيّر عما فى نفوسهم نحو هذا الحمرر الأعظم ... ثم تقدموا متراجمين فنلاقوا على الأرض أمامه يقبلون قدميه ، وهو برقمهم بيديه ويمسح بها على جياههم وأكتافهم والدموع تتساقط كبيرة ساخنة من عيايه الواسمتين فتجرى على عمياء الكريم وتقطر بها لحيته ..

وتلفت الرئيس فأذا جوع السود تتقاطر من كل صوب وهم يملاً وون الجو

وحار الرئيس لحظة فم يدر ماذا يقول وهو الذي ما عمض قبل عيا ولا حصراً ، ثم ناداهم قائلا « أي أصدقاً في المساكين : أنم أحرار ... أحرار كهذا الهواء ... وإذ مم قائلا « أي أصدقاً في المساكين : أنم أحرار ... أحرار كهذا المواء ... وأم بعد اليوم ... إن الحرية حقكم الذي منحكم إلاه ربكم كا منع غيركم » ... وتألم الرئيس من أن يخروا سجداً على قدميه فقال « لا تسجدوا لي ، هذا ليس بصواب . إعا أنا رجل مثلكم ولا فرق بيني وبينكم إلا هذا النصب وعما قريب أعود فأ كون واحداً منكم ؛ يجب أن تسجدوا في وحده وأن تشكروه على الحرية التي سوف تتمتمون بها منذ اليوم »

وعاد الرئيس إلى وشــــنطون وفى وجهه مثل ما يكون فى وجوه الأبرار السالحين ، والناس حول ركابه جوع خلف جوع وهم يهتفون باسم الأب أبراهام بطل الحربة وعملم الأصفاد ومديد الوحدة إلى البلاد وحلى دستورها ورسول حاضرها إلى غدها ..

وفى اليوم التاسع من هذا الشهر المشهود وضت الحرب الأهلية أوزارها فقد سلم لى سيفه للقائد جرانت علامة الهزيمة ، ولسكم كان جرانت عظيا إذ أبى أن يتسلم السيف من خصمه قائلا : أبقه فى يمينك أو فى منطقتك فهذا أجدر موضم به ...

وتلقت العاصمة النبأ وتلقاء الرئيس وأحس الناس أول الأس كأعا أفاقوا من حم غيف لا ترال في نفوسهم مخاوفه

وتنفس أبراهام الصعداء ؛ وتنفس معه الناس وأحس ابن الأحراج بعد هذا الكفاح الطويل الشاق أن قد آن له أن يستريح بضعة أيام ··· وتراحم الناس



الرئيس وابنه تاد

حول البيت الأبيض وجم من فرط سرورهم بيدون كائمًا طاف بهم طائف من الجنون ؟ وأطّل عليم الرئيس وهم يتصابحون ويتوائبون ويقذفون بقيماتهم فى الحواء ؛ وعظمت حاسة هذا البحر الزاخر من الحلق زمناً طويلا ، وهم تحت شرفة الرئيس يموج بعضهم فى بعض ...

لم يدر الرئيس ماذا يقول وهو الخطيب الذي لم يعرف تاريخ بلاده مداً له، وما زاد على أن مسح بيده الدموع المتحدرة من عينيه ، ثم طلب إلى الناس أن متنوا ثلاثاً بحياة القائد جرانت وجنوده وحياة القواد البحريين ورجالهم وأحنى الجدوع رأسه الأثم ثم عاد إلى حجره ..

وظلت الماصمة منذ هذا اليوم التاسع من أربل ومظاهر الفرح علا جوانها وتشيع في البلاد ؟ وفي اليوم الرابع عشر كان على مجلس الوزراء أن ينمقد ظهراً وكان جرانت من سوف يشهدون الإجماع ؟ وفي صباح هذا اليوم ظل الرئيس ممتكفا وقد اعتدر عن لقاء من طلبوا لقاء ، وجلس يتحدث إلى ابنه الكبير روبرت وقد عاد من الميدان صحبة جرانت ، وظل أو و يخبر مدى استعداده بأسئلة أتقاها عليه ومولم يجلس إليه منذ زمن طويل لتغيبه في الجامعة ثم لذهابه من الجامعة إلى الميدان ولاحظ بعض القربين إلى الرئيس أن التفاؤل في الستقبل أخذ يملا جوان نفسه ، وأنه كان منشر حالمدر نحوكا ، يقص عليهم أنه رأى حلى لا براء إلا قبيل المنظيم السار من الأحداث ؟ واقد رآه قبيل جنسرج وفكسرج وأنتيتام ، وهو المنظيم السار من الأحداث ؟ واقد رآه قبيل جنسرج وفكسرج وأنتيتام ، وهو شديدة إلى شاطيء مظلم مجهول ولكن الرئيس يصحو قبل أن يبلغ الشاطيء . . . فلا التاحر المن المناف المؤيف، . . . فلا التاطر الكذاك الشاطيء المخيف، فلقد أعد المجرمون الآخون عدم ويتوا كيدم . . .

واجتمع عجلس الوزراء ليرى ماذا تفعل الحسكومة لأصلاح ما أفسدته الحرب وعارض الرئيس أشد الممارضة القائلين بالانتقام من الجنوب وصاح بهم « كفانا ما ضحينا من الأنفس ... يجب أن نعمل على شفاء الجراح كا يجب أن نعلق. في قلوبنا السخائم إذا أردنا أن نقم الوحدة والوفاق » .. ألا ليت المؤتمرين به سمعوه ... إذ يقول ذلك .. ألا ليت المؤتمرين به سمعوه ...

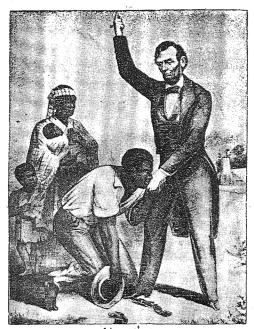

يجب أن تسجدوا للهُ



وركب الرئيس وزوجته في نزهة عصر ذلك اليوم ، وكانت ماري فرحة بانهاء الحرب ، تحدث نفسها بما تقم غداً من ولائم ، وكانت تقول لزوجها إنها 🔻 نمترم بعد أنهاء مدة هـ ذه الرباسة الثانية أن تزور أوروبا فتقضى هناك سنة ، ويضحك لنكولن قائلا : « أما أنا فسأزور كليفورنيا الجديدة والأصقاع الغربية » ولما عادا لمح إراهام وهو ينزل من العربة قوماً خارجين من البيت الأبيض ، فعرف بمضهم وهم من أحجابه القدماء من أهل إلينوى ، فناداهم من بمد وأشار إليهم بيده كما كان يفعل في سيرتجفيلد قائلا : « هالو ... ارجموا إلى أبها الرفاق ... مرحباً يا أصحابي ... » وفتح لهم ذراعيه وبسط كفه ، وإمهم ليمجبون أشد المجب أنه لا زال على عهدهم به ... ومشى الرئيس ممهم إلى إحدى الحجرات وهو يضحك بيسم ويمزح كما كان يفعل بالأمس ، وسألهم عن أشخاص ممن يمرف ، ثم جلس بينهم يقص علمهم قصصاً مصحكة ويصحك ضحـكات مدوية ، وقد رفع بينه وبينهم الكلفة كأعا يجلسون أمام دكان من دكاكين سبر تجفيلد ... وظل الرئيس يتلو نكانه ويضحك ملء نفسه ، ويضحك سامعوه ، وكلــا حاء

وفي الساء ذهب الرئيس وزوجته ليشهدا رواية تمثيلية في السرح ، وكانت الصحف قد نشرت اعترامه الحضور وممه القائد جرانت ، وتخلف القائد لأنه أراد السفر ، فذهب مع الرئيس وزوجته ضابط وخطيبته وجلسا معهما في القصورة الخاصة ...

الحادم يدعوه إلى الطمام صرفه بإشارة من يده وأخد في حديثه ، إلى أن جاءه

ما يشبه الأمر من مارى فنهض ومد إليهم يده مودعاً ...

وما أطل الرئيس من مقصورته على الجمهور حتى دوت جنبات القاعة بالتصفيق والهتاف، وأحنى الرئيس رأسه للجميع وجلس يشهد التمثيل ...

وانقضت ساعتان ، وتسلل إلى القصورة في منتصف الساعة الحادية عشرة المثل ولكس وث رأس المؤامرة لينتال الرئيس ؛ وكان على اتصال بنجار المسرح وكان هذا النجار عضواً في الؤامرة ، فصنع له أثناء النهار ثقباً في باب القصورة لينظر منه ، وأعد له رقاجاً خشبياً لباب الردمة المؤدية إلى القصورة من الداخل . وحل الحارس الواقف بباب الردعة الحارجي بطاقة من الجرم إلى الرئيس

تظاهر بها أنه رسول يحمل إليه نبأ ، وسمح له الرئيس بالدخول ، فأغلق من الداخل الم بالرحة بذلك الرتاج الحشي ؛ ونظر من الثقب ، ثم فتح الباب وأطلق رصاصة إلى رأس إراهام ، وطبن الضابط بخنجره حين هم أن يحسكه ، وقفز إلى المسرح الذي طالما مثل أدواراً عليه ، ولكن ثوبه على بخشبة الملم ، فهوى وانكسرت ساقه ، ووثب على الرغم من ذلك وخرج بمدو ، وكان شركاؤه قد أعدوا له حصانا فهرب على ظهره عدواً ...

وحاول إبراهام أن يهض فلم يستطع . . وخرعلى مقمده . . وهوت السنديانة من هذه الضربة ، وطالما استمست من قبل على الضربات !

وحمل الرئيس إلى بيت قريب من السرح ، واجتمع حــول سربره الوزراء ورجال الدولة وخاصة أصدقائه ، وهو لا يسمع ولا يمي شيئًا مما حوله ، وفي الساءة السابعة والدقيقة الثانية والعشر بن من صباح اليوم التالى ، وهو الخامس عشر من شهر لوليو مات إبراهام لنكولن ! !

وساد فى الحَجْرة صحت رهيب كان يقطعه بكاء مادى ، ووقف ابنه روبرت مصفاد الوجه على دأس سريره ، ثم قال الوزير ستانتون : « الآن أصبيح إبراهام لنسكولن ملسكا للزمان ودخل فى التاريخ » !

وروعت الماصمة بالنبأ الفاجم ، وتلاقت أمة بيضها وسودها محمل شهيدها الأكبر ومحررها المنظم إلى حيث بستريح راحته الأبدية ، وذهبوا بجهان البطل إلى سبر بجفيلا. في قطار كبير مجلل بالسواد يقل ممافق جهانه من رجال الدولة ، وسارى نفس الطريق الذي جاء منه إلى الماسمة قبلذلك بأربع سنوات ، والناس اليوم على جانبيه بجهشون ويشهقون ، ولا يملكون غير الدمم في هدذا الحمل الفادح ... وكان السود أكثر الناس بكاء عليه وأشدهم خشوعاً وهم يطوفون بعضه في البيت الأبيض قبل نقله إلى سبر مجفيلا. .. !

ودفن الرئيس إلى جانب ابنه الصفير ، ولما هموا بوضع تابوته في التراب ، ارتفت أصوات الناس جيماً يضجة عظيمة من البكاء ، الكبراء والعامة في ذلك سواء ، وانصرف السود وهم رددون قولم : « لقد رفع مسيحنا الجديد إلى الساء »! ألا ليتهم حلوا ابن الغابة إلى الغابة ليدفن حيث نشأ وحيث شب ...!

# الفهترس

| سقيعة | •   |     |     |      |     |           |           |           | 2                                          |
|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| •     | ••• | ••• | ••• | •••  | ••• | •••       | •••       | •••       | ابن السكوخ                                 |
| ٧     | ••• |     | ••• | •••  | ••• | •••       |           |           | الولايات المتحدة                           |
| 17    |     | ••• | ••• | •••  | ••• | •••       | :         | •••       | فتى النبابة                                |
| 71    |     |     |     |      |     |           | <b></b> . |           | بين الفأس والكتاب                          |
| 44    |     |     |     | •••  |     |           |           |           | رحلتان إلى عالم المدنية                    |
| ٣٦    |     |     |     |      |     |           | •••       |           | بائم في دكان ···  ··· ···                  |
| 44    |     |     |     |      |     |           |           |           | أنجاه نحو السياسـة ···                     |
| ٤٤    |     |     |     |      |     |           |           |           | عامــل بريّد وماسح أرض                     |
| ٤A    |     |     |     |      |     |           | •••       |           | سياسة وساســة                              |
| 71    | ••• | ••• | ••• |      |     |           |           | •••       | عضـو فی مجلس إلینوی                        |
| . **  |     |     | ••• |      |     |           |           |           | فى سبرنجيفيلا                              |
| ٧٣    |     |     | ·   |      |     |           |           |           | خطیب                                       |
| ٨١    |     |     |     |      | ·   | ·         |           | ·         | <br>قطيمة وصلة                             |
|       |     |     |     |      |     |           |           |           | صديق صدوق                                  |
| ٩٣    |     |     |     |      |     |           |           |           | زواج نواج                                  |
| 94    |     |     | ·.  |      |     |           |           |           | نضيج ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| 1.1   | ·   | ••• | ••• | ٠    | *** | •••       | •••       | •••       | زوج ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰                            |
| ۱۰٤   |     | ••• |     | •••  |     |           | •••       | <b></b> . | ييض وسود                                   |
| 1.4   |     | ••• | ••• | •••  | ••• | •••       |           |           | کفاح ونجاح                                 |
| 118   |     | ••• |     |      |     |           |           |           | عضو في الكونجرس                            |
| 179   |     |     | ••• | •••  |     | . <b></b> | •••       | ••        | طالب وظيفة                                 |
| 341   | ••• | ••• | ••• |      | ••• | •••       |           | •••       | إلى المحاماة ال                            |
| 120   | ••• | ••• | ••• | ···· |     |           |           | •••       | متـاعب وآلام                               |
| 100   | ••• |     |     |      | ••• | . <b></b> |           |           | نظرات وخواطر س                             |
|       |     |     |     |      |     |           |           |           |                                            |

| نشحة  | •   |     |     |     |     |     |     |     |     |       |         |                 |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|-----------------|-----|
| 171   | ••• | ••• | ••• |     | ••• | ••• | ••• |     | ••• |       | ب       | شمال وجنو       | 72. |
| 174   |     | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |     | ••• |     |       | ز       | تحسد ونزا       |     |
| ١٧٤   |     | ••• |     | ••• | ••• | ••• |     | ••• |     |       | والرق   | لنكوان          |     |
| 179   |     | ••• |     | ••• |     |     |     |     | ·   |       |         | طموح و          |     |
| 100   | ••• |     |     |     |     |     |     |     |     |       | بد …    | حزب جد          |     |
| 197   |     |     |     |     | ••• | ••• | ٠   |     |     |       | ونذر    | أحداث           |     |
| ۲.,   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ولن   | ولنك    | دوجلاس          |     |
| 719   |     | ·   |     |     |     |     |     |     |     | -     |         | بين المحاماة    |     |
| 779   | ٠   |     |     |     |     |     |     |     |     |       |         | فالق الأن       |     |
| . 447 |     | ,   |     |     |     |     |     |     |     |       | •       | نذر العاصة      |     |
| 78.   |     |     |     |     |     |     | ٠   |     |     | كولر  | اهام لن | الرئيسإبرا      |     |
| YEV   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |         | دوى الم.        |     |
| . 407 |     |     |     |     |     |     |     |     | رب  | ر الغ | ـادم مو | الرجل الق       |     |
| 377   |     |     |     |     |     |     |     | نسة |     |       |         | مدية الأح       |     |
| . 444 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |         | فی م <b>ہ</b> ب |     |
| 7,7   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |         | ف البيت ا       |     |
| · YM  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | _       | جنون الم        |     |
| AP7   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |         | . رق<br>الربان  |     |
| ٣٠٨   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |         | الحور ·         |     |
| 7710  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | ;       | السنديانة       |     |
| 447   |     |     |     |     |     |     |     |     | ••• |       |         | الأب أبرا       |     |
| .444  |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ٠     | 1       |                 |     |

## هر ماملهٔ ذاگرهٔ الکالیهٔ

| ٣٢ ، ٣٣- طلعت حرب بحث في العظمة فتحي رضوان       |
|--------------------------------------------------|
| ۲۶، ۲۵- ألوان من الحبعلى أدهم                    |
| ٦٦- المعارك في الصحافة والسياسة والفكر           |
| ٦٧- الذكر الحكيم (من وجهة عصرية)د.محمد كامل حسين |
| ٦٨- ديوان عزيز د. عزيز فهمي                      |
| ٦٩- مذكرات الإمام محمد عبدهطاهر الطناحي          |
| ۰ ۷ – ألوان من أدب الغــرب                       |
| ٧١- ملوك وصعاليك صالح جودت                       |
| ٧٧- أبي شوقي                                     |
|                                                  |

شركة الأمل للطباعة والنشر (مورافيتلى سابقاً)

الشاعر الأديب المؤرخ محمود الخفيف «1908 - 1961» هو واحد من ألمع الشخصيات الثقافية والفكرية في مصر والعالم العربي في القرن العشرين، وقد أصدرنا له في سلسلة «ذاكرة الكتابة» من قبل كتابين رائعين عن «تولستوي» و «أحمد عرائي الزعيم المفتري عليه»، وهذا الكتاب الثالث الذي ننشره للخفيف، وموضوعه هو الزعيم الأمريكي الإنساني «لنكولن» محرر العبيد وداعية المساواة بين الناس وصاحب المبادئ العالبة التي دفع ثمنها عندما اغتاله أحد الأشرار وهو بشاهد مسرحية من المسرحيات. ومحمود الخفيف معروف بمدى عمقه في البحث وإخلاصه في الدراسة، بالإضافة إلى موهبته العالية في التعبير والتحليل والتفكير، وهو ليس مؤرخًا خالصًا ولا أديبًا خالصًا، ولكنه يمثل «المؤرخ الأديب» أو «المؤرخ الفنان» على أجمل صورة، محمود الخفيف إلى جانب دقته في البحث وتنوع مصادره وغزارة معلوماته ببحث دائماً عن الجوانب الإنسانية ويلتفت إليها ويضعها تحت الأنظار، مما يجعله من أكثر الذين يستحقون صفة «المؤرخ الأديب» أو «المؤرخ الفنان»، مثله في ذلك مثل «كارلايل» في الأدب الإنجليزي ««ستيفان زفايج» النمساوي الذي كان يكتب بالألمانية وغيرهما، وهذا الكتاب الذي نقدمه وهو «ابراهام لنكولن - هدية الأحراج إلى عالم المدنية» هو الكتاب الذى أصدره الخفيف في أواخر أربعينيات القرن الماضي، وهو دراسة ممتعة وشاملة عن زعدم كان يدعو للإخاء الإنساني القائم على المدادئ العالية والأخلاق الرفيعة. وكلمة «الأحراج» الواردة في العنوان تـُــ إلى الغابات والحياة البدائية التي خرج منها لنكولن ليصبح زعيه أكبر زعماء الحضارة والمدنية في كل العصور.





